Umberto Eco

## أمبر تو إيكو

الشُّعلة الخفيَّة للملكة لُوانا

\_\_\_\_ رواية

ترجمها عن الإيطالية مُعاوية عبد المجيد





#### أُمبَرُتو إيكو (1932-2016)

ولد أُمبَرْتو إيكونة أليمَاندريا بإيطاليا، وهو فياسوف وسيميائي وناقد وروائي قدم إسهامات مهمّة في هذه المجالات، وكان رئيساً للمدرسة المُليا للدراسات الإنسانية في جامعة بولونيا،

#### من مؤلفاته الروائية:

اسم الوردة (1980): ويندول فوكو (1988): وجزيرة اليوم السابق (1994): وياودولينو (2000): ومقيرة براغ (2010): و العدد صفر (2015).

#### من مؤلفاته العلمية والأكاديمية،

العمل المفتوح (1962)، والبنية الفائية (1968)، والقارئ في الحكاية (1979)، والقارئ في الحكاية (1979)، ولسبعيائية وفلسفة اللغة (1984)، وحدود التأويل (1990)، والبحث عن اللغة الكاملة (1993)، وست رحلات في غاب السردية (1994). كانط وخلد الماء (1997)، وفي الأدب (2002)، وأن تقول الشيء نفسه تقريباً (2003)، ومن الشجرة إلى المتاهة (2007)، وكتابات في الفكر الأسطورية (2013).

#### من مجموعاته؛

الدفاتر الصغرى (1963)، والدفاتر الصغرى الثانية (1990)، وخمس دراسات أخلاقية (1997)، ورسائل ميتارها (2000).

#### من مؤلفاته الأخيرة:

هشية السرطان؛ وحروب ساخنة وشعبية إعلامية (2006). وأشرف على الكتابين المسورين تاريخ الجمال (2004)؛ وتاريخ المتبح (2007).

# أمبررتو إيكو

## الشُّعلَة الخَفِيَّة للمَلِكَة لُوانا

ترجمة مُعاوية عبد المَجيد Original Title: La Misteriosa Flamma Della Regina LOANA by Umberto Eco Copyright © 2017 Giunti Editore S.p.A. Firenze-Milano Bomplani, an imprint of Giunti Editore S.p.A. First published under the imprint Bomplani in 2004

> جميع العقوق معفوظة الناشر بالثماقد مع دار غويلتي - ميلانو نُشِر هذا الكتاب لأول مرة باللَّغة الإيطالية في دار يومبياني 2004

> > دار الكتاب الجديد المتحدة 2020 الطبعة الأولى
> >  آذار/مارس 2020

> > > الشَّمِلَة البَّحْفِيَّة المَبْلِكَة الُواتَا الرجمة ممارية عبد المجيد موضوع الكتاب رواية الحجم 18 × 23 سم

تصميم الفلاف دار الكتاب الجديد المتحدة التجليد برش مع زنّه

رقم الإيداع المعلي 2017/358

ISBN 978-9959-29-703-7 (دار الكتب الرطانية/بنفازي ـ ليبيا

دار الكتاب الجديد المتحدة الصنائع شارع جوستينيان، سنتر أريسكو، الطابق الخامس، ماتف 40 175 176 + خليوي 89 39 39 39 49 + 40 175 03 05 + 61 عمر 70 03 175 176 + مر.ب. 14/6703 بيروت ـ ئينان بريد إلكتروني szrekany@inco.com.ib

جميع الحقوق محفوظة للدار، لا يسمع بإجادة إصدار هذا الكتاب، أو جزء مقه، أو نقله بأي شكل أو واسطة من وساثها، تقل المدومات، سواء أكانت إلكترونية أو ميكاتيكية، بما في ذلك النسخ أو التسجيل أو التخزين والاسترجاع، دون إذن خطّي مبيق من الناشر،

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopyings, recording or by any information storage retrieval system, without the prior permission in writing of the publisher.

توزيع مصري في العالم ما عدا ليبيا دار الدار الإسلامي الصنائع، شارع جوستينيان، منتر أرسكو، الطابق الخامس هاتف 475 03 04 1 961 بابريد إلكتروني szrekany@inoo.com.lb

توزيع داخل لبييا شركة دار أويا لاستيراد الكتب والمراجع العلمية زاوية الدهمائي، شارع أبي داود، بجانب صوق المهاري، طرابلس – لبيما هاتف وفاكس 34 07 013 21 21 + نقال 45 45 21 18 19 21 + بريد إنكتروني oeabooka@yahoo.com

### مُقدمة المُترجم

"إِنَّ "وفاء" التَّرجمةِ المُصرَّحَ به ليسَ معيارًا يضمنُ التَّرجمةَ الوحيدةُ المقبولةُ (وبالتَّالِي يجبُ أَن نُعيدَ النَّظرَ حتَّى في الغطرسةِ أو العجرفةِ [...] التي يُنظرُ بها أحيانًا إلى التَّرجماتِ على أنَّها "جميلةٌ ولكنَّها خائنة"). الوفاءُ هو بالأحرى أن تعتقدَ أنَّ التَّرجمةَ هي دائمًا ممكنةٌ إذا أوَّلنا النَّصَّ المصدر بتواطوِ متحمِّس، هي التعهد بتحديدِ ما يبدو لنا المعنى العميق للنَّص، والقدرة على التَّفاوض في كلُ لحظةِ بشأن الحلُ الذي يبدو لنا أسلم "(1).

بهذه العبارة بُوشكُ أمبرتو إيكو أن يَختمَ كتابَهُ المشهورَ عن التَّرجمةِ «أن نَقولَ الشَّيءَ نفسَهُ تَقريبًا» الذي باتَ مرجعًا أساسبًا لمُعظّمِ المترجمين. وقد دأبتُ على أن تكونَ هذه العبارةُ بوصلةً موجّهةً لعملي في التَّرجمة الأدبيَّة، إلّا أنَّ صعوباتِ تطبيقِها تتضاعفُ في حالِ كونِ الكتابِ الذي تُرادُ ترجمتُهُ هو لِصاحبِ تلك العبارة.

أميرتو إيكو، أن نقول الشّيء نفسه تقريبًا، ترجمة د. أحمد الصّمعي، المنظّمة العربيّة للتَّرجمة، بيروت 2012، ص 453. السواد للدَّاعي.

استغرقَ عملي على هذه الرُّوايةِ نحوَ عامَينِ، أَمضَيْتُهُما بينَ قراءتِها وإعادةِ قراءتها مرارًا والاطِّلاع على القَدْرِ الهاثلِ من المصادرِ والمراجع التي اختَزَنَّها إيكو بين دَفَتَي الرَّوايَة. وقَد عَجَرْتُ عن ترجمتِها دفعةً واحدةً، لأنَّها كانَت تُصيبني بِتُحْمَةٍ معرفيَّةٍ في كلِّ صفحةٍ من صَفَحاتِها، إذ إنَّ «التَّفاوض» المُشارَ إليه آنِفًا يمتلُّ فيها ليشملَ أدباءَ لا حَصرَ لهم ونُصوصًا مُعقَّدةً. فقرَّرْتُ أنْ أعُدّ الرواية بِمَنزلَةِ مرضي مُزمِنٍ، وأن أُعايِشُها على مدى الأيّام، وأن أحيا حياتي بِكلِّ تلقائيَّةِ وأن أُنجزَ التَّرجماتِ الأُخرى التي كُنْتُ قد قطَّعْتُ وَعدًا بإنجازِها. وهذا بالتَّحديد ما يُمكنُنا تسميتُهُ ﴿الحياة المُوازيةِ﴾. إذ لا يُمكنُك أن تَرفُضَ عرضًا يقدِّمُهُ إليكَ السَّيِّد أمبرتو لاصطحابِكَ معه في رحلةِ لا تنتهي، تبدأ بالتَّاريخ وتنتقلُ إلى الجُغرافيا وتمرُّ بِعلمِ الأعصابِ ثمَّ تُعَرِّجُ على الفلسفةِ والدِّينِ وأزياءِ الشُّعوبِ والفاشيّةِ والطفولة والرّواياتِ الدَّفينةِ والرَّسم والسّينما وأرشيفِ الوَرَقِ والإغواءِ والشُّهوةِ والحُبِّ، وما إلى ذلك. لكنِّي كُنْتُ في كلِّ خطوّةِ أخطوها أشعرُ بالنُّضج، النُّضج «المُوازي»، وكلَّما التقطتُ معلومةً سجَّلْتُها، ويحثُثُ عنها في مَجاهلِ الإنترنت، ووثَّقْتُها من عِدَّةِ مصادرً، ثمَّ كُنْتُ أضعُها في قسم الشُّروح، كي أُوفِّرَ على القارئِ مَسْقَّةً مُطاردةِ المعاني والمفاهيم وكي أحتفظُ بمُتعةِ المشقَّةِ لِنَفسي. وآثَرْتُ أن تكونَ الشُّروحُ في قسم خاصٌّ بها، تجنُّبًا لإثقالِ النَّصُّ الجميلِ بالهوامشِ، ومنعًا لقطع سلاسةِ القراءةِ، والتَّشويشِ على القارئ وإيقاظِهِ من سَكرتِهِ. وكذلكَ تجنَّبتُ وضعُ العلاماتِ، واكتفَّيْتُ بإمالةِ الكلماتِ وتغليظِها في مُعظم الحالات. فمن أرادَ مزيدً معرفةٍ عَرَفَ أينَ يَجِدُها، ومَن لم يرتو فهنيئًا له الإبحار!

وقد سخَّرْتُ لهذا العمل تقنيَّةَ «المقارَنَة بينَ التَّرجماتِ المتعدِّدَة»، وهيَ التَّقنيَّةُ التي درستُها وطبَّقتُها في ترجماتِ سابقة. فاعتمدتُ على شُروحِ المترجمِ الأمريكيّ جوفري بروك، وعلى بعضِ التراكبِ في ترجمةِ الفرنسيِّ جان نويل سكيفانو، وعلى يقاطٍ مُعيَّنةِ في التَّرجمةِ الإسبانيَّة. فأن «تُقاوِضَ» عملاقًا مَهيبًا بحجم أُمبرتو إيكو، مُستدرِجًا إلى صفَّك عِدَّةَ مُشرجمِينَ لهم باعٌ في ترجمةِ رواياتِهِ

ولا سبَّما هذه، خيرٌ لكَ من أن تُفاوضَه وَحيدًا. ويهذا وَحدَهُ، يُمكِنُ إدراكُ ما قصدَهُ المُترجمُ القَديرُ حسن عثمان بالاستئناس، حينَ قرَّرُ أن يُترجِمَ الكوميديا الإلهيَّة، لدانتي أليجيري، عن الإيطاليَّةِ مباشرةً، لكنَّةُ رَجَعَ اإلى بعضِ التَّرجماتِ الإنجليزيَّةِ (والأمريكيَّةِ) والفرنسيَّة شِعرًا ونَثرًا، لِلاستئناس بطريقتها في التُغلُّب على ضعوباتِ المَرْجمة، (2). على أني لَم أخطُ خطوةً في مُواجَهةٍ أَيَّةٍ صُعوبَةٍ إلّا أَشَرْتُ إلى ذلك في قسم الشُروح.

ولا يُنبَغي أن يَغيبَ عِنَّا أنَّ هذه الرِّوايةَ قد خَصُّها أمبرتو إيكو بالصُّور والرُّسوم، وكانَ أكثُرها من مكتبتِهِ الشَّخصيَّةِ، حتَّى إنَّ بعضَ النُّقادِ عدَّها سيرةً ذَاتيَّةً متخفِّيةً بلباسِ السَّردِ الروائتي. غير أنَّ هدَفَها أكثرُ تَعقيدًا من ذلك. فالرُّوايةُ إذ تتناول موضوع الذَّاكرةِ وفقدانِها واستعادتِها، تُتيحُ مجالًا واسعًا للصُّورةِ البصريَّةِ، ليُمتَحِنَ القارئُ قدرتُهُ على تمييزها مِن الصُّورةِ الذُّهنيَّةِ، وقياسِها بالكلمةِ التي تُعبِّرُ عنها. ثمَّ إنَّ هذه الصُّورَ والرُّسومَ بمنزلةِ الجداولِ البيانيَّةِ والخرائطِ التَّوضيحيَّةِ والأشكالِ الدَّلاليَّةِ التي نجدُها بوقرةِ في كِتاباتِهِ الأخرى، الفكريَّةِ والأدبيَّةِ على حدُّ سواءٍ. وقد دعا ذلكَ القائمينَ على إدارة النُّشرِ في دار الكتاب الجديد المتَّحدة - مُشكورينٌ - إلى الاعتِناءِ بها وتقديمِها مُلَوَّنةً وكاملةً للقارئ العربي، إيمانًا منهم بأنَّ الجُهودَ الجادَّةَ والمسؤولةَ هي وحدَّها المثمرةُ، وحِرصًا منهم على تنفيذِ وصيَّةِ إيكو التي نَصَّتُ بوضوح على عدم إعطاءِ المُوافقةِ على حُقوقِ ترجمةِ أيَّ كتاب مُلَوَّنِ لأيّ دارِ نشر أجنبيَّةِ إذا أصرَّتْ على طباعتِهِ طباعةً اعتياديَّةً، من أجل أَن يُظْهَرُ الكتابُ بِالمُواصِفَاتِ أَنفُسِها وأَن يُماثِلَ الطَّبِعةَ الأصليَّة. ولعلْي أغْتَنِم الفُرصة هُنا لأحيى العاملين في هذه الدّار على صبرهم وتفانيهم في العمل على التَّرجمات الصّادرة بما يليقُ بها، كما نُحيّى معًا الدَّكتور أحمد الصُّمعي الّذي كان أوَّل من عرَّفنا على هذا الكاتب الكبير وتَرْجَمَ لنا أهمَّ أعمالِهِ الفكريَّة والروائيَّة.

 <sup>(2)</sup> حسن عثمان، مقدّمة الكوميديا الإلهية، لداتتي أليجييري وترجمة حسن عثمان، دار المعارف، القاهرة 1955، ص 68. السواد للدَّاعي.

أمّا الرّواية في حدّ ذاتِها، فالحديث عنها يَطول، وقد يكون غيرَ مشروعٍ ما دام صاحبُها هو نَفسهُ الذي اقترحَ التّعاملَ مع العملِ الأدبيّ بوصفِهِ اعتملًا مفتوحًا». لكنّي أود أن أَلفِتَ نظرَ القُرّاءِ والنّقادِ إلى نقطةٍ مهمّة: إذا كانَ الاحتراقُ المكتبة هو النّيمة الأساسيَّة لرواية اسم الوردة، فإنّ رواية الشعلة المخفيّة للملكّة لوانا تَدورُ حولَ النفِجار الموسوعة»، وتبعاتِه في زمن ما بعد الحداثة، وخشيةِ علم القدرةِ على استردادِها بموسوعةٍ مِثلِها. "فَهِم غوليالمو أنّه لن يُمكننا أن نُطفئ الحريق بيدَيْنا وقرَر أن يُنقِد الكتب بالكتب (3). وكذلك يَعرِضُ أُمبرتو إيكو ها هنا كامل قُدراتِه وبلاغتِه في الوصفِ داخل كينونةِ الرّاوي، لا خارجه كما اعتاد قرّاؤهُ. سنرى هنا كيف تتشكّلُ الذّكرياتُ في أذهانِنا وتختفي فتتبدّدُ ثُمَّ نستعيدُها بوساطةِ دلالةِ ما، مُستعينينَ بالعقلِ والتفكّر والاستنتاج، وسنرى كيف يندمجُ ما قرأناهُ وسَمِعْناهُ ورأيناهُ بما عِشناهُ وحَلمنا بهِ وتذكّرناهُ. سنرى أثر الصوتِ والرّائحةِ والنّكهات على الذّاكِرة، وسنرى أخيرًا كيف يتولّى الحبُّ مُهمّة خَلْقِنا وتكويننا وتكويننا إليو. أليسَ أُمبرتو إيكو هو مَن قال: قالذّاكِرةُ هيَ الرّوح»؟

معاوية عبد المجيد بيزنسون، فرنسا 19/02/2019

 <sup>(3)</sup> أميرتو إيكو، اسم الوردة، ترجمة د. أحمد الضمعي، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت 2016، ص 555. السواد للذاعي.

الفصل الأوّل الحادث

### 1. أقسى الشُّهور

اوما اسم حضرتك؟». «انتظر لو سمحت، اسمى على طرف لساني».

هكذا بدأ كلّ شيء.

كما لو أنّي استيقظتُ من نوم طويل، ولكنّي ما زلتُ أندلّى في غَمرة لونٍ رماديٌ، كثيفِ كالحليب. أو رُبَّما لم أكُن مُستيقظًا، إنّما كنت أحلم. كم كان حلمًا غريبًا، خالبًا من أيّ صُورة، وحافلًا بالأصوات. كأنّي لم أكُن أرى، بل أسمع أصواتًا تروي عليّ ما ينبغي أن أراه. كانت الأصوات تقصّ عليّ بأنّي لم أرّ شيئًا بعد، سوى نفث الدخان على طول القنوات، حيث كان المنظر آخذًا بالذوبان. بروج Bruges \_ قلت لنفسي \_ كنتُ في بروج، هل زرتُ بروج الميّنة من قبل؟ حيث يتماوج الطّباب بين الأبراج كالبخُور الحالم؟ مدينة رماديّة، حزينة كثير أرّ هر فوقه الأقحوان، حيث ينسدل الطّباب مُنشلًا على واجهات المباني كُنْ في المُحدد...

كانت روحي تمسح رُجاج التّرام كي تغرق في الضّباب المُهتزّ على ضوء

المصابيح. أيها الضّباب؛ يا شقيقي النقيْ... ضبابٌ كثيفُ أثيثُ، يطمس الضجيج، ويُفرز أشباحًا لا شكل مُعينًا لها... وفي النهاية، وصلتُ إلى هاوية سحيقة، ورأيتُ طَيفُ شاهقًا، مُتدثّرًا بالكُفن، ووجهه باضع البياص كصفاء الشّبح اسمي ارشر غوردون بيم.

كست أمضغ الضباب. وكانت الأشباح تمز، تمسي ثمّ تتبدّد. والمصابيح تتلألأ في البعيد كالوهج الطيفي في إحدى المقابر...

أحدهم يسير بجانبي من دون أن يحدث الجلبة، كأنه حافي القدمين، يسير بلا كعبين، بلا حذاء أو صندل؛ ثنية من ضباب تحبو على وجنتي؛ ثُلَة من السكارى يتصايحون هناك في مُؤخرة العبارة. العنارة؟ لستُ أنا من يقول هذا، بل إنها الأصوات.

يأتي الضباب على أقدام ناعمة كأقدام القط ... كان هنالك صباب يبدو كأنه يسحق العالم.

ورغم هذا، كنتُ أفتح عينيّ من وقت لأحر، فأرى ومصات المرق؛ وأسمع بعص الأصوات. "ليست عيبونةً كاملةً بالمُطلق، يا سبّدتي... لا؛ لا تشعلي بالث بالخطّ المُستقيم في جهار تخصيط أمواج الدماع، أرحوك.. ما نزال قوّته التفاعبة بحير.. ا

كان أحدهم يُوجّه ضوءًا إلى عيني، ثمّ يعود الطلام بعد دلث الصوء. كنتُ أشعر بوخز إيرة على أحد جاسي. «أترين؟ إنّه يتحاوب، ،»

يغوص ميغريه في ضباب كثيف للغاية، حتى إنه لا يرى موطئ قدميه...

يتألب الضباب بأشكال بشرية، وتحتشد فيه حياة مُكثفة وخفية. ميغريه؟ لأمر

بسيط، يا عريزي واتسود، إنهم عشرة همود صعار، وكس ل باسكرفيل

لا يختفي إلّا في الضّباب.

كانت ستارة الأبخرة الرماديّة تفقد تدرجاتها الغامقة رويدًا رويدًا، بينما تستعر شخونة المياه، ويُصبح لون الحليب أشد كثافةً... ثم سحبنا التياز نحو منزلقات الشّلال، حيث انفتحت هاويةٌ مهولة لتبتلعنا. كنت أسمع أصوات بعض النّاس يتكلّمون حولي، أردتُ أن أصرح الأعلِمهم بأنّي موجود. وكان ثمّة طبق مُستمرَّ، كأنّ آلاتٍ عزب، تلتهمني بأنيامها المُدنّية. كنتُ في مُستعمرة العُقاب. شعرتُ بثقلٍ على رأسي، كما لو أنّهم ألبسوني قِباعًا حديدتًا. وكان يبدو لي أنّى أرى أضواء زرقاء.

ايوجد تفاوتٌ بين حجم الحدقتين.

تجول في دِهْسي حواطر مُشرِدْمة. لا شكّ في أنّي كنتُ أستيقظ حينداك، لكنّي لم أكُن أقوى على الحركة. ليتني أتمكّن من البقاء مُستيقظًا فقطا هن نمتُ من جديد؟ ساعاتٍ، أيّامًا، تُحرونًا؟

عاد الصّاب، وعادت الأصوات في الضّباب، والأصوات على الصّباب، «الصّاب، «الصّباب، «Seltsam, im Nebel zu wandern أيّ لعة هذه؟ كان يبدو لي أنّي أسبح في البحر، وأشعر ناقترابي إلى الشاطئ، لكنّي لا أستطيع إليه وصولًا. لم يكن أحدٌ يراني، فيما يقذفني المدّ بعيدًا.

قولوا لي شيئًا، أرحوكم؛ إلمسوبي، أرحوكم. شعرتُ بيدِ تحنو على جبيني، يا للمهجة! صوتٌ آحر: الهنالك قصصٌ كثيرةٌ عن مرضى، استيقظوا على حين غرّة وانصرفوا على أقدامهم، يا سيّدتي.

كان أحدهم يُرعجبي بضوءٍ مُنقطّع، ويُصايقني بارتجاح المعيار السغميّ، كأنّهم وصعوا تحت أنفي وعاءً من الخردل، ثمّ فِصّ ثوم. للأرض رائحة الفطر.

أصواتٌ أحرى، لكنّها بابعةٌ من الداحل هذه المرّة: أنينَ متواصلُ لقاطرةِ بخاريّة، زهبانُ شؤه الضّبابُ شخوصهم يسيرون في طابور إلى دير سان ميكيلي إن بوسكو

السماء من رماد. ضباب فوق النهر. ضباب على امتداده. ضباب يعض يدي بائعة الكبريث الصغيرة. المازة على جسور «جزيرة الكلاب» تشخص أبصارهم نحو سماء ضبائية مقيتة، مُطوقين هم أنفسهم بالضباب، كأنهم في منطاد مُعلَق تحت الضّاب الأسمر، لم أكن أعتقد أبدًا أن الموت أهلك منهم هذا العدد. روائح محطّة حديديّة وسُخام.

صوءً آخر، أكثر خفوتًا. يبدو لمي أني أسمع، من خلال الطّبياب، أنغام قِرَبِ اسكتلنديّة تتردّد قوق المُروج.

بومٌ عميقٌ مرّة أخرى، رتما ثمّ اسلاحٌ عظيم، كأني في كأس ماءٍ ويانسون...

كان ماثلًا قبالتي، مع أنّي ما زلت أراه طيقًا. كنت أشعر باضطراب شديد في رأسي، كما لو أنّي استيقظتُ بعد ثُمالةِ مُفرطة. أعتقد أنّي بذلتُ حهدًا كبيرًا، لألفظ شيئًا ما، كأنّي أجرّب الكلام للمرّة الأولى في تلث اللحظة: "Posco! لألفظ شيئًا ما، كأنّي أجرّب الكلام للمرّة الأولى في تلث اللحظة: "reposco flagsto 'reposco flagsto أصرًا، هل تُصَرّف هذه الأفعال اللاتينيَّة نصيغة المُستقل الناقص؟ الرعيَّة تمتثل للين راعيها... هل هذا صلح أعسورغ أم الإعدام بالرَّمي من النوافذ في براغ؟ وبعد دلك: "كما سيعمر الطّبابُ الجرة المُطلّ على الطريق السريع من السُلْسِلة الأبينينيَّة الجبليَّة، بين رونكوبيلاتشو وباربرينو دل موجيلو...».

ابتسم لي مُتفهّمًا: قافتح عينيك جيّدًا الآن، وحاول أن تنظر إلى ما يحيط بك. هن تعي أين نحن؟ كنت أراه بصورةٍ أفضل عدديد، كان يرتدي منزرًا - كيف يُوصَف؟ أبيض اللون. أشحتُ نظري، كان في استطاعتي تحريث رأسي أيضًا: الغُرفة مُتواضعة ونظيفة، فيها قِطعٌ قليلة من أثاثٍ معدي، وألوانٌ فاتحة، وأن على السرير، وثمّة أنبوبٌ طبّيٌ صعير مُثبّتٌ على ذراعي. وكانت أشعّة الشمس تتسرّب من النافذة الحشبيّة المُسدَلة، الربيع يتألق في الأجواه المحيطة وتبنهج به المحقول. همستُ: قنحن في... مستشفى، وحضرتك... طبيت. هل أصبتُ بأذيّ؟!

«أجل، لقد أُصبتَ بأذي؛ سأشرح لك لاحقًا. أمّا الآن قد استعدتَ وعيك. تحلَّ بالشجاعة. أنا الطبيب غراتارولو. المعذرة، سأطرح عليث بعض الأسئلة. كم إصبعًا أظهر لك؟٩.

اإنَّها يدُّ. وهذه أصابع. أربعة أصابع. هل هذا صحيح؟١.

البَالنَّأْكِيد. وكم نتيجة سنَّة في سنَّة؟١.

الستة وثلاثون، هذا مديهي، كانت الأفكار تدوّي في رأسي، وتتوالد بشكل الإراديُ تقريبًا. المساحة المُربَع القائم على الوئر. تُساوي مجموع مساحتي المُربّعين... على الضلعين القائمين».

"تهانيا. أظن أنها نظريَّة فيثاغورس، لكنّي في المدرسة حصلتُ على علامة مُتدنيَّة في الرياضيّات.......

افيثاغورس من ساموس. عناصر إقليدس. العُرلة اليائسة التي تطعى على الخطوط المُتوازية، فلا تلتقي أبدًا».

«ببدر أنَّ ذاكرتك في أفضل حال. بالمُناسبة، ما اسم حصرتك؟».

تمامًا. تردّدتُ عند ذلك السوال. مع أنّ اسمي كان على طرف لساني. بعد لحظةٍ سريعة، أجبتُ بأكثر الطرق بديهيَّةً.

ااسمي آرثر غوردون پيما.

دهذا ليس اسمك،

غوردوں بیم شخص آخر بالثّأكيد. غوردون بيم لم يعد إلى الحياة. حاولتُ أن أتوصّل إلى تسويةٍ مع الطّبيب.

دسمّوني... إسماعيل؟).

«لا. حصرتك لا تُدعى إسماعيل. ابدل مريدًا من الجهد».

كلمة واحدة. كما لو أتي أصطدم بحدار. استسهلتُ لفظ إقليدس أو إسماعيل، كأنّي أهزح تربيمة الأطفال: «أمبارانا شبشي كوكو، ثلاث تُومات فوق للتُرج». لكنّي حين حاولتُ لفظ اسمي شعرتُ كأنّي أستدير إلى الخلف لأصطدم بالجدار، لا، لم يكن جدارًا، حاولتُ أن أشرح دلك:

«إِنِّي لا أشعر بشيءٍ مُتماسك، بل كأنِّي أمشي تحت الضَّاب؛.

اوكيف يكون الضّباب؟١ سألني.

"الشَّباب ينهمر ماطرًا كالملح على الهضاب الوعرة، فيما يزمجر الإعصار، فيهتاج البحر بأمواجه البيض... كيف يكون الضَّاب؟".

الا تحرجي، فأنا لستُ سوى طبيب، ثمّ إنّا في أبريل، ولا يُمكنني أن أريك الظّباب. اليوم هو الخامس والعشرين من شهر أبريل!

البريل، الأقسى بين الشهور؟.

«لبستُ مُثقَفًا للغاية، لكنّي أجزم أنّه اقتياسٌ من قصيدةٍ ما. كان بإمكانك أن تقول إنّ اليوم يُصادف عيد التّحرير. هل تعلم في أيّ عام نحن؟».

ابعد اكتشاف أمريكا بالتأكيد.....

﴿ أَلَا تَذَكَّرُ تَارِيخًا مَا ءَ أَيُّ يَكُنَّ قَبَلُ صَحَوتَك؟ ٩٠.

«أَيُّ يكر؟ ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون، مهاية الحرب العالميّة الثانية».

«قليلٌ حدًّا. لا. نحن في الحامس والعشرين من شهر أبريل عام 1991. وحصرتك وُلدت، على ما يبدو، في أواخر العام 1931، وهذا يعني أنّك تبلغ من العمر ستّين عامًا».

التسعةُ وخبسون عامًا ونصف العام، لا أكثرا.

اقدرتك على الحساب مُمنارة. انطر يا سيّدي، حضرتك تعرّضت لحادث سيّر، كما يُقال. وحرجت منه حيًا؛ تهاسا لكن شيئ ما تأذّى طبع، ولا يُؤدّي وظائفه بصورةٍ حيّدة. إنّه شكلٌ بسيطٌ من فقدان لذاكرة طويلة الأمد. لا تقلق، فهذ يدوم لوقتٍ قصير في مُعظم الأحيان. فهلّا تفضّلت عدي، وأجبتني على بعض الأسئلة؟ هل أنت مُتزوّج؟١.

اقل لي أنت».

«أحل، أنت مُتزوّح، مُتروّعٌ من سيّدةٍ ودودةٍ للغاية، تدعى پاولا، وقد طنّت بقربك ليلًا بهارًا؛ سوى أني مساء البارحة أرغمتُها عبى العودة إلى البيت، كي لا تخور قواها. أمّا الآن وقد صَحوت، ساتُصل بها، ولكنُ عليّ أن أُهيِّتها 'وَلَا، ويسغي لنا قبل دلك إجراء فحوصاتٍ أُحرى".

وماذا لو حسِبتُ أَنْهَا تُبْعَة؟٤.

الماذا قلت؟٥.

الثُّمَّة رجلٌ حسِب أنَّ زوجته قُبُّعةًا.

«آه، كتاب أوليقر ساكس، طاهرةً شهيرة، أرى بأنّك قارئٌ مُواكبٌ للعصر، كُلّ حالتك مُحتلفة، وإلّا كنتُ حسبتي مدفأة، كُن مُطمئنًا، لعلّث لن تعرفه، كنّك لن تحسبها قُبْعة، فلعد إليك، إذن، حضرتك تُدعى جاماتيستا بودوني، هل يُدكّرك هذا في شيءٍ ما ؟٩.

راحت داكرتي حينذاك تُحلّق مثل طائرةٍ شراعيَّةٍ بين النجبال والوديان، التُحه صوب المدى المفتوح. اجاماتيست بودوبي كان طنّاعًا شهيرًا لكنّي مُتأكّدٌ من حي حيث هو. قد أكون نامليون نفسه، وقد يكون هذا مثل بودوني».

اولماذا قلتَ نابليون؟١.

الآنَ بودوني عاش في العصر النوبابرتيّ تقريدٌ. نابديون بونابرت، ولد في المرسبك، قنصلٌ عامً؛ ينزوّج حورفين، يصبح إسر طورًا، يستولي على نصف عدره لأوروبيّة، يُهزم في معركة واترلو، يموت في سانت هيلينا، في الخامس من مايو عام 1821، وبُدا كأنه لا يتحرّك،

ايحدر بي العودة إليك بموسوعةٍ ضخمة أنت تتدكّر جيّدًا، على حدّ علمي. كنّك لا تتذكّر من تكون.

اوهل هذا خطير؟!.

اساًكون صريحًا معث؛ هذا ليس بالأمر الحميد. لكنَّك لستَ أوَّل من حاص عده الحالة الحرحة، وستتحقَّاها قريبًا!!.

صل مني أن أرفع يدي البُمني، وألمس أنفي كنتُ أدرك حيّدًا ما اليد

اليُمنى وما الأدف. تصويبٌ مُوقَق. لكنّ الإحساس كان جديدًا كليَّ. أن تلمس ألفت يُشبه دأن تكون لديث عين على رأس ستابتك، فتشاهد وجهت بها. أن لديّ أنف. صربني غراتارولو على الركبة، ثمّ على بقيّة الساق والقدمين، بأداة نشمه المطرقة يقيس الأطاء ردود الأفعال. ويدو أنها ردودٌ سليمة. شعرتُ في المهابة أنّى مُنهك القوى، وأعتقد أنّى عفوتُ مُجدّدًا.

استيقطتُ في مكان ما، وهمهمتُ بأنّه يندو شبيه بقمرة القيادة في سفية فضائيّة، كما في الأفلام (أيّ أفلام، سألي غراتارولو؛ كنّها بصفةٍ عامّة، أجبتُه، ثمّ دكرتُ اسم ستاد تريك). قاموا نفعل أشياء لم أكن أفهمها، بأدواتٍ لم أرها من قبل. أعتقد أنّهم كانوا يُشاهدون رأسي من الداخل، لكنّي تركتُهم يفعلون ما يشاؤون، من دون أن أفكر بالأمر، بينما كنت أستحيب لهدهداتِ موجاتٍ طنينيّة يخفيفة، فأغفو مُجلّدًا بين الفّينة والأخرى.

في وقت لاحق (أو ربّما في اليوم التّالي)، حين عاد غرات رولو، كنت أستكشف السَّرير. كنت أجسَ الشَّراشف، ناعمة وملساء، تدعو إلى الملامسة؛ أكثر من غطاء الفراش الذي يَجْز لحم أصابعي؛ كنت أستدير وأضرب كفِّي على الوسادة، مُستمتعًا بغوص يدي فيها. يصدر منه صوت محبّب، أمتعني كثيرًا، سألني غراتارولو إن كنتُ قادرًا على النُهوض عن السرير، ففعلتُها بمساعدة إحدى المُمرَضات، وقفتُ على قدميّ، مع أنّ رأسي ما زال عرضة للدوار، كنت أشعر بوطأة قدميّ على الأرض، وبأن رأسي أعلى جسدي، هذه هي وضعيّة الوقوف على القدمين، إذن. على وتر مشدود، مثل الحوريّة الصغيرة.

اهيًا تشجّعُ وحاول الذهاب إلى الحمّام، ونظّف أسنانك. لا بدّ أنّ زوحتك تركت قرشاة أسنانها هما القلت له إنّه ليس من المُستحس تنطيف الأسان بفرشاة شخص غريب، فأشار إلى أنّ الزوجة ليست شخصًا غريبًا. نظرتُ في الحمّام إلى نعسي في لمرآة. كنتُ على الأقلّ واثقًا بما فيه الكفاية من أنّ داك الرجل هو أما، وكما يعرف المجميع فإنّ المرايا تعكس ما يوحد قالتها. وجة أبيص ومليءً

بالتّحاعيد، لحيةً طليقة، وجوفا عيني في حالةٍ يُرثى لها. مُمتار، لا أعرف من أكون لكنّي أكنشف أنّي عُول. لا يسرّني أن ألتقي بنفسي ليلًا في طريق مقفرة. مستر هايد. حدّدتُ ماهية عرضين، الأوّل يسمّى معجود الأسماد بالتّأكيد، والثاني فرشاة الأسنان. يتنغي البدء بالمعجود، بالضغط على الأببوب. يا له من بحساس رائع، سأحرّبه كلّما شنحت لي القرصة، ولكن ينبغي التّوقف عن الضغط عبد حدّ ما، فدلك المعجود الأبيض يُصدِر صوتٌ مُحثنا في الداية، كأنّه فقاعة، عند حدّ ما، فدلك المعجود الأبيض يُصدِر صوتٌ مُحثنا في الداية، كأنّه فقاعة، عند بندلق كلّه مثل الأفعى المراقصة. لا تعصرُه كثيرًا، وإلّا واجهتَ مصير بروليو مع جبن الستراكيني. من بروليو هذا؟

للمعحون نكهة مُمتازة. مُمتاز، قال اللدوق. إنها إحدى الوبلريّات. هده هي سكهات إدن: شيءٌ ما يُداعب لسانك، وسقف فمك أيضًا، إلّا أن اللسان على ما يسدو هو الذي يستشعر النكهة. نكهة النعناع - والنعناع، عند المخامسة بعد المظهر - حسمتُ قراري، وفعلتُ ما يقعله الجميع في هذه الحالات، بسرعة ودون تمكير في الأمر كثيرًا: مرّرتُ الفُرشاة من أعلى إلى أسفل أوّلا، شمّ من اليسار إلى نيمين، ثمّ على الجابين. إنّ الشعور بأرياش الفُرشاة، وهي تندس بين سئين، مثير لاهتمام حقّ. أعتقد أنّي سأنظف أساني كلّ يوم من الآن فصاعدًا، فهذا أمر منعر مرّرتُ أرياش الفُرشاة على لساني أيضًا. شعورٌ مماثلُ للقشعريرة، ولكن منعر، مرّرتُ أرياش الفُرشاة على لساني أيضًا. شعورٌ مماثلُ للقشعريرة، ولكن السن به إذا من خقفت الضعط قلبلًا، وكان هذا ما أحتاج إليه لأنّ فمي ممتلئ المنسور، ورفعتُها إلى قمي، وأنا مذهولٌ ومُنتهجُ تتلك الجلبة التي تصدر عن المصمضة، هل من الأفضل أن أقلب رأسي وأجعله... يقرقر؟ القرقرة حيّدة. نفختُ لمصمضة، هل من الأفضل أن أقلب رأسي وأجعله... يقرقر؟ القرقرة حيّدة. نفختُ مصمضة، هل من الأفضل أن أقلب رأسي وأجعله... يقرقر؟ القرقرة حيّدة. نفختُ مصمضة، هل من الأفضل أن أقلب رأسي وأجعله... يقرقر؟ القرقرة حيّدة. نفختُ مصمضة، هل من الأفضل أن أقلب رأسي وأجعله... يقرقر؟ القرقرة حيّدة. نفختُ مصمضة، هل من الأفضل أن أقلب رأسي وأجعله... يقرقر؟ القرقرة ميّدة. نفختُ مصمضة، هل من الأفضل أن أقلب رأسي وأجعله... يقرقر؟ القرقرة ميّدة. المحدد عن متحدام شفتيه في فعل أيّ شيء، الشفاه في منتهى الرشاقة. استدرتُ، كان شرن ولولو هُناك يُمعن النظر كما لو كنتُ مثل شخصيّة المسخ في السيرك

جيِّد جدًّا، حركاتك التَّلقائيَّة على ما يرام، فشر قائلًا.

"يبدو أنَّ أمامك شخصًا طبيعيًّا إلى حدٌّ ما " نوِّهتُ، "ولكنْ ربِّما لا يكون أنه.

اطريفٌ حقًّا، وهذا مُؤشّر جيّدٌ أيضًا. عُدُ للاستنقاء على السرير من فصلك، سأساعدك. قل لي، ما الدي فعلتُه منذ قليل؟!!

الطُّفتُ أسناني؛ فحضرتك مَن طلب منَّي ذلك.

ابالتَّأْكيد؛ وقبل أن تنظَّف أسنانك؟٥.

اكْتتُ على هذا السرير، أستمع إليك. قلت لي إنَّنا في أبريل عام 1991.

التمامًا. ذاكرتك قصيرة الأمد بحير. قل لي، هل تذكر ما نوع معجون الأسنان مثلًا؟».

الا. هل يجدر بي ذلك؟٥.

الا قطعًا. لقد رأيت علامة المعجود بلا شك، وأنت تمسك الأنبوب بيدك، ولكن إن توجّب علينا تسجيل كلّ الإشارات التي بتعقّها، ومن ثمّ حفظها، لغدت داكرت حفرة تغصّ بالفوصى، لذا نحى تصطفي وستقي، لقد فعنت ما يفعله جميع الناس، ولكن، هلّا حاولت أن تتذكّر أهم أمر حرى لك بيما كنت تُنقّف أسنانك؟٩.

احين مرَّرتُ الفُرشاة على لساني.

«لمادا؟».

الأنَّ فمي كان مُمنلتًا بالمعجون، وبعد ذلك شعرتُ بحالٍ أقصلٌ.

«أرأيت؟ لقد اصطفيتَ أكثر الأشياء ارتباطًا مُباشرًا بمشاعرك، ورغباتك، وغاياتك. لقد عادت إليك مشاعرك.

«إِنَّ مسح اللسان بالفُرشاة يولد شُعورًا جميلًا. لكنّي لا أدكر أنّي مسحتُ لساني بالفُرشاة من قبل».

استصل إلى ذلك. انظر يا سيّد بودوني، سأُحاول أن أشرح لك بعيدٌ عن المُصطلحات الصَّعنة. من المُؤكّد أنّ الحادث أصاب أنحاء مُعيّنة من دماغك ونحن الآن، ورعم الدراسات الحديثة التي تصدر كلّ يوم، لا نعدم عن تحديد المواقع الدماعيَّة بقدر ما نبتعي. لاسيما في ما يحصّ الأشكال المُتنوّعة للداكرة. س أكد أجزم أنّنا، لو وقع لك الحادث بعد عشرة أعوام، كنّا سندير أرمتك بطريقة فضلي. لا تُقاطعُني، فهمتُ، لو وقع لك الحادث قبل مائة عام كنتَ ستُساق إلى مُستشهى المجانين حتمًا، وتنتهي الحكاية. في أيّمنا هذه، لديب معلومات وافية أكثر ممّا مصى، لكنّها ليست كافية. مثلًا، لو أنّك فقدتَ قدرتك على النطق، لعرفتُ النّاحية المُتضرّرة على القور...١.

الناحية بروكاء.

ع في أستهى الوضوح، تابعُ من فضلك. ولكن، ألستَ تُوجِز إذا قلتَ إِنِّي عَدِيًّةً فَاقَدَ الذَاكرة في كولّيتيو؟٩.

 «أترى أنّت تتدكّر فاقد الداكرة في كولّينيو، وهي ظاهرة شهيرة، ولا تتذكّر أيّ شيء عن نصلك؟»، وأنت لست بالطاهرة الشهيرة».

وَافْضَلَ أَنْ أَنْسَاءُ وَأَتَذَكُّرُ أَيْنَ وَلَدَتُ.

استكون هذه ظاهرة أشد ندرًا. انطر، لقد استطعتَ تحديد معحول الأسنان على الفور، لَكُنَّكُ لا تَذَكَّرُ أَنَّكَ مُتزوَّح، وبالفعل فإنَّ كلًّا من ذكري يوم الزفاف وتحديد معجون الأسنان يتمع لشكتين دماغيّتين مُحتلفتين. بحن لدينا أبوع مُتعدّدة من الداكرة. إحداها تدعى بالداكرة الباطيّة، وهي التي تسمح له، دون بذل أدبي جهد، بتأدية سِلْسِلَة من الأمور التي تعلّمناها، مثل تنطيف الأسنان، وتشعيل الراديو أو عقد ربطة العنق. بعد اختبار الأسنان، أراهن أنك تتذكّر الكتابة، ورسّما تَتَذَكَّر كَيْفَيَّة قيادة السيَّارة أيضًا. وعندما تُساعدن الذاكرة الباطنيَّة، فنحن لا نعى حتى أنَّنا نتذكُّر، فنتعامل مع الأشياء تلقائيًّا. وهُماك ذاكرةٌ طاهريَّة أيضٌ، وهي التي نتذكَّر من خلالها ونعي أنَّا نتذكَّر. لكنَّ هذه الذَّاكرة الظُّاهريَّة مُزدوجة. تتألُّف من شقين: الأوّل ما مميل إلى تسميته اليوم بالذاكرة الدلاليَّة، ذاكرة جمعيّة، والتي من خلالها يعرف المرء أنَّ السنونو طائر، وأنَّ الطيور تطير، ولها ريش، وأنَّ بابليون مات، متى؟... في اليوم الذي ذكرته أنت. ويبدو لي أنَّ ذاكرتك الدلاليَّة بخير، بل يا إلهي، لعلَّها بخير أكثر من اللازم، قأنا أرى أنَّك ما إل تتلقّف دلالة حتى تسارع إلى ربطها بذكرياتٍ مدرسيّة - على حدّ توصيفي - أو تدجأ على الفور إلى عباراتٍ جاهزة. لكنّ هذه أُولى الداكرات التي تتشكّل في ذِهْنِ الطَّمَلِ، فالطَّفَل يتعلُّم باكرًا التَّعرُّف إلى سيَّارةِ ما أو كنب ما، ويكوِّد لنفسه جداول عامة، بإمكانه التصنيف على أساسها، فإدا رأى كببًا مهجَّنُ بذتب ذات مرّة، وقالوا له إنّه كلب، ثمّ صادف بعدئذٍ كلب اللابرادور، فسيسمّيه اكلب أيضًا. إلَّا أنَّ الطمل في حاحةٍ إلى مريدٍ من الوقت كي يمتى الشقّ الثاني من الذاكرة الطاهريَّة، والتي نُسمِّيها بالداكرة الحدثيَّة، أو ذاكرة الأحداث الذاتيَّة. لعلَّ الطهر، إذا رأى كلنًا، لا يقدر على التدكّر حالًا أنّه في الشهر الفائت دخل حديقة جدَّته فرأى كلبًا، وأنَّه هو الطفل ذاته الذي خاص تينك التجربتين. الماكرة

الحدثيّة هي لتي تُرسّح الرّاط بين ما حكون عليه اليوم وما كنّا عليه في الأمس، ولولاها لكنّ حين نقول "أما" نقصد ما نشعر به في الحاضر وحسب، وليس ما كنّا نشعر به من قبل، وهو ما يصيع في الصّب تمامًا. حصرتك لم تفقد الداكرة الدلاليّة، إنّم الداكرة الحدثيّة، أي أحداث حياتك. في المُحصّلة، بإمكاني أل أقول إللّ تعرف كلّ ما يعرفه الآحرون، وأتخيّل أنّك إذا سألتُك ما عاصمة اليان....".

اطوكيو. قبلة ذريَّة على هيروشيما. الحنرال ماك آرثر...١.

اكمى، كفى كأنك تتذكّر كلّ ما يتمّ اكتسابه بقراءته في مكانٍ م، أو سماعه من أحدٍ ما، لكنّك لا تتذكّر الأشياء المُرتبطة بتجاربك الحياتيَّة المُماشرة. مثلًا، حضرتك تعلم أنّ نابليون هُزِم في معركة واترلو، ولكنّ حاول أن نخبرني ما الذي تتذكّره عن أُمّك.

الميس لمنا من الأُمهات سوى واحدة الأم هي الأم... لكنني لا أدكر أتمي. تصور أنّي حظيتُ بوالدة، لأنّي أعرف أنّ هذا أحد قوانين النوع... ها هو... اصباب. أشعر بالإعياء أيّها الطبيب. هذا فظيع. أعطني شيئًا كي أغمو من جديد، أرجوك.

السأعطيث شيقًا الآن، لقد ضغطتُ عليك أكثر ممّا يببعي. استلق جيّدًا، نمامًا، هكذا... أعيد وأكرر: هذه الأمور تحدث، لكنها قابلة للشفاء، باستجداء لكثير من الصّبر، سأطلب أن يجلبوا لك شيقًا تشربه، فنجان شاي مثلًا. هل تحبّ الشاي؟».

دريما نعم وريما لاه.

حلموا لي الشاي. ساعدتني المُمرَّضة بالخُلوس مُستندًا إلى الوسائد، ووضعت مامي العربة. صنّت الماء المغليّ في فنجانٍ كان فيه ظرف شاي صعير. اشرب ببطء ب سيّدي، فالشاي ساخن، قالت. ببطء، كيف؟ كنت أستنشق من الفنجان وأشمّ رثحة، أكاد أصفها براثحة الدخان. كنت أود تذوق نكهة الشاي، لذا أمسكت الفنجان وازدردتُ منه. إحساسٌ شرس. بارٌ ؛ لهيبٌ ؛ صفعةٌ على الفم. هذا هو الشاي لسخى، إذل. لا بد من أنّ الإحساس داته يتكرّر مع القهوة أو البابونع، الذي يتحدّث عنه الجميع. الآن عرفتُ ماذا يعني أن يتلظى فم المرء. وهذا ما يعرفه لجميع عيبعي ألّا نمسّ النار، لكنّي لم أكن أعرف متى يمكننا لمس الماء الساخن علي أن أتعلم إدراك الحدود، وأن أتعرّف على اللحظة التي تسمح لك بفعل ما كان محظورًا عليك قبلها. رحتُ أنفخ على السائل لاإراديًّا، ثمّ حرّكتُ فيه الملعقة لصغيرة، حتى تينتُ أنّي قادرٌ على إعادة التحربة. صار الشي فاترًا، لليد المذاق. لم أكن متأكدًا من التفريق بين نكهة الشي ونكهة السكّر، لا بدّ أنّ أحدهما حدةً والآخر حلو، تُرى أيهما الحلو وأيهما الحادً؟ لكنّ الجمع بينهما طاب بي. سأشرب الشاي بالسكّر دومًا. شرط ألّا يكون ساخاً.

أمدُّني الشَّاي بوحساسِ من الطمأنية والراحة، فغفوتُ.

ستفقتُ مُجددًا ربّما لأنّي أثناء النوم كنت أحك المغن والصفى. تعرّقتُ تحت الأغطية. أهي قرحة الفراش؟ المغن رطب، مرّرتُ يدي عليه نقرة شديدة، فحصدتُ على إحساسِ أوّليُ بمتعة مثيرة، سرعان ما ولّد لي شعورُ، بحكة مقينة، الشعور أجمل في حالة حكّ الصفن. إذ يشرّم الصفن بين الأصابع، أقصد أتي أداعيه برفق، كي لا أضغط على الخصيتين، فأشعر بوجود شيء مكوّر، يعتليه رغبٌ حفيف: ما ألدّ حكّ الصفن، لأنّ مععول الحكّة لا يتلاشى حالًا، بل يصبح أشد وطأة، ويبعث على الرعة في مواصلة الحكّ. المتعة هي زوال الألم، لكنّ الحكّة ليست ألمّا، إنّما دعوة لتحصيل المتعة. مُداهبة الحسد. وفي الإقبال عليها تُرتكب الخطاب، الولد المتعقّل ينام على ظهره، ويداه مشبوكتان على صدره لئلا يقترف أفعالًا رذيلة أثناء نومه. الحكّة، ما أغربه من فعلة. وماذا عن الحصيتين. يا لك من وضيع كالخصيتين. ذاك رجلُ شجاع، لديه خصيتان كبيرتان. الحصيتين. يا لك من وضيع كالخصيتين. ذاك رجلُ شجاع، لديه خصيتان كبيرتان. وتحتُ عينيّ. ثمّة سيّدة قبالتي، ليست في ريعان شمامها، بدا لي أنّها تُناهر

الخمسين من عُمرها، بسبب التحاعيد الطعيفة حول عييها، لكنّ وجهها منير، وما يرال مُرهرًا. سَكُن الشبب بعض خصلات شعرها، لكنّه لا يكاد يُرى، كما لو أنه صبغته عُموة، مما يشمه الترّج، لسان حالها يقول: لا أريد أن تعتبروني فتاة صعيرة، لكنّي ما أرال في أوح عافيتي. إنها حميلة، ومن الواضح أنّه في شبامها كانت أجمل كثيرًا، حنت يدُها على جيني.

ايامبو؛ قالت لي.

المَن يامبو، يا سيَّدة؟؟.

اأست يامنو، هكذا يُناديك الجميع. وأنا پاولا. زوجتك. هل تدكّرتني؟».
 الا يا سيّدتني، عدرًا، لا يا پاولا. متأسّف حقًا. لا بد أن الطبيب أطلعك على الوضع».

القد أطلعني. لم تعد تدكر ما الذي وقع لك، لكنك تذكر جيدًا ما الذي وقع للآحرين. وما دمتُ أشكّل جزءًا من تاريخك الشحصيّ، فلم تعد تذكر أتن مُتزوّجان منذ أكثر من ثلاثين عامًا، يا حبيبي. ولدين ابتنان، كارلا وبيكوليت، وثلاثة أحفاد رائعون. كارلا تزوّجت منكّرًا، وأنجبت ولدين، ألسّالدرو وعمره حمسة أعوام، ولوقا دا السنوات الثلاث. وابن نيكوليتًا، اسمه جاب كومو، وسديه جابجو، عمره ثلاثة أعوام أيضًا. توامّ وأبنه حالة، كما كنت تقول. كنت حدًا رائعًا... وما رلتً... وستقى كذلك. وقد كنت أنّا طيّنا أيضًا.

او... أَلُم أَكُن زُوجُا صَالَحًا؟!.

رفعت پاولا عينيها نحو السماء "نحن ما نرال هنا، أليس كذلك؟ فلنقل إن ثلاثين عامًا من العيش معًا لا تخلو من عسرٍ ويسر. لطالما اعتبرك الجميع رجلًا وسيمًا...ه.

اهذا الصباح؛ الدارحة؛ مند عشرة أعوام؛ رأيتُ في المرآة وجهًا مربعًا. اهذا أقل ما يُمكن توقُّعه معد الحادث. لكنّك كنتَ وما زلتَ رجلًا وسيمًا، ابنسامتك لا تُقاوم، وبعض النساء لم يُقاومنها فعلًا. حتَى أنت لم تصمد، كنت تقول دومًا إنّه من المُمكن الصَّمود في وجه أيّ شيء عَذَا الإعواءا.

اأطلب منك المعذرة

«تمامًا، مثل أولئك الذين كانوا يقصفون بغداد بالصو ريخ الذكيَّة، ثمَّ يعتدرون إدا سقط عدد من الضحايا بين المدنيّين،

اصواريخُ على بغداد؟ لا وجود لشيءٍ كهذا في ألف ليلة وليلة؛.

القد وقعت الحرب. حرب الخليج. وقد انتهت، أو ربّما لم تنته بعد العراق غُزًا الكويت، فتدتخلت الدول الغربيّة ألا تذكر أيّ شيء من هدا؟».

اقال لي الطبيب إن ذاكرتي الحدثيّة - تلك التي يبدو أنّي خسرتُ نقاطها مُرتبطةٌ بالمشاعر. ولعل الصواريخ على بغداد أثّرت في مشاعري\*.

اوكيف لا. لقد كنت دومًا مُناصرًا للسلام ومُقتعًا به، وهذه الحرب كانت وبالاً عليك. قبل مائتي عام تقريبًا، ميّر مان دو بيران بين ثلاثة أنواع من لذاكرة ا الافكار والمشاعر والعادات. أنت تذكر الأفكار والعادات، ولكنّث لا تذكر المشاعر، مع أنّها تخصّك أكثر من غيرها».

«ومن أين لك معرفة كلّ هذه الأشياء الرائعة؟».

«أن أعمل طبيبةً نفسيَّة، إنّها مهنتي. ولكن، انتظرُ لحظة: لقد قلت للتوّ أنّك خسرت نقاط داكرتك الحدثيّة. لماذا استخدمت هذا التعبير؟١٠.

اقول شائع؟.

«أجل، لكنّه تعميرٌ مُستحدمٌ في لعبة الكرة والدمابيس والقليبرز وأنت تحبّ... أو كنت تحبّ هذه اللعبة جدًّا، كالأطفال.

اأعرف هده اللعبة جيدًا، لكنّي لا أعرف من أكون، أتفهمين؟ هُناك ضاب في وادي البو. بالمناسبة، أين نحن؟؟.

الله وادي البو. نحن بعيش في ميلانو. يطلُّ سِننا على حديقة عامَّة، وفي

وسعن رُؤية الضَّباب يغمر الحديقة خلال قصل الشتاء. أنت تعيش في ميلانو وتعمل عنق للكُتب الأثريَّة، ولديك مكتبٌ يحوي كتبًا قديمة".

العنة الفراعة. إن كنت أعمل مثل بودوني، وعمدوني باسم جامباتيستا، لم يكن للأُمور إلّا أن تنتهي هكذا».

القد النهت على حير. أنت مُتألَقٌ وبارع في مهنتك، لسنا من أصحاب المليارات، لكنّا مَيْسُورو الحال. سأساعدك، وستستعيد عافيتك شيئًا فشيئًا. يا يلهي، كم تألّمتُ لِمَا وقع، كان من المُحتمل ألّا تستيقظ ألدًا، لكن هؤلاء الأطبّاء نجحوا فعلًا، وأنقذوك قبل فوات الأوان. يا حبيبي، هل لي أن أرحّب معودتك؟ يبدو أنّك تلتقي بي للمزة الأولى. حسنٌ، لو التقيتُ بك الآن، للمرّة الأولى، لتروّجتُ من على كلّ حال. هل يُناسك هذا؟».

اكم أنت عائية على قلمي. إنّي لفي حاجةٍ إليك. فأنتِ الوحيدة التي في
 وسعها أن تقص عليّ آخر ثلاثين عامًا من حياتي.

اهي خمسةً وثلاثون عامًا. التقيا في الجامعة، في تورينو. كنتَ توشك على التحرُّج، بينما كنتُ في السنة الأولى، مشتّنة وضائعة في ممرّات مبنى كامبانا. سألتُك عن موقع إحدى القاعات، وسرعان ما تيّمتني بك، وأعويت الطالبة العزلاء، وهكذا، بين شيء وآخر، كنتُ ما أزال في مُقتبل العمر، فيما قضيت العزلاء، وهكذا، بين شيء وآخر، كنتُ ما أزال في مُقتبل العمر، فيما قضيت أنت ثلاث سنوات في المهجر، ثمّ ارتبطنا، وقال كلَّ منّا للآحر إنّه ارتباط قيد التحرية، إلى أن حمِلتُ فتزوّجنا، لأنّك كنتَ رجلًا ببيلًا. لا، عموّا، بل لأنّه كنّ يعشق بعضا بعضًا بالفعل، وكنتُ تودّ أن تُصبح أبًا. تشجّع يا بابا، سأحملك يعشق بعضا بعضًا بالفعل، وكنتُ تودّ أن تُصبح أبًا. تشجّع يا بابا، سأحملك يتذكّر كلّ شيء، سترى».

"اللهم إن لم يكن كل ما أمر فيه مُوامرة، وأنّي في الحقيقة أدعى فيليتشينو غريمالديني، لصّ مُحترف في النّهب والسّطو، وأنتِ وغراتارولو تقضان عليّ كلّ هذه الترّهات، وما أدراني، لعلّكما عميلان في جهاز استخبارات، وتريدان منّي أن أنتحل هويّة مُزيّفة كي تُرسلاني للتجسّس حلف جدار برلين، مثل 'إنكريس فايلز ' و. ".

قحدار برلين لم يعد موجودًا، لقد هدموه؛ والإمبراطوريَّة السوفييتيَّة في الحضيض...».

اليا إلهي. أغيب برهةً واحدةً عن هذا العالم، والظري ماذا يفعلون. حسنٌ، كنتُ أمزح. أُصدَق هلا قلب لي ما المقصود بـ ستراكيني دي بروليو؟١٠.

اكيف؟ الستراكيسي أحد أنواع الجبن الطريّ، يسمّونه هكذ، في مقاطعة پيمونته، وهن في ميلانو تسمّيه كريشيسا. ما الذي ذكّرك بالستراكيبي؟"

الدكرتُه لحظة الضّغط على أنبوب معجود الأسنان. انتظري. ثمّة رسّام يدعى بروليو، لم يكن يستطيع العيش بالاعتماد على لوحاته لكنّه لم يشأ العمل لأنّه مصابٌ بالعصاب، حسب قوله. يبدو أنّه كان ادّعاء كي يتوكل على شقيقته. وجد له أصدقاؤه أحيرًا وطبعةً في مُؤسسة تصنّع الحبن أو تبيعه، كان يمرّ أمام على الستراكيي المُكذّسة بعضُها فوق بعص، علبٍ من ورقي شمعيّ شبه شفّف، فلم يقو على مُقاومة الإعواء، بسبب العصاب (كما كان يقول). راح يأخذ العلب، واحدةً واحدة، ويهرسها كي يُخرج منها الستراكيي، فطرد من العمل، بعد أن سحق مثات العلب من هذا الجبن. وهذا كلّه بسبب العصاب، كان يقول إنّ مضع الستراكيني يغمره بالاعتياج والشّق. يا إلهي، ياولا، إنّها إحدى دكريات الطّعولة! ألم أفقد ذاكرة تحاربي الماصية؟ الماصية؟ المُقلولة! ألم أفقد ذاكرة تحاربي الماصية؟ الماصية؟ المناسة في المناس العصاب، كان يقول المُقلولة! ألم أفقد ذاكرة تحاربي الماصية؟ الماصية؟ المناس العصاب العماس المناس العماس المناس العماس المناس العماس المناس العماس المناس المنا

أخذت پاولا في الصحف: «الآن فهمتُ، عذرًا. بالتأكيد، إنّه أمرٌ عرفته في طفولتك. لكنّث كنت تروي هذه الحكاية غالب، حتى عدت جرءًا من استعراصك، إن صح التعبير، ولطائما أضحكت جلساءك بحكاية الرسم وجبن الستراكيني، ثمّ كان هؤلاء يروونها لعيرهم. أنت لا تتذكّر تجربة خاصة بك، مع الأسف، أنت بساطة تعرف حكاية ألقيتها مرّاتٍ عديدة، حتى صارت بالسسة إليك (كيف أصف دلك؟) ترانًا شعبيًا، مثل حكاية الفتاة ذات الرداء الأحمرة.

الا غنى لي عنك، مهذه السرعة. يسعدني أنك روجتي. شكرًا على وجودكِ
 يا ياولاً ا.

إنها عارةٌ مُبتدلة من الكلام منذ شهر، لقلت إنها عبارةٌ مُبتدلة من صنيعة المُسسلات التلفزيونيَّة...».

المل أن تعدريمي. لا أقوى على قول شيء ينشق من صميم قلبي. ليس لديّ مشاعر، ليس لديّ منوى أقوال خالدة.

المسكين يا عزيزي،

اهذه أيضًا تبدر لي عبارة جاهزة؟.

(يا لك من وغد».

باولا هذه تحبّني حقًّا.

متُ قرير العين في ليلةِ هادئة، ومن يدري ما الذي دسّه غرات رولو في عروقي. صحوتُ شيئًا فشيئًا، ولا بدّ أنّي ما زلت معمص العينين لأنّي سمعتُ بولا تتكلّم بصوت هامس، حشية أن توقطني: «ولكن، ألا يُمكن أن يكون فقدان الداكرة هذا من النوع النفسيّ ٩٤.

«لا أستحد هذا مطلقً» كان الطبيب يجيبها، امن الوارد دومًا أن يكون سبب الحادث عائدًا إلى اصطراباتٍ لا يُمكن تقديرها. لكنّكِ اطّبعتِ على العلقّات؛ الكنمات موجودة».

متحتُ عين، وقلت صباح الحير. كان مُنالك امرأتان وثلاثة أطفال أيضًا، لم رهم من قبل، لكنّي توقّعتُ من يكوبون. ما أفظعه من موقف، قد يسبى المرء وحته، لا بأس، ولكن بناته، يا للهول، كيف ودماؤهن من دمائي، ناهيك لأحماد الدين تسري دمائي في عروقهم. كانت عيون تينك الفتائين تلمع من سعادة، وأولادهما يُريدون الصعود إلى السرير، يمسكون بيدي ويقولون لي مرحد با حدي، أمّا أن، لا حواب. لم يكن للضناب سببٌ بهذا حينذاك، بل إنه مور المشاعر كما يُقال. أم ينها تُعرَّف بالأتاركسيا؟ كنت كمن يتجوّل في حديقة حيو بات، ولا يُميّز بين القِرْدَة والزرافات. كنت أبتسم طبعًا، وأدلي بكلمات عيفة، لكنّ داحلي فارغ خطرت في ذهبي كلمة «sgurato»، ولم أكن أعلم

معاها. فسألتُ باولا. كلمةً من العاميّة الهيمونيّة - أحابت - تعيى عسلُ القِدْر حيّدًا ثمّ تنظيفها بما يشبه المقشّة المعدنيَّة، كي تبدو جديدة، ناصعّة متلألقّة، في مُنتهى النقاء. تمامًا، كنت أشعر بأنّي نظيفٌ حتّى العمق، كمعنى تلك الكلمة الهييمونيّة تحديدًا. وكان غراتارولو وياولا والعتاتان يحشون رأسي بتماصيل كثيرة عن حياتي، لكنها كانت كالفاصوليا الجاقة، تعرقع داخل القدر لكنها تنقى بيئة، لا تتحلّل في أيّ حساء ولا أيّ صلصة، لا شيء يعتح شهيّتي، لا شيء يدفعني إلى تذوّقه من جديد. كنت أتعلم أشياء حدثت لي كما لو أنّها حدثت لشحص آحر،

أداعب الأطفال، وأشمّ رائحتهم، من دون أن أقوى على تعريفها، تحدا عن كونها في منتهي الطيبة والمعومة. وما كان يخطر في بالي سوى أنَّ لهنالك عطورًا زكيَّة كأحساد الأطفال. وبالمعل، لم يكن رأسي فارغًا، بل كان يشهد احتدام ألف دوَّامةٍ من ذكرياتٍ لا تمتُّ لي بِصلة: الماركيزة خرجت في الحامسة عبد مُنتصف طريق حياتنا، إرنستو ساباتو والصبيَّة تأتي من الريف، إبراهيم ولد إسحاق وإسحاق ولد يعقوب ويعقوب ولد يهوذا وروكو وإخوته، الأجراس تُقرع في ساعة مُستصف الليل المُقدَّسة وكان حينذاك إذ رأيتُ الىندول، على عصن بحيرة كومو تنام الطيور طويلة الأجنحة، سادتي البريطانيين لقد نمتُ في ساعة مُبكّرة، هِمَ أَن تُبنى إيطاليا أو يُقتل رجلٌ ميّت، حتى أنت أيّها النرد، توقَّفُ أيّها الجنديّ الهارب ما أجملك، يا إحوان إيطاليا ابدلوا جهذًا إصافيًّا، المحراث الدي يشقُّ الأخاديد لا يستحقّ الثقة، تُنِيَتُ إيطاليا لكنّها لن تستسدم، سنُحارب في الظلّ وسُرعان ما يأتي المساء، ثلاث نساء حول القلب وما من رياح، ضعى يدليُّ النَّاعمة على الرمح البربريِّ العادر، لا تطلب منَّا الكلمة المُولِعة بالضوء، من حبال الألب إلى الأهرامات ذهب إلى الحرب مُرتديًا درعه، كلماتي عديةٌ في المساء بلكاتٍ سخيفة وتافهة، تنقيل خُرَّة بأجلحةٍ من ذهب، وداعًا أيَّتها الجبال النابعة من المياه فأنا اسمي لوتشيا أو ڤالنتيمو العصفور، يا غويدو أرغب أن تفقد الشمس إشعاعها، تبيّنتُ رجرجة السلاح والحبّ، المُوسيقي حيث يمشي الحمام، مُنعشة ومُقمرة ليلة القبطان، أُضيء مثل جاموس وَرع، رغم أنَّ الكلام

لا يجدي نعمًا فإنّي رأيمهم في مونتيدا، فلتذهب يا سيتممر إلى حيث يُزهر الميمون، هُنا تبدأ مُعامرة آخيل بن بيليوس، أيّها القمر البرونريّ قل لي ماذا تمعل، في البدء كانت الأرض كأنّها لا تتحرّك، النّور، المزيد من النّور فوق المحميع، ما الحياة أيّتها الكونتيسة؟ ثلاثة بُومات على الدُّرج. وأسماء، وأسماء، وأسماء، أنحلو ديلوكا بيانكا، اللورد برومل، بندار، فلوبير، دزرائيلي، ريميجو ريب، العصر الحوراسيّ، جوهنّي فاتّوري، سترابارولا والليالي المُمتعة، مدام دو بومبادور، سميث أبد ويسود، رورا لوكسمبورع، زيتو كوزيني، بالما إل فيكيو، لومبادور، سميث أبد ويسود، رورا لوكسمبورع، زيتو كوزيني، بالما إل فيكيو، أركيوبتركس، شيشراوكيو، متّى مرقس لوقا يوحنّا، بينوكيو، حوستين، ماريا عوريتي، تاييس الداعرة ذات الأظفار القدرة، هشاشة العظام، سانت أونوريه، باكتا إكبانان برسيبوليس سور أربيل، الإسكندر الأكبر والعقدة الغورديّة.

وكأن الموسوعة تسقط على رأسي وتتبعثر أوراقها حولي، فكم خَطَرَ في ان أُلوِّح بيدي كما لو كنتُ عالقًا وسط حليَّة نحل. في ثلث الأثناء، كان لأطفال يُسادونني جدّاه! وكنت أعلم أنّه ينسغي لي أن أحبّهم أكثر من حُتي سفسي، في حين كنتُ لا أُميّز جانجو عن ألسّاندرو ولوقا. كنت أعلم كلّ شيء عن الإسكندر الأكبر ولا أعرف شيئًا عن ألسّاندرو حفيدي الصّعير.

قلت لهم إنّي أشعر دالتّعب وأرغب في النوم. مخرجوا وأما أبكي. الدموع ما حجة هذا يعني أنّي ما زلتُ أمتلك المشاعر. أجل، لكنّها مشعر طارجة نَمْتُ دلك المهار. أمّا المشاعر القديمة، فلم تعد مشاعري تساءلتُ مَن يدري إن كنتُ مُتديّد في الماضي. أبّا أكن، لا شك أنّي أضعتُ روحي.

في صماح اليوم التالي، أنت ياولا، وأجلسني غراتارولو إلى طاولة صغيرة وعرص عليّ مجموعة من الصُّور الصَّعيرة المُلوّنة، كثيرة جدًّا. كان يُريسي صورة ويسألني ما لونها. فجالَت أهروجة الأطفال في ذِهْني: من من من حذاء أحمر، من من من هذا اللون؟ لمون بازلاء لون زهرة فلتخرج حالاً أيّها الغاريبالدي! عرفتُ

الألوان الحمسة أو السُّمة الأولى، بسرعة حاطفة، أحمر أصفر أخضر إلح. وقدتُ بطبيعة الحال إنَّ A سوداء E بيضاء I حمراء U حضراء O زرقاء، أينها الحروف الصوتيَّة سأتحدَث يومًا ما عن ولاداتك الكامنة. لكنَّى فطنتُ أنَّ الشَّاعر، أو أيًا كان، كاذتْ. فما معنى أنْ A سوداء؟ كنتُ بالأحرى كمن يكتشف الألوان للمرَّة الأولى: الأحمر مُتوهِّجٌ جدًّا، أحمر كالنار، مل أكثر حدَّة - لا، لعلَّ الأصفر أشدَّ حدَّةً منه، كصوء ينبلج أمام عينيَّ بعتةً الأخصر يمنحمي شعورًا بالسلام. أمَّا المشكلة، فجاءت مع الصور الأخرى ما هذ؟ أخضر، أجبتُ. لكنّ غراتارولو ألح: أي درجةٍ من الأحضر؟ بم يحتلف عن داك الأحصر؟ لا أدري. شرحت لي ياولا بأنَّ أحدهما أحضر كالخُبِّر، وثانيهما أخصر كالبارلاء. الخُبَّاز نبئة، أجبتُ، والبارلاء من الخُصَر التي تؤكل، توجد حبونُها المُكوَّرة في قرن طويل، لكنَّي لم أر الخُبِّاز أو الدزلاء قطَّ. اطمئنَّ، يقول غراتارولو، اللُّعة الإنجليزيَّة تحتوي على أكثر من ثلاثة ألاف كلمة للألوال، لكنَّ الناس عادةً يذكرون منها ثماني كلمات حدًّ. أقصى، فنحن بمعدَّل وسطيّ، نعرف ألواد قوس قُزْح، الأحمر والمرتقاليّ والأصفر والأحصر والسماويِّ والنيليِّ والبفسجيِّ. لكنَّ الناس لا تُميِّز بين البيليِّ والبفسجيِّ بدقَّة. فالقدرة على التفريق بين الألوان وتسمية تدرُّجاتها تستوجبان كثيرًا من الخبرة. يستطيع الرشام فعل دلك أفصل من سائق أحرة، مثلًا، إذ يكتفي الأحير بمعرفة ألوان إشارة المرور.

أعطائي غراتارولو ورقةً وقلمًا اكتب، قال لي الومادا تريد متى أن أكتب؟ المممتُ بالكتابة، فإذا أن أكتب بمرونة كأتي لم أفعل سوى الكتابة في حياتي كلّها. كانت الريشة ناعمة، وتساب على الورقة برشاقة. الكتب ما يخطر في ذهنك، قال غراتارولو.

في دِهْسي؟ كتبتُ. أيّها الحبّ الذي تُفكّر في ذِهْسي، الحبّ الإلهيّ الدي يحرِّك الشمس والنجوم الأحرى، العرلة خير لكِ من رفقةِ سوء، عالم ما التقيتُ بسوء الحياة، أو من الحياة أه من حياتي آو يا قلب هذا القلب، لا يُمكن للمرء التحكم بأهواء قلبه، دي أميشيس، فليحمني الربّ من الأصدقاء، يا ربّ السماء لو كنتُ طائر سنونو، لو كنتُ بارًا لحرقتُ العالم، أن أحيا بالحريق من دون أن أتأذَى، لا تؤذ أحدًا كي لا يقهرك الحوف، الخوف عند الرقم تسعين ثمانين سبعين ألف وثمانمائة وستين، حملة الألف، العام ألف سيشهد نهاية العالم، عجائب عام ألفين، خاية الشاعر إثارة العجب.

"اكتب شيئًا عن حياتك" قالت ياولا، "ماذا كنت تفعل في سنّ العشرين؟ ا فكنتُ: "كان عمري عشرين عامًا. ولا أسمع لأحد أن يعتبر تلك السنّ أجمل سنوات العمرا، سألني الطبيب عمّا خطر في بالي حالما أفقتُ. فكتبتُ: "حين استيقظ غريغور سامسا ذات صباح، وجد نفسه في سريره وقد تحوّل إلى حشرة عملاقة».

﴿ أَرَى أَنَّ هَمَا يَكُفِي أَيِّهَا الطبيبِ قَالَتَ بِاولاً. ﴿ لَا تَذَعُه يَنغَمَسُ أَكْثَرُ مَتَّا يَسِغِي بَهِدَهُ الْحَلَقَاتُ المُترابِطَةِ، وإلَّا غَدَا مَجِنونًا ﴾.

احقًّا؟ وهل أبدو لكما الآن سليمًا؟؟.

أمرني غراتارولو بعتةً: \*والآن وقّع، من دون أن تفكّر، كما لو كنت توقّع على شيك».

ومن دون أن أفكر، أمضيتُ "ح. ب. بودوني"، وزخرفتُ الحرف الأخير ثمّ وضعتُ نقطةً مُدوَّرة على حرف النون.

اأرأيت؟ رأسك لا يعرف من أنت، لكن يديك بلى. توقّعتُ ذلك. فلنجرِ
 حتبارًا آحر. لقد حدّثتني عن بالليون. كيف كان نابليون؟٩.

«لا أستطيع استحضار صورته. الكلمة كافية».

سأل غراتارولو ياولا إن كنتُ أجيد الرسم. لستُ فتانًا على ما يبدو، لكلّي تدرّ أمري بالحربشة. طلب متى أن أرسم نابليون. فرسمتُ شيئًا من هذا القبيل



«لا بأس به» علَق غراتارولو، القد رسمتُ مُخطّطك الدَّهْسيِّ عن تامليون، القبعّة المُثلّثة، اليد في الصدريَّة، والآن، سأعرض عليك مجموعة من الصور، المجموعة الأولى، أعمالُ فتيَّة».

تفاعلتُ مشكلٍ حيد: المُوناليزا، الأوليمب لماسه، وأخرى بيكاسو أو لأحدِ بارع في تقليده.

«أرأيت أنَّك تتدكّر هده الأعمال؟ والآن فلستقل إلى الشخصيّات المعاصرة».

مجموعة أخرى من صورٍ قوتوغرافيَّة، أحبتُ عليها بشكلٍ معقول أيضًا، غدًا بعض الوحوء التي لم تذكّري بشيء. عرفتُ غريتا عاربو، أيستاين، توتو، كيبيدي، مورافيا وذكرتُ مهنهم أيضًا. سألني غراتارولو عن وجه الشبه بينهم. أنّهم مشاهير؟ لا، ليس هذا وحسب. ثمّة نقطةً أخرى، وكنت متردّدًا حيالها.

اوجه الشبه أنَّ جميعهم رحلوا؛ قال غراتارولو.

اهل يعقل هذا؟ حتّى كينيدي ومورافيا؟٢.

امورافيا توقي نهاية العام الفاتت، أمّ كينيدي مات مقتولًا في دالاس عام 1963».

المسكينان! يُؤسفني رحيلهما حقًّا".

"من الطبيعيّ، أو يكاد، أن لا تتذكّر وفاة مورافيا، لأنّه مات منذ فترة قصيرة، ومن الواضح أنّه لم يتسنّ لك ما يكمي من الوقت لتثبيت الحدث في داكرتك الدلاليّة. لكنّي لا أفهم لماذا لا تذكر مقتل كبيدي، لقد مات منذ زمن طويل، وقد دحل مصرعه في الموسوعة التاريعيّة.

القد صُدِم كثيرًا مقصيَّة كينيدي، قالت ياولا، اربَّما انصهر كيبيدي في بوتقة ذكرياته الشخصيَّة».

عرض غراتارولو صورًا أخرى. يطهر في إحداها شخصان. كنتُ أن تشخص الأوّل بلا شك، مسرّح الشعر ومُرتديًا لباسًا مسيحيّ، تملأ وجهي تلك الابتسامةُ التي لا تُقاوم، التي تحدّثتُ ياولا بشأنها. وكان وحه الشخص الآحر بنة عن اللطف أيضًا، لكنّي لا أعرف من يكون.

«هذا جاتي لايڤيلّي، صديقك المفطّل، قالت پاولا. «أنتما صديقان من أيّام المدرسة الابتدائيَّة».

امن هدان؟ سألني غراتارولو وهو يُظهِر صورة أخرى. كانت صورة قديمة سيّدة، شعرها مسرّحٌ حسب أذواق الثلاثيبات، وترتدي فستانًا أبيص، مكشوف عصدر لكنّه مُحتشِمة، أنهها ناعمٌ كحبّة بطاطس صغيرة؛ وفي جانبها سيّدٌ ذو نسامةٍ عريصةٍ جدًّا وأنفي كبير، وشعره مقسومٌ بعناية ورتما مسحه بقليلٍ من حسل أيضًا. لم أدكرهما (أهما فنّامان؟ لا، أزياؤهما تفتقد للأباقة العائقة، كما دلمشهد يحلو من إحراج رفيع، عريسان بالأحرى)، لكنّي شعربُ بغضة عند عردي، أعلى البطن، وإحساسٍ ناعم بخدرٍ بسيط، إن صحّ توصيفي للحالة.

اشهت پاولا إلى الأمر: ايامنو، هذا أبوك وهده أمّك في يوم زفافهما. اهل ما يزالان على قيد الحياة؟؟ سألتُ.

«لاً، لقد توفيًا منذ زمن. في حادث سيرًّ.

القد ارتبكتَ وأمت تمطر إلى هذه الصورة؛ قال غواتارولو. الهُنالك صورٌ تُوقظ في سريرتك شيئًا ما. وهذا يعتج لنا طريقًاه.

«أيّ طريق، وأنا لست قادرًا حتى على استحصار أبي وأمّي في هذا الثقب الأسود اللّعيس؟ صرحتُ. «لم أعرف أنهما أبي وأمّي إلّا حين قلتما لي ذلك. أنتما من أعطيني هذه الذكرى. ومن الان قصاعدًا سأدكر الصورة، لكنّي لن أذكرهما».

قومن يدري كم من مرّة تذكّرتهما، خلال الثلاثين عامّا المائتة، مستندًا إلى هذه الصورة؟! لا يجدر بك أن تعتبر الذاكرة محزنًا تركن فيه الدكريات، وحين تستردّه تجدها على حالها كما وضعتها هُناك في المرّة الأولى قال غراتارولو، الله أريد التحدّث بلهجة تقنيّة، لكنّ الذكرى هي عمنيّة بناء لمظهر حديد من هيجان عصبيّ. فلنفترض آن تحرية مُؤسفة أخرى وقعت لك في مكان ما، عندما تتذكّر دلث المكان لاحقًا، فإنّ نموذح الهيجان العصبيّ الأوّليّ ينشط ثابية، بناظهر مشابه لكته ليس مطابقًا لما نشأ عنه في المداية. لذا يُرافق الذكرى شعورٌ بالانزعاح. باختصار، إن عمليّة التذكّر هي إعادة بناء لتجربة، قد نستعين لأجلها بما عرفنه أو قلماه في وقتٍ لاحق للتحرية بعسها. أمرٌ طبيعيّ، نحن تذكّر بهذه الطريقة. إنّي أقول هذا كي أشجّعك على إعادة تنشيط مطاهر الهيجال العصبيّ؛ كي لا تُرهق نفسك في كلّ مرّة بالبش كالممسوس عن شيء موجود هُناك أصلًا، باقٍ على حاله كما تعتقد أنك وضعتُه حانبًا في المرّة الأولى. إنّ صورة والديك هي ما أطهرناها نحن على باظريك، وهي ما نراه نحن. أمّا أنت، فعليك أن تنطلق من هذه الصورة لإعادة تكوين شيء آخر، وهذه هي الطريقة التي ستجعل تلك الدكرى خاصّتك. فالتذكّر عملّ، وليست ترقاًا.

«الذكريات المُزمنة والكثيبة» هل قرأت «كذيل الموت الذي نجزه أثناء حياتنا...».

«التدكّر شيءٌ جميل أيضًا» قال غرانارولو، «قال أحدهم إنَّ الذكريات تعمل

مثل العدسة المُتقاربة في غرفة مُظلمة: تُكثّف كلّ شيء، فتنجم عنها صورةٌ أجمل من الأصلي بكثيرا.

﴿أَرْغُبُ فِي الْتُلْخِينِ ۗ قُلْتُ.

اهده إشارة إلى أنّ جسدك يستعيد مساره الطبيعي. لكنّي أنصحت بعدم التدخير. واعتدلُ في شرب الكحول، عند عودتك إلى البيت، لا تزدّ عن كأس واحدة أثناء الطعام. لديك مُشكلات في الضغط. وإلّا لن أسمح لك بالخروج في الفدا.

اهل ستسمح له بالخروج؟! سألته ياولا مذعورة نوعًا ما.

احان وقت التوصّل إلى نتيجة. سيّدتي، يبدو لي أنَّ روجك قادرٌ على تدرّر أموره من الناحية الجسديَّة. خروجه من هُنا لا يعني أنّه سيقع على السَّلالم. وإن أيقيا عليه سنصدّع رأسه باختباراتٍ لا تنتهي، إضافةً إلى كونها مُصطنعة ونعرف بتائجها مسبقًا. أعتقد أنّه من الأفضل له العودة إلى بيئنه. تذوُّقُ نكهة الطعام المنزليّ ثانيةً، أو استنشاقُ رائحة ما، قد يُساعده أكثر من البقاء هنا. هذه الأشياء، يُعلّمنا إيّاها الأدب أكثر من طبّ الأعصاب...»

لم يكن بوذي أن أمدو مُتحذَلقًا ولكن، في المُحصَلة، لم يبقُ لديّ سوى تلك الداكرة الدلاليَّة الملعونة لاستخدامها على الأقلّ. قلتُ: اكعكة مادلين موست. نكهة مشروب الزيزفون ورائحة العجين بالفرن تحعله يرتجف، وينتشي سهحة عنيمة. وتعيد إحياء صورة النزهات حلال أيّام الأحد في كومبراي مع حالة ليونيه... يبدو أن لأعضائنا ذاكرة لاإراديّة، الناقان والفراهان مليئة بالذكريات المُكذرة... ومن هذا أيضًا؟ لا شيء يُرغم الذكريات على البروز مثل لهيب الشعلة والروائح!.

«أنت تعلم عمّا أتحدّث. حتّى العُلماء يُؤمنون أحيانًا بالأدنء أكثر من يمانهم بأدواتهم أنت يا سيّدتي تنتمين إلى المدرسة داتها تقريبًا، لستِ طبيبة عصاب لكنّك طبيبة نفسيّة. سأُعطيك بعض الكُتُب لتقرئبها، ومُلحّصاتٍ مُهمّةً عن حالاتٍ مَرَضيَّة شهيرة، وستدُركين مُشكلات روحك على القور. أعتقد أنَّ مُحرَّد بقاته بجوارثِه، وبجوار ابنتيه، وعودته إلى العمل، سيُساعده أكثر من اللقاء هنا. يكفي أن يأتي إليّ مرّةً في الأسبوع لنتامع التطوّرات. عد إلى البيت به سيّد بودوني. وانظر حولك، وتلمّش، واشتم، واقرأ الجرائد، وشاهد التلفاز، وأمصِ في اصطياد الصورة.

«سأحاول، لكتي لا أدكر صورًا ولا روائح ولا بكهات. لا أذكر سوى الكلمات.

"قد لا يكون هدا صحيحًا. اقترِ مفكّرةً يوميَّة وسجّلُ عليها ردود أفعالث. وستعمل عليها».

وهكذا صار عندي مفكَّرةً يوميَّة.

وضّتُ حقائبي في اليوم التالي. ونرلتُ إلى پاولا. لا بدّ أنّ المستشفى مُزودة بالهواء المكيّف، لأنّي فهمتُ حينداك فقط، وعنى حين غرّة، ماد، تعني حرارة الشمس. دفء شمس ربيعيّة سابغة لأوانها. عرفتُ الصوء أيضًا: كان عليّ أن أعمض عينيّ. لا يُمكن للمرء أن يصوّب أنظاره بحو الشمس: الشمس، أيتها المخطيئة الساطعة...

حين وصلما إلى السيارة (التي لم أرها من قبل) قالت لي پاولا بأن أحرّب القيادة. الصعد، حوّلِ الماقل إلى وضع الشات سُماشرة، ثمّ شغّل المحرّك، ثمّ أشرع على وضع الثبات دومًا، وكما لو أني لم أفعل شيئًا غير هذا في حياتي، سرعان ما عرفتُ أين أصع يديّ وقدميّ. حلست پاولا نجواري وقالت لي أن أحرّك العجلات على العيار الأوّل وأن أرفع قدمي عن القابص، ثمّ أضعط على المسرّع شيئًا فشيئًا، بحيث تحرّكتُ بمُفردي مترًا أو مترين ثمّ كبحتُ وأطفأتُ المحرّك. ولو أخطأتُ في خطوةٍ ما لاصطدمتُ في جنبة الحديقة حدًا أقصى،

لكُنَّها القصت على خير، فافتحرتُ لنفسي وللتحدّي، أرجعتُ السيَّارة مترًا إلى الخلف. ثمَّ نزلتُ وتركت الدقة لياولا وانطلقنا.

اكيف يبدو لك العالم؟! سألتني ياولا.

الا أدري. يُقال إنّ القطط، حين تسقط من النافذة وترتطم أنوفُها بالأرض، لا تستطيع أن تشمّ الروائح بعد دلك. وبما أنّها تعتمد على حاسة الشم، تفقد القدرة على التعرّف إلى الأشياء. أن قطّ، ارتطم أنفه بالأرض. أرى الأشياء وأدرك ماهيئتها، هذا صحيح، ثمّة محلّات هُناك، وهنا تمرّ درّاحة هوائيّة بجاسا، وهذه أشجار ولكن... ولكن لا أشعر بهذه الأشياء في داخلي، كما لو أنّي أحاول أن أرتدي سترة رجل آخرا.

القطَّ يُحاول ارتداء سترةِ بأنهه. لا بدَ أنَّ تشبيهاتك ما تزال حارج السُّياق. ولا بدَّ أن بعلِم غراتارولو بدلك. ولكن لا بأس.

كانت السيارة تمضي، وأن أنطر حولي، وأكتشف الألوان والأشكال في مدينةٍ مجهولة.

## 2. حفيف أوراق التوت

اإلى أين نحن ذاهبان يا باولا؟١.

اإلى البيت، بيتناء.

اومن ثُمَّ؟؟.

اثمُ ندخل إلى البيت، وتستريح؟.

اومن ثُم؟؟.

اثمّ تستحمّ جيّدًا، وتحلق لحيثك، وترتدي ثينً مناسِة، ثمّ نتدول الطعام، ثمّ... ماذا تودّ أن تفعل؟٤.

اهذا ما لا أعرفه بالتحديد. أذكر كل شيء حدث بعد صحوتي، أعرف كل شيء عن يوليوس قيصر، لكتي لا أستطيع التفكير بما سيحدث بعد دلك. فحتى صباح هذا اليوم، لم أكن مشغول البال مالآتي، بن بالسابق الذي لا يسعني تدكُّره أمّا الآن وبحن ذاهبان إلى جِهة مُعيّنة، أرى الضّباب قبالتي أيضًا، وليس حلفي فحسّب. كما لو أنّ ارتخاءً ألمّ بساقي فلا أقوى على المشي، كما لو أنّي أقفزاا.

التقفر ؟١١.

"أحل، يتنغي لمن يقفز أن يش إلى الأمام، وعليه أن يستعد للوثوب أولاً، أن يتراجع إلى المخلف. وإلاً لن يستطيع التقدّم إلى الأمام. باحتصار، لدي أن أن يتراجع إلى الخلف. وإلاً لن يستطيع التقدّم إلى الأمام. باحتصار، لدي كثيرٌ انصاعٌ بأني إدا أردتُ أن أقول ما الذي سأفعله لاحقًا، فلا بدّ أن تكود لدي كثيرٌ من الأفكار عما فعلتُه سابقًا، فأن لم أكن أعرف لماذا علي أن أحلق لحيتي إلا بعد أن أخبرتني أنت بوجوب ذلك؛ أمرر يدي على دقني، وأشعر أنها حشنة، فيسغي أن أحلق هذا الزغب المدبّب، وقد تكرّر الأمر ذاته حين قلت لي إنّا سنتناول الطعم، فتذكّرتُ أن آخر مرّة أكلتُ فيها كانت مساء أمس، وجبةً من سحساء وقِطع المحم المُقدد وإجاصة مطبوخة. ولكن، شتّان بين أن أقول إنّي سأحلق لحيتي أو إنّي سآكل، وبين أن أقول ما الذي سأفعله بعد ذلك، أقصد على المدى الطويل، لا أفهم ما المقصود بالمدى الطويل، لأنّي لا أمتنك ما كن موجودً، على المدى الطويل في السابق، هل فهمتني؟".

«تريد أن تقول إنّك لم تعد تحيا في الرمن. وما الزمن الذي نمرٌ فيه إلّا بحن أنفسنا، كانت رسائل القديس أوعسطين حول الزمن تُعجبك كثيرًا، ولطالما وصفته بأنّه أذكى الرجال على الإطلاق. إنّه يُعلّم أشياءً كثيرة، وما زلنا بحن مُختصين في علم النفس نتعلّم منه الكثير حتى الآن. الإنسان يعيش في لمحظات الثلاث، لحظة الانتظار، لحظة الانتباه، ولحظة الداكرة، ولا غنى لأي من تعث اللحظات عن الأحرى، وأنت لا تستطيع التطلّع نحو المستقبل لأنّث من تعث المضيك، ولن تُفيدك معرفة ما الذي فعله يوليوس قيصر، كي تعرف ما عليك فعله أنت؟.

لاحظتُ پاولا تشنُّجُ فكّي العلويّ، فآثرتُ أن تعيّر الموصوع: (هل تتذكّر ميلانو؟).

الم أرها من قبل وما إن وصلن إلى فسحة رحمة، قلت اهذه قلعة متورسيسكو. وهُدْكُ الكائدرائيَّة. ولوحة العشاء الأخير، ومكتبة بريرا المسيَّة الوماذا يوجد في البندقيَّة؟».

"في المندقيَّة يوجد القنال الكبير وجسر ردلتو وكاتدرائيَّة سال ماركو والمجندل. أعرف كل ما تحتويه كت الدليل السياحيّ. ولعني أعيش في ميلانو مد ثلاثير عامًا، ولم أزر المندقيَّة قط، لكنَّ ميلانو والمعدقيَّة سيّان عندي قبيب أيضًا: متحف تاريخ الصون، الرجل الثالث، هاري ليم في أعلى الدولاب الهوائيّ المُطلَّ على حديقة براتر، يقول إنّ السويسريّين ابتكرو ساعة الوقواق. يكذب، ساعة الوقواق باڤاريَّة».

دحن إلى الست. شقة جميلة، تطلّ شرفاتها على الحديقة، رأيتُ امتدادًا للأشجار حقّ، الطبيعة حميلة كما يقال. هُناك قِطعُ أثاثٍ كلاسيكيّة، من الواضح أتي ميسور المحال. لا أعرف كيف أتحرّك، لا أعرف أين صالة الجدوس وأين المطبع. ياولا تقدّم إليّ آنيتا، البيروڤيَّة التي تُساعدنا في البيت، المسكينة حائرة في ما إذا عليها الاحتمال بعودتي أم الترحيب بي على أنّي ضيف، تركص حيئة وذهابًا، تُشير لي إلى رب المحدّم، وهي تقول بالإسابيَّة: الرحماك يا يسوع من مريم، اعطف على السينيور يامو المسكين. تعضّلُ، هذه مناشف بظيفة، يا سينيور يامبوء.

شعرتُ أنّي أتعرّق، بعد أن غادرنا المستشفى على عجل، وتعرّضتُ لأوّل تماس مع أشعة الشمس، وأثناء رحلة العودة. فأردتُ أن أشمّ إنطيّ: ثم يتملّكي استياءٌ من رائحة عرقي، لا أعتقد أنها كانت كريهة جدًّا لكنّها أشعرتني بأنّي حيوانً حيّ. قبل أن يعود بابليون إلى باريس بثلاثة أيّام، بعث رسالة إلى حورفين يطلب منه ألّا تستحمّ. تُرى هل كنتُ أستحمّ قبل مُمارسة الحبّ؟ لا أجرؤ على طرح السؤ ل على پاولا، ومن يدري، ربّما فعلتُ ذلك معها لا مع غيرها، أو العكس صحيح. كان استحمامًا رائعًا تحت الدوش، غسلتُ وجهي بالصاون، وحلقتُ لحيتي برويّة، واستعملتُ عطر ما بعد الحلاقة الحقيف والمُنعش، وسرّحتُ شعري، فكتسيتُ بمظهر أكثر تحصّرًا. اقتادتي پاولا إلى ركن الملابس. لا شكّ أنّي أهوى السراويل المخمليّة، والسترات ذات الخشونة المعتدلة، وربطات لعنق الصوفيّة دات الألوان الباهتة (الدرحة الهاتحة من البنعسجيّ، وأحصر البازلاء، والأحضر

الزمردي؟ أعرف أسماء هذه الألوان، لكنّي مازلت أجهل تطبيقاتها)، والقمصان المُحطّعة بمُرتعات صغيرة. وسدو أنّ عندي بدلةٌ داكمة الدون تصلح للأفراح والأتراح. "أنت جميل كما في سابق عهدك قالت باولا حين ارتديث ربًّا غير رسميّ.

سحتي حلفها في ممرّ طويل مُعطى برقوف مليئة بالكُتُب. كنتُ أنظر إلى أضلاع الكُتُب، وأتدكّر مُعظمها، أقصد أني أنذكّر عباوينها، "الخطيبان"، "أورلاندو لعاصب"، "الحارس في حقل الشوقانا، وقد تولّد لذيّ انطاع، للمرّة الأولى، أني في مكان يُشعرني بالارتباح، سحنتُ مجلّدًا لا على التعيين، لكنّي قسل أن أنظر إلى الغلاف، أمسكتُ صلعه باليد اليمنى، وقلّتُ بالإبهام الأيسر أطراف صفحاته سرعة، من اليمين إلى الشمال. أعجبني الصوت الصادر عن تمك الحركة، فكرّرتُها أكثر من مرّة، وسألتُ باولا لمادا لا أرى اللاعب الذي يركن كرة القدم، فضحكتُ. يبدو أنّا في فترة طفولتنا شهدنا رواج كتيّبات صعيرة بلحجم، بمثانة سينما للفقراء، كان اللاعب يُعيّر وصعيته في كلّ صفحة، وإذا قلّت الصفحات بانسيابيّة سريعة، تراءى لك اللاعب وهو يتحرّك، تأكّدتُ وإذا قلّت الصفحات بانسيابيّة سريعة، تراءى لك اللاعب وهو يتحرّك، تأكّدتُ حميعهم يعرفون دلك قدّرتُ هذا: ليست من الداكرة، بل هي مُجرّد فكرة عامّة.

كان الكتاب «الأب عوريو» لبلزاك. فقلت من دون أن أفتحه:

«كان الأب عوريو يضحّي تنفسه من أحل ابنتيه، إحداهما تدعى دلفين، على ما أذكر، ثمّ يظهر قوتران، المُلقّب كولن، وراستيساك الطموح عاريس لنا حل لاثنين وحديا. هل كنت أكثر من القراءة؟».

«أنت قارئ لا يشقّ له غبار ذاكرتك حديديَّة. تحفظ كثيرًا من القصائد على صبر قلب».

ارهل كنت أكتب؟١.

«لم تكتب أيّ شيء من مات أفكارك كنت تقول إنّك عبقريّ عقيم، وإنّ على مده الحياة إمّا أن يكتب وإمّا أن يقرأ، الأدباء يكتبون لإبداء احتقارهم

تجاه زملائهم، ما يضع أمامنا مادّة حيّدة تستحق القراءة بين الحين والآخر». «لديّ الكثير من الكُتُب. المعذرة، لدينا».

قيوجد خمسة آلاف كتاب هنا. ولا بد من مجيء العبي المعتاد، الذي يأتي
 إلى السيت ويسألك ياه كم كتاب لديك، هل قرأته كلّه ١٤٠٠.

اويم أردّ عليه؟١.

اترد عادةً: لم أقرأ شيئًا، وإلا ما الحاجة إلى الاحتفاظ بها هذا، هن تحتفظ أنت بعلب اللحم بعد أن تفرّغها؟ وبالنسبة إلى الحمسين ألف التي قرأتها، فإنني قد تبرّعتُ بها للسجود والمستشفيات. فيُصعَق الغبيّا،

«أرى عددًا كبيرًا من الكُتُب الأجنبيَّة. أعتقد أنّي أتقن بعص النَّعات. والهالت الأبيات من تلقاء نفسها: «تلاشى ضباب الخريف الكسول... مدينة زائفة - تحت ضباب أسمر لفجر شتوي - منالك حشد يسير على «جسر لندن»، حشد هائل - لم أكن أصدق أن المعوت أهلك منهم هذا القدر... ضباب في آخر الخريف، أحلام باردة - دمارٌ يعم العجال والوادي - عاصفة تُعزي الأشجار أوراقها - لتبدو أشباحًا صلعاء .. لكن الطبيب لم يكن يعرف أن هذا اليوم دائم إلى الأبد...»

اغريب! ثلاثةً من بين الأشعار الأربعة تتحدّث عن الضّباب.

«أتعلمين أنّي أشعر بنفسي عارقًا في ضباب؟ سوى أنّي لا أتمكّن من رؤيته. فأعرف كما رآه الأخرون: عند المنفرج تشغ شمسٌ عابرةً، عنقودُ من زهر الأكاسيا وسط ضباب ناصع البياض».

اكنت مفتونًا بالضّباب، ولطالما قلت إنّك ولدتُ في قدب الصّباب، وكلّما قرأت كتابًا، وصادفت فيه وصفًا للضباب، خططت على الهامش، ثمّ كنت تسبح ثلك الصفحات شيئًا فشيق في المكتب. أعتقد أنّك قد تجد ملفّث الخاصّ بالضّباب، هُماك، ولم العجلة؟ يكفي أن تنظر، سيعود الضّباب مع أنّه مُختلفٌ عن الصّباب الذي عرفته في الماصي. ثمّة الكثير من الأنوار في ميلانو، و لكثير من الواجهات المُصاءة حتى في العساء، فينزلق الضّباب على الجدران».

«الشّباب الأصفر الذي يحكَ ظهره على الزّجاج، الدخان الأصفر الذي يحكَ
دقنه على الزَّجاج، لسانه يمسح زوايا المساه، تمهّل على البرك الراكدة في
الجداول، وسمح لرواسب الذّخان المُتساقطة من المدافئ أن تُمطر على ظهره، ثمّ
طوق البيت متلبّدًا، وخطّ في نوم حميق،

 قهده أعرفها أنا أيضًا. كنت تتحسر على غياب أشكال الضّباب التي رافقت طُفولتك».

الطَّفُولَتي. هل ثمَّة مكانٌ أحتفط فيه بالكُتُب التي قرأتُها عندما كنت طفلًا». اليس هنا. رئما كانت في النيت الريفيّ، الكائن في منطقة سولارا».

وهكذا عرفتُ حكاية بيت سولارا، وحكاية عائلتي. لقد ولدتُ هُماك، عن طريق الحطأ، خلال عطلة أعياد الميلاد من عام 1931. مثل يسوع الطقل. وكان حذاي من أمّى قد توفّيا قبل ولادتي، فيما رحلت جذّتي من أبي حين كنت في ربيعي الحامس. فعلى جدّي من أبي، وكنّا آخر ما تبقّي له بالمُقابل جدّى ذاك شحصيَّةٌ غريبة. كان لديه دكَّانٌ في البلدة التي وندتُ فيها، ما يشبه محلُّا لسيم لْكُنُب القديمة. لم يكن يبيع كتبًا أثريَّة وفاخرة، مثلي، بل كتبًا مُستعملة حصرًا، فصلًا عن أغراض مُتنوعة تعود إلى القرن الناسع عشر. كما كان يهوى السفر، وعالُ ما ارتحل إلى الخارج. وكان الحارخُ في تلك الآومة لا يتعدّى لوغامو، أو ريس وميونج مي الحالات القصوي. هُناك حيث يحصد عدّة أشياء من على حربات، لا تقتصر على الكُتُب بل إعلاناتٍ لأفلام سينمائيَّة أيضًا، ومنحوتات صعيرة الحجم، وبطاقات للمُعايدات، ومحلّات قديمة. إد لم يكن هُمالك كلّ هد العدد من هُواة جمع الحنين، كما هو الحال اليوم، على حدَّ قول پاولا، كنّ حدّي كان لديه بصعة زباش مُولعين، أو لعلّه يعود بتلك الأعراض لرغبةٍ من عسه لم يكن يتقاصي الكثير، لكنّه كان يتسلّى. ثمّ إنّه قد ورث بيت سولارا، منذ العشريسيّات، من قِبَل أحد أعمام أبيه. يا له من بيت واسع، لو أنَّك تراه يا يامنو، وحلها العليّاتُ تبدو مثل مغارات بستونيا. وكان حول البيت أراض شاسعة، يعمل فيها الملاحون بالمُقاسمة، ويحصل جدَّك منها على كفايته كي يعيش بلا عناء ويتفرَّغ لبيع الكُتُب.

يبدو أنّي قصّيتُ هُماك كلُّ شهور الصيف خلال طُفولتي، وعُطَل أعياد الميلاد والمصح، قصلًا عن أعياد سيّديّة أخرى، وعامين مُتتاليس بين 1943 و1945، حيثما بدأ القصف يشتدّ على المدينة. ولا بدّ أنّ كلَّ أغراض جدّي ما تزال هُنك، فضلًا عن كتبي المدرسيّة وألعابي

الا أعرف أين، إذ كنت كمن لا يود رؤية ثلث الأشياء ثانية. ولطالما التسمت علاقتك ملك السيت بالغرابة. توقي جلّك لوعة على رحيل والديث بحادث السير الأليم، وكنتَ في أثناء دلك تكاد تنهي دراستك الثانويَّة...".

الماذا كان عمل والديُّ؟١.

اكان والدك يعمل في شركة استيراد، إلى أن غُدا مديرًا لها. والدتث ربّة منزل، كحال السيّدات المُحترمات. استطاع والدك اقتناء سيّارة، من طرار الانتشاء دفعة واحدة، ثمّ وقع المكروه. لم تكن تُفضّل التوغّل في كشف تفاصيل تلك الحكاية. كنت تُوسُك على دخول الحامعة، فأصبحت أنت وشقيقتك يتيمين على حين غرّة!

اهل لدي شقيقة؟٥.

الصغر ملك سناً. انتقلت إلى بيت خالك وروحته، لأنهما قد أصبحا أولياء أمركما شرعيًّ. لكنَّ آدا تزوَجت في سنَّ مُبكّرة، في عمر الثامنة عشر، برجل سرعان ما اصطحمها معه للعيش في أستراليا. ما قلَل من فرص اللقاء بيمكما، لأنها بدرًا ما تأتي إلى إيطاليا، مرَّة واحدة كلّما توقي باب، كما يُقال. باع خالك بيتكم الذي في المدينة، وكلَّ الأراضي التي في سولارا تقريبًا. واستطعت مواصلة الدراسة بدلك المردود، ثمَّ استقلت عن خالك ما إن حصدت على منحة دراسيَّة وسكنٍ جامعي، وانتقلت إلى تورينو، وكانَتُ نسيتُ سولارا منذ تلك المحظة. ولم تكن لتلتقت إليها لو لم أجبرك بنقسي على الذهاب إلى هُماك صيفا، بعد ولادة تكن لتلتقت إليها لو لم أجبرك بنقسي على الذهاب إلى هُماك صيفا، بعد ولادة

كار لا وليكولية، فالهواء فيها يُناسب الأطهال، وبدلتُ قصارى حهدي لإصلاح المعناح الدي كنّ ببيت فيه. وكنت تذهب هُناك علا رغة. أمّ ابنتانا فهما تعشقال دلك المبيت، فهو يُمثُل الطُّهولة بالنسبة إليهما، وما رالتا تنزلان فيه إلى الآن، كنما سنحت لهما الفرصة، مع صعارهما. فما كنت لتعود إلى سولارا إلّا إرصاء خاطرهما، فتقى يومين أو ثلاثة، لكنك لا تطأ قُدمًا ما تسمّيه بالمعابد الحُرم، يُ عرفتك في السابق، وعرفة جديك وغرفة والديك، والعليّات... ومن جهة حرى، فإنّ الغرف المخرى كثيرة بحيث إنّها تتسع لثلاث عائلات يسكبون فيها دون أن يتلاقوا ألماً، كنت تشرة قليلًا في الربي، ثمّ يقع أمرٌ طارئ دومًا يستدعي مك العودة إلى ميلانو، وهذا مفهوم، فإنّ وفاة والديك وصعت لك حدًّا فاصلًا في حياتك، ما قبلها وما بعدها، ولعل البيت في سولارا يُذكّرك بعالم تلاشي إلى طيد، فأثرت طي الصفحة، وكم حاولتُ أن أتفهم ارتباكك، مع أنّ ألميرة أحيانًا عيمت في الشنق بأنّ ارتباكك ما هو إلّا ذريعة كي تعود إلى ميلانو بمُفردك سنسي لك القيام بأفعال أحرى، ولكن، فلنس ذلك الآن،

"الاستسامة التي لا تُقاوم. ولكن، ما الدي دفعثِ للرواج بالرجل تُضاحك؟».

«لأنَّث كنت دائم المهجة، وتسلَّيني كثيرًا، كنتُ في صعري، عالنّا ما أردّه سه رفيقي في المدرسة، لويجينو هنا، لويجينو هُناك، وكلَّما عدت إلى المنزل فصصتُ آخر طرائف لويجينو، حتى إنّ أتي خامرها الشك بأنّي متيّمة بدلك عمل، فسألتني دات يوم عمّا يعجبني بلويجينو، فأحبتُ: إنّه يضحكني،

التحارب تُعوَّض بسرعة. جرّبتُ بكهات بعض الأطعمة - وجمات المستشفى حميعه مُتشبهة. الخردل المسكوب على اللحمة المسلوقة يفتح الشهيَّة، لكنّ سحمة قاسية وتنسل بين الأسناد. تعرّفتُ (أم تعرّفتُ من حديد؟) على وظيفة عود لأسمال؛ كالقدرة على تحسّس البطين الجانبيّ، وإزالة العوالق والبقايا... أمدّتني دولا سوعين من البيذ للتذوّق، فقلت عن الثاني إنّه أفضل من سابقه بما لا يدع

مجالًا للمُقارنة أراهر على ذلك - قالت - فالأوّل نبيذ للاستعمال العطبخيّ، يصبح للستوفاتو [طهو اللحم بصلصة الخضار] حدًّا أقصى، أمّا الثاني فهو من علامة بروبيلو. حسنٌ - قلت - لعلّ الضياع مُستفحلٌ في رأسي، إلّا أنّ حاسّة الذوق عندي على ما يُرام.

قضيتُ الطهيرة في تلمّس الأشياء، وجرّبتُ ضغط الكفّ على كأس مُخصّصةِ لشرب الكونياك، ومُشاهدة غليان القهوة في آلة تحضيرها، واستخدام اللسان لتدوّق ضربين من العسل وثلاثة أنواع من المربّى (مربّى المشمش أخبّها إلى قلبي)، وهرك ستائر الصالة، وعصر ليمونة، وتحليل اليدين في كيس من الدقيق. ثمّ أخذتني پاولا لنزهة قصيرة في المحديقة، فداعبتُ لحاء الأشجار، وأحستُ بدحفيف أوراق (التوت؟) في يد من يقطفها. وإذ مررن ببائع الورود في باحة كيرولي، أتت پاولا بباقة من أزهار مُتنوّعة، رغم أنّ المائع قال له مع مكذا تُجمّع الباقات. حاولتُ، عند وصوك إلى البيت، أن أميّز بين روائح تلك الأرهار والأعشاب المُحتلفة. ورأى كلّ ما عمله فإذا هو حسنُ جلّا، قلت منشيًا. فسألتني پاولا إن كنت أشعر بأنّي الربّ، فأجبتُ أنّي أورد الذكر بلا مدفي محدّد، لكنّي بالتأكيد مثل آدم وهو يكتشف حنّة عدن. ويعدو أنّ آدم هذا يتعلّم على عحل، فقد رأيتُ قوارير وعُلبًا لمساحيق الغسيل على أحد الرفوف، وسُرعان ما أدركتُ مأنّه لا ينعي مس شجرة معرفة الخير والشرّ.

جلستُ في الصالة بعد العشاء. ثمّة كرسيُّ هرّاز، استرخيتُ عليه بدافع غريريُّ. «كنتُ تمعل هذا دومًا» قالت پاولا، «وكنت ترتشف كأس الويسكي المسائيَّة هنا. أعتقد أنَّ غراتارولو لا يُمانع دلك"، جلبتُ لي قنينة لافرويغ، وصبّتُ قدرًا حيّدًا في كأس، بلا قطع حليد. دوّرتُ السائل في عمي قبل أن أردرده. «لذيد، سوى أنَّ فيه طعمًا كالنفطة. تحمّستُ پاولا، «أبت تعدم أنَّ عادة شرب الويسكي لم تنتشر إلا مع نهاية الحرب، في أوائل الخمسينيّات، اللهم إلا أذا كان الفاشيّون يشربونه في محافلهم في ريتشوني، لكنّ هذا لا ينطبق عني الناس النسطاء، بدأنا نحن بشرب الويسكي في مُقتبل العمر، وكنّا نفعنها نادرًا

لأنّه باهط الشمن، لكنّه كان يبدو طفسًا عايرًا. فكبار السنّ إذا رأونا قالوا مُستكرين كيف لهم أن يحتسوا ذلك المشروب الشبيه بطعم النقطه.

الكنّ النكهات لا تُثير فيْ أيُّ ذكرى!.

الهدا مُتعلِّقٌ بالنكهات. استمرَّ في الحياة، تكتشف البكهة الصحيحة،

رأيتُ عُلبة من سجائر الجيتان، ورق الذرة. أشعلتُ واحدة، مججتُ بشراهة، سعلتُ. مججتُ منها ثانيةً وأطفأتُها.

وهبتُ مفسى لهدهدة الكرستي البطيئة، حتَّى وافاني النُّعاس. أيقطتني دقَّات ساعة الرقاص، وكادت الكأس تهوي من يدي. كانت الساعة خلفي تمامًا، كنه توقَّفت عن الدقّ قبل أن أحدّد مكانها. فقلت: «إنَّها التاسعة»، ثمَّ قلت بولا: «أتعلمين ما الدي حدث لي؟ كنتُ غافيًا، فأيقظني الرقّاص. لم أسمع مدقَّات الأولى بوضوح، أيُّ إنِّي لم أخصِها. ولكن، ما لنثتُ أن قرّرتُ المده بالعدُّ حتَّى فطنتُ أنَّها الدقَّة الثالثة، واستطعتُ إكمال العدُّ: أربعة، خمسة، سَنَّة، لأنِّي كنت أعلم بشكل ما أنَّه كان قبل دلك دقَّة أولى، ثانية، فثالثة. ولو دَنِ الدَّقَةُ الرَّامِةُ أُوَّلَ دَقَةٍ يَتَلَقَّمُهَا وعيى، لحبيبتُ أَنَّهَا السَّاعَةِ السَّادَمَةِ. أعتقد لُ حياتنا تسير على هذا النحو، فليس بإمكاننا استشراف ما هو آت إلَّا إذا نما حاضى إلى أذهاننا. وأنا، والحال هذه، لا أقوى على عدَّ دقَّات حياتي، لأتَّى ١٠ عرب بالضبط كم دقّة سبقت ذلك. من حهة أخرى، لقد غفوتُ لأنّ كرسي كان يهتز منذ مدَّة، وقد عفوتُ في لحطةِ معيِّمة، الأنها حاءت بعد حصتِ سابقة، ولأنَّى كنتُ أمضى قُدُمًا بانتظار لحطاتِ لاحقة. ولكن، لو أنَّ ـــ اللحظات الأولى لم تهيّئ لي الوضع المُناسب، ولو أنَّ نفسي انصاعت مهده في لحطة غير مُعيِّنة، لما كبتُ قادرًا على انتظار ما هو آت، بل كنت . آخر ؟١.

اهدا يشبه تداعيات كُرة الثلح. فالانهيار الثلجيّ يتحّه صوب الوادي، لكنّه

يهمط متسارع مُتزايد ومُقترن بالتراكم، ساحبًا خلفه الثقل الذي كان عليه قس ذلك. وإلّا لما تشكّل الانهيار، وللقي مُجرّد كُرة ثلج صغيرة لا تهبط أمدًا».

المساء أمس... في المُستشفى، إذ شعرتُ بالضَّجر، رحت أدمدم أعنية ما. كنت أنطق كلماتها تلقائيًّا كتنظيف الأسنان... حاولتُ أن أفهم سب معرفتي لها. صدأتُ مغدثها من جديد، ولكنّي ما إن فكّرتُ في سرّها حتّى بات من الصعب أن أُعْتَيِهِا تُلقَائيًّا، وتوقَّمتُ عند بغمة ما. وجعلتُ أَطيلها، خمس ثوانٍ عنى الأقلّ، كأنَّها صبحةُ حوريَّةِ أو نواح. حسنٌ، لم أعد أستطبع التقدَّم بعدئذ، لأنِّي أصعتُ ما حاء من قبل. فها هي حالتي إدن. لقد توقَّفتُ عند بغمة طويلة، مثل قرص أعاقه شيء ما، فما عدتُ قادرًا على إنمام الأغنية، م دمتُ لا أستطيع تذكّر بعمات البداية. وأتساءل ما الذي لزامٌ عليّ إتمامه، ولمادا. فأنا بينما كنتُ أُعنِّي، كنتُ ذتى في ديمومة داكرتي، والتي كانت في تلك الحالة... ذاكرة فعي، بالسابق واللَّاحق المُترابطين. وكنت أنا الأُغْنِية بأكملها، وكلُّما شرعتُ في غنائها، كانت حِبالي الصوتيَّة مُهيَّأةً أساسًا كي تهتزُّ بالأنعام التي ستصدر فيما بعد. أعتقد أنَّ عازف البيانو يفعل الشيء ذاته، فهو يعرف نغمة مُعيِّنة، ويُهيِّئ أصابعه على ضرب المفتاح الثالي. ولولا العلامات الأولى لما استطاع الوصول إلى الغلامات الأخيرة، ورثما ينشز لحنه. بل إنَّه لا يستطيع العزف من الغلامات الأولى حتى الأخبرة إلَّا إذا كانت نفسه تحتوي أصلًا على الأعنية بأكمنها. بشكل أو بآحر. أنا لم أعد أعرف الأغنية بأكملها أنا... كحشب يحترق. فالخشب إد يحترق، لا يعي ما كان عليه سابقًا، حين كان جذعًا بكرًا، ولا متى اضطرمتِ البيرانُ فيه فإذا هو يتهالك، فقط لا غير. إنِّي أعيش في لا شيء إلَّا التيه».

الن نُبالغ بالفلسفة، همست ياولا.

الله والنَّبَالغ. أين وضعتُ الاعترافات للقدِّيس أُوعسطين؟؟.

«الموسوعات هُناك على ذلك الوفّ: الكتاب المُقدّس، القرآن، لاو تسي، وكتب العلسفة».

رحتُ أستطلع كتاب الاعترافات، وبحثُ عن فقرات الداكرة في الفهرس. لا لذ أني قرأتها، لأنّ صفحاتها كابت مُحظطة جميعًا. ها قد للعتُ حقول لد كرة وأحياءها الشاسعة، أستحضر ما أشاء من صور حين أجوبها، يبرز بعصها في الحال، ويستغرق بعصها وقتًا أطول، تكاد تُنتَرع من مخازن دفية وسريَّة... لذكرة تحتفظ بكلّ هذه الأشياء في جوفها الرحراح، في شاياها الغامصة والمُسهمة. أربَّ السماء والأرض والبحر معّا في مبنى الداكرة الشاهق، وألتقي فيه منفسي أيضًا... يا إلهي ما أعظم قدرات الذاكرة، تكاد تعقيداتُها العميقة وليسرمديَّة تولّد إحساسًا بالرهبة، الذاكرة هي الروح، إنّها داتي أيضًا... أهيم في حقول الداكرة وكهوفها، ومعاراتها التي لا تعدّ ولا تُحصى، المسكونة بما لا يعدّ حيّ للريحصى من أنواع أشياء لا تعدّ ولا تُحصى، أتحول في هذه الأماكن كلّها، أخين ثارةً هُنا وتارةً هُناك، دون أن يعترضي أي حاجزٍ أو حدّ في أيّ جِهة... أنرين يا باولاً قلت، القد رويتِ لي عن جدّي، وعن البت الريميّ، تُحاولون حميعًا أن تُعيدوا إليّ الوقائع، إلّا أنّ استجماعها بهذه الطريقة يمرض عليّ أن منعرق كنّ سواتي الستين التي عشتُ حتّى الآن. كلّا، ليست هذه خير وسيدة، سعرق كنّ سواتي الكهف منفردي. مثل توم سويره.

لا أعلم مما ردّت پاولا، لأنّي ما لـثتُ أهرَ الكرسيّ حتّى عططتُ في عفوة أخرى.

دامت الغفوة قليلًا على ما أعتقد، إذ سمعتُ جرس الباب، مُعلنًا عن محي، جانّي لايفيلي، رفيقي على مقاعد الدراسة، كنّا مثل الآلهة الأشقّ، عانقني وكأنه أحي، وكان مُتأثرًا، ويعرف مُسبقًا كيف التعامل معي. لا تقلق، قال لي، عيف عن حياتك أكثر ممّا تعرفه أنت عنها. سأرويها عليك بالتقصيل الدقيق. لا شكرًا، أحتُه، فيما كانت باولا تشرح عليّ حكايتنا. بقينا رفاقًا من الابتدائية وحنى الثانويَّة. ثمّ ذهبتُ إلى تورينو للدراسة، بينما دهب جانّي إلى ميلابو لدراسة لتحرة والاقتصاد. لكنّا لم ينقطع عن التواصل، على ما يبدو، قَفِي حين أبيع

الكُتُ القديمة، يُساعد هو الناس على دفع الضرائب، أو على عدم دفعه، ولئل كان من المنطقيّ أن يمضي كلُّ هي شأنه، فإنّا بقينا مُتلازمُين وكأنّا عائلة واحدة، يلعب أحفاده مع أحفادي، وبقضّي أعياد الميلاد ورأس السّنة معًا على الدوام.

لا شكرًا، أجبتُه، لكن جاني لم يَقْوَ على النقاء صامتًا. وبما أنّ ذاكرته كانت بخير، بَدَا أنّه لم يستوعب أنّي كنت لا أذكر شيئًا اهل تذكرا، كان يقول، اذلك اليوم الذي أتيا فيه بفار إلى الصف كي نُعزع مُعلَّمة الرياضيّات. وهل تذكر رحلتنا إلى آستي لزيارة بيت آلفييري، وفي العودة، وردنا نبأ سُقوط الطائرة المُحمّلة بفريق تورينو الرياضيّ، وتلك المرّة حين كنّا...»

«لا، لا أدكر يا حاني، لكنك تروي بسلاسة حتى أخال أنّي أدكر كلّ شيء. مَن كان منّا مُتفوّقًا على الآخر؟».

«أنت في اللُّعة الإيطاليَّة والفلسمة بطبيعة الحال، وأن في الرياضيّات. وانظرً
 كيف انتهى بنا المآل».

احقًا، يا ياولا، من أيّ كلَّيْةِ تخرّجتُ٩٠.

المن كليَّة الآداب، بأطروحة حول «Hypnerotomachia Poliphili». عُموانً على اللفظ، بالنسبة إليَّ على الأقلّ. ثمّ سافرت للتحصّص في تاريح الكُتب القديمة في ألمانيا، وكنت تقول إنّه لا مناص من ذلك نظرًا إلى الاسم الذي احتاروه لك، كما أنّك استلهمت نمودج حدّك، وهو الذي أفى عمره بين الكُتُ البائدة. وعند عودتك، افتتحت المكتب البيبليوغوافيّ، وكان بادئ الأمر مُجرّد عوفة صغيرة، برأسمال مُتواضع ممّا بقي لك. ثمّ كُتِب لك التوفيق!

«على رسلك، على رسلك» قالت له ياولا، استباشر الحديث عن العمل في الأيّام المُقلة. دعه الآن يتآلف مع البيت. هل تفصّل كأسًا من الويسكي بطعم النقط؟».

اأيُّ نفط؟٥.

شأنٌ بيبي وبين يامبو، يا جائي. ها نحن نكوّن أسرارًا بيت مُجدّدًا؟.
 عندما ر. وقتُ جائي إلى الباب، أخذ بدراعي وهمس في أدبي بنبرة تآمريَّة:
 فلم تر سيبيلا الحسناة بعدُ إذن...؟.

تُرى مَن سيبيلا هذه؟

في الأمس جاءت كارلا ونيكوليتا، رفقة عائلة كلَّ منهما، سمن فيهم روجان. ما ألطهم! قضيتُ معد الطهر مع الأولاد. ما أرقهم! بدأتُ أتعلق بهم. كر، في الأمر ما يُربِث، إذ تفظتُ في لحظة مُعيّنة أني أسرف في تقبيلهم، صل من شديد عناقهم، وأشمّ رائحتهم التي يفوح منها عبير النظافة، والحليب، صحوق الطبق المُعظر، فتسادلتُ ما الدي أفعله مع هؤلاء الأطفال الغُرباء. هل ت غلمانيًا أشتهي الأطفال؟ أبعدتُهم عني مسافة، ومازلتُ ألاعهم، طلبوا متي رقدي دور المدب، تُرى بأي طريقة يُقلد الجدُّ الدبُ، حبوتُ على أربع، عصدرتُ أصواتًا مُرعبة، وراح الأولاد يقفزون فوقي. «اهدؤوا، فأما مُتقدّمٌ في صدرتُ أصواتًا مُرعبة، وراح الأولاد يقفزون فوقي. «اهدؤوا، فأما مُتقدّمٌ في عن طهري يُؤلمنيا، وجه إلي لوقا مُسدّسًا مائيًا وافتعل صوت إطلاق المار، عرم مووم، فعكرتُ أنّه من الحريِّ أن أستلقي على ظهري وأتطاهر بالموت. من أصاب بآلام أسفل الطهر لكني تفاديتُها. ما أزال ضعيفًا، وقد أصابي سؤر عندما حاولتُ النَّهوض، الا ينبغي أن تفعل ذلك قالت لي نيكوليتًا، علم تعام من الخفاض صغط المرم حالة الوقوف، كما تعلم»، ثمّ تنتهتُ، معدرة، لم تعد تعلم دلك، ولكنّك الآن بتَّ على علم به مجدَّدًا، فصلٌ جديدً عصابي عاتي الوقوف، كما تعلم»، ثمّ تنتهتُ، معدرة، لم تعد تعلم دلك، ولكنّك الآن بتَّ على علم به مجدَّدًا، فصلٌ جديدً على طبق الم حالة الوقوف، كما تعلم»، ثمّ تنتهتُ، على حياتي؛ أو قُصولٌ جديدة بالأحرى.

م أرال أعيش على الموسوعة. وأتكلّم كما لو أنّي مُستندٌ إلى الحدار، فليس بمقدوري الالتفات إلى الخلف. ذاكرتي ضحلة، لا يبلغ عمقها إلا أسابيع قليلة؛ في حين تمتد ذاكراتُ الآخرين على مساحة عصور طويلة. تدوّقتُ مشروب عصير اللوز في أمسية فائتة، فقلتُ: ارائحة لموز مر معيزةً، وقد رأيتُ عنصرين من حيّلة الشرطة، فقلت: إيا جواذا كالزرزورا، ارتطمت يدي وحدى الحوات، وبينما كنت ألغق الحدش الطفيف، مُتذوّق طعم دمائي، قنت الخالبا ما التقيت بداء الحياة، وحين انتهت عاصفة ماطرة، هتفتُ فرح الها قد توقف الإعصار، وكلّما خلدتُ إلى النوم باكرًا، علّقتُ الطالما نعتُ في ساعةِ مُبكّوةًا،

أُحبِينَ التعامل مع إشارات المرور، لكثي أمس الأوّل قطعتُ الشارع في لحظةٍ كانت تبدو هادئة، وسُرعان ما أمسكت باولا بدراعي قبل الأوان، إد كانت هُـاك سِيّارةُ تتقدّم نحوما. القد قستُ المسافة؛ قلت لها، الكان في وسعي العبور».

الم يكن في وسعك العبور إطلاقًا، فالسيّارة كانت مُسرعة جدًّا!!.

اهيًا بنا! فأنا لستُ دجاجة أجتُ، اأعرف حقّ لمعرفة أنّ السيّارات قد تدهس المارّة، والدحاجات أيضًا، لكنّها تكبع الفرامل تفاديًا لوقوع حادث، وقد يصدر عنها دخان أسود، يُوجب السائق على التّزول كي يشعّل المحرّك بوساطة المرفق اليدويّ. رجلان يرتديان معطفًا خفيفًا، ونطّاراتٍ سوداء كبيرة، فيما تصل أدناي حتّى السماءة، من أين أتبتُ بهذه الصورة؟

بظرت إليّ پاولا: «ولكن، هل تعلم كم السرعة القصوى التي تصل إليها السيّارة؟».

احسنٌ، فلنقل ثمانين كيلومترًا بالساعة... ، يبدو أنّ السيّارات في هذه الأيّام تسير بما هو أسرع من ذلك الرقم كثيرًا. من الواضح أنّي لا أحتفط إلّا بالمفاهيم التي تلقيتُها إيّان خُصُولي على رخصة القيادة.

ذُهلِتُ عندما اجتزتُ باحة كايرولي، إذ كلَّما مشيتُ خطوتين جاءني ربجيًّ

يريد أن يبيعني ولاعة. أخذتني پاولا للقيام بنُزهة على الدراحة الهوائبة في لحديقة (أقود الدرّاجة بلا أيّ مشكلة)، فدُهِلتُ إذ رأيتُ كثيرًا من الزنوح يصربون على الطنبور حول تُحيرةٍ صغيرة. اعجبًا، أين نحن؟ قلت، "في مويورك؟ منذ متى كلُ هذا الحشد من الرُّنوج في ميلانو؟\*.

«مند مدّة» أحابت پاولا، "ولكتنا لم نعد نُسمّيهم زُنوجًا، بل سُود البشرة».

«وما المعرق؟ ها إنهم يسيعون الولاعات، ويأتون إلى هُنا للضوب على عضور، ما يعني أنّهم مُفلسون ممّا لا يسمح لهم بالذهاب إلى المقهى، ولعلّهم عبر مُرحُبِ بهم هُناك، يبدو لي أنّ شُود البشرة هؤلاء يُعانون مثل الزُّنوج».

«باختصار، بتنا نُطلق عليهم هذه التُّسمية. حتّى أنت كنت تسمّيهم هكدا».

لاحظت باولا أنّي أقع بأحطاء عندما أحاول التحدّث بالإنحليزيَّة، بينما لا أقع بها إذا تحدّثتُ بالألمائِة أو الفرنسيَّة. فيدو لي منطقيًا قالت، ﴿لا بدُ أَنَّكَ سُرُبَتِ اللَّعَة الفرنسيَّة مذ كنتَ صغيرًا، فظلّت عالفةً في لسائث مثلما ظلّت قيادة مراحة عالفةً في ساقيث. وقد تعلّمتَ الألمائيَّة من المناهج عندما كنتَ تدرس في لجامعة، وأبت صليعٌ بكلٌ ما تلمّ به المناهج. أمّا الإنجليزيَّة، التي تعلّمتُها مسعر، في فترة لاجِقة من حياتك، فإنها تُشكّل جُزةا من تجاربك الشخصيَّة حلال لللائين عامًا الأحيرة، ولم تَعلَقُ في لسائك إلّا عند حزء بسيط مه».

ما زلت أشعر بالتعب بقط، أتمكن من التعاطي بشيء ما لنصف ساعة، أو ساعة حد أفضى، ثمّ أدهب للاستلقاء بعض الوقت. تصحبني پاولا كلّ يوم إلى الصيدلانيّ الساس الضغط. يجدر بي الانتباه على النطام الغذائيّ أيضًا: التقليل من الملح.

أحذتُ أشاهد التلعار، الأمر الذي يُتعبني أقلَ من عيره. أرى فيه رجالًا عرفهم ورئيس وزراء وورير خارجيَّة، ملك إسبابيا (ألم يكن هُناك فرانكو؟)، مسيقين (إرهابيين؟!) تاثبين ولا أفهم جيّدًا عمّا يتكلّمون، لكنّي أتعلّم حديث من الأشياء. أذكر ألذو مورو، والتقاربات المُوارية، ولكن من الذي قتله؟

أم إنّ طائرته هَوْت على المصرف الزراعيّ في أوستيكا؟ ثمّة بعض المُطربين ممّن يضعون أقراطًا في شُحوم آذانهم. مع أنّهم ذكور تُعجبني المُسلسلات التي تتحدّث عن المآسي العائليّة في ولاية تكساس، والأهلام القديمة لجون واين. تُزعجي أفلام الأكشر، لكثرة ما فيه، من ننادق ورشاشات، باستطاعتها أن تدمّر غرفة بأكملها برشقة واحدة، وأن تقلب سيّارة فتنفجر، ثمّ يظهر رجالٌ يرتدون قمصانٌ بلا أكمام، أحدهم يُسدّد لكمة للآحر، فيسقط الأحيرُ حتّى يرتطم بنافذة وجاجيّة، ويهوي في البحر من على ارتفاع شاهق. كلّ هذه العناصر ممّا: عرفة، سيّارة، نافذة زُجاجيّة. في غضون ثوانٍ قصيرة، وبسرعة مهولة، تتراقص عيناي بسببها، وما لزوم كلّ ذلك الضجيج؟

في مساء ما، اصطحبتني پاولا إلى أحد المطاعم. «لا تقلق، كلّهم يعرفونك، ما عليك سوى أن تطلب "كالمعتاد"، احتفوا بقُدومي، كيف حالك أستاذ بودوني، لا براك مُند مُدّة، أيُّ طبق شهيْ تُفضّل هذا المساء. كالمُعتاد، وأخيرًا ثمّة زبونٌ يعرف ما يطلب، دمدم صاحب المطعم. سباغيتي بضدف البحر، أسماكُ مشويَّة مُتنوَعة، يُرافقها عنب السوفييون، وحلوى التقاح أخيرًا.

اضطرَت پاولا للتدخّل كي تمنعني من طلب المزيد من المشويّات. الماذا؟ إنّي أحبّها، قلت لها، فإمكاننا السماح لأنفسا، لا أعتقد أنّها باهطة الثمن، رمقتني وهي غارقة في التفكير، ثمّ أمسكت بيدي وقالت: «انظر يا يامبو، لقد حافظت على كلّ حركاتك التلقائيّة، وما رلت تعرف جيّدًا كيف تمسك الشوكة والسكّين، وكيف تصبّ الشراب لنفسك. ولكن، هُماك ما نكتسمه بالتجربة الشخصيّة، كلّما بلغنا الرُّشد تدريحيًّا. فالطفل يريد أن يأكل كلّ ما يشتهي، حتّى لو كلّفه الأمر ألمًا في المعدة. تشرح له أمّه، شيئًا فشيئًا، بأنّه يجب أن يسيطر على اندفاعاته، مثلما عليه أن يُراقب حاجته إلى التبوّل. فلو كان الأمر عائدًا للطفل، لَظلً يتغوّط في ثيابه، وظلّ يتناول كثيرًا من الموتيلا حتّى ينتهي به المطاف إلى المستشفى. لكنّه يتعلّم كيفيّة التوقّف عند الحدّ المُسَسب من الطعام،

في اللحظة المُناسة، حتى لو كان ما يزال حائقًا. وعند بلوع سنّ النصح، نتعلّم على سبيل المثال، متى بتوقّف عن الشُّرب بعد الكأس الثانية أو الثائثة من البيذ، لأننا نتدكّر حيّدًا كيف جافانا النُّعاس بعد أن ازدردنا قتينة كاملة ذات مرّة. لذا بجب عليث أن تتعلّم من حديد كيف ترسّح علاقة سليمة بالطعام. فكّرُ جيّدًا تتعلّم الأمر خلال أيّام قصيرة. وبكلّ حال، لن بطلب المزيد».

«كأسٌ من الكالمادوس، بطبيعة الحال»، قال صاحب المطعم، آتيًا الحلوى. انتظرتُ إيماءةً رضا من پاولا، وأجبتُ: «كالماتوس». فردد الرجل كلمتي، لا بد أنه يعرف مُسبقًا هذا اللعب بالكلمات الذي اصطبعتُه. فسألتني پاولا بما يذكّري الكالفادوس، أجبتُ أنه لذيذ لكنّي لا أدكر غير دلك.

امع أَنَكَ كدت تموت تسمَّمًا خلال رحلتنا إلى تورماندي بسبب كالمعتاد" كالمعتاد" كالمعتاد" منيدة حقًا، ثمّة كثيرٌ من المطاعم حولنا، حيث يوسعك الدخول لتطلب كالمعتاد، وستكون راضيًا».

"اات من الواضح أنّث تتدبّر مفسك مع إشارات المرورة، قالت باولا، ويتعلّمت أنّ السيّارات تمضي مُسرعة جدًّا، حاول أن تقوم بنُرهة بمُفردك، دُرُ حول القلعة ثمّ عُدْ إلى باحة كايرولي، هُناك محلّ مثلّجات عند الزاوية، وألت تعشق الجيلاتو، حتى إنّ باعتها يعيشون على حسابك عمليًّا، جرّب واطلب كالمعتاداً،

ولم أكد أتفوه بتلك الكلمة، فإذا بائع المثلجات بملأ المخروط المنزانشانيلا على الفور. فها هو دا طلك المعتاد با أستاذه. كم كتُ محقًا في عحابي بالستراتشانيلا، يا لمذاقها اللذيدا وكم من الممتع اكتشاف الستراتشانيلا في عامك الستين. ما البكتة التي قالها جانّي عن الألزهايمر؟ جميلُ أنّك في كلّ دم تلتقي بأناس جُدد...

أَمَاسٌ جُدد. أمهيتُ الجيلاتو للتو، دون أن آكل أسفل المخروط، من رميتُه لماذا؟ شرحت لي پاولا لاحقًا أنْ ذلك مرده هوسٌ قديم: علّمتي أمّي في صغري ألّا آكل أسفل المخروط لأنه الجزء الذي يمسّه مانع المُثلّجات بيديه غير العطيفتين، إد كانت المُثلّحات تُباع على العربات في ذلك الزمان - عندما رأيتُ امرأة تدمو إليّ. أنيقة الهندام، وربّما في الأربعينيّات من عمرها، وفي وجهها قليلٌ من الصفاقة، ذكرتني ملوحة السيدة مع القاقوم. كانت تشسم في من على بُعد، فهيّأتُ فضي ورسمتُ التسامة حميلة أنا أيضًا، لأنّ پاولا تقول إنّ المسامةي لا تُقاوم.

جاءت إلى وأمسكت بذراعي الاثنتين: «يامنو، يا لها من مُفاجأة، ولا بدّ أنّه انتبهت إلى غُموضٍ يلوح في نظراتي، فالابتسامة لم تكن كافية. «يامبو، ألا تذكرني، هل شختُ إلى هذه الدرجة؟ قانّ، قانًا...».

«قَنَا! أنتِ الجميلة دومًا. كلّ ما في الأمر أنّي خرحتُ للتوّ من عيادة طبيب العيون، وكان قد وضع في عينيّ قطرة لتوسيع الحدقة، لذا ستكون الرؤية لديّ مشوّشة بضع ساعات. كيف حالكِ، أيتها السيّدة مع القاقوم؟ لا شكّ أنّي قلت لها تلك العبارة في وقتِ سابق، فقد تشكّل لديّ انطباعٌ بأنّ عبيها تخربان دمعًا.

العيم على باله. ما أعطمه من تأويل! قللت وجنتي، وقالت هامسةً إنّ رقمها العيم على باله. ما أعطمه من تأويل! قللت وجنتي، وقالت هامسةً إنّ رقمها من زال على حاله، وانصرفت. قانًا. إغواءً لم أتمكّن من صدّه بطبيعة الحال. ياه ما أنذل الرجال! مع فيتُوريو دي سيكا. اللّعنة، ما المُتعة من أن يكون لديث حكايةً إذا كنت لا تستطيع أن تقصّها على أصدقائك، ولا حتّى بإمكانك أن

تتذوّقها سرُّ، بين الحين والاحر، في ليالٍ يهرّه الإعصارُ، بينما تنعم بالدف، تحت اللُّحاف؟

كانت باولا، مُند الليلة الأولى، تُساعدني على النوم، تحت اللَّحاف، وهي تُدعب وجهي، يطيب لي أن أشعر بحنوها عليّ. أهي الرغبة؟ تجاوزتُ الحياء حيرًا وسألتُها إن كنّا ما نزال نُمارس الحبّ. "باعتدال. أصبح أمرًا اعتباديًّا على وجه الخصوص، قالت، «ألديك رغبة؟».

«لا أدري. تعرفين أنّي ما أزال أحتفط ببعض الرعبات. لكنّي كنت أتساءل فيم لو...».

الا تتساءل، حاول أن تنام. ما ذلت ضعيفًا. ثمّ إنّي أرفض رفضًا قاطعًا أن
 مارس الحبّ مع امرأةٍ تعرّفتَ عليها للتقا.

المُغامرةٌ في قطار الشرق السريع».

(يا للهول! لسنا في روايةٍ لموريس ديكوبرا).

## 3. ربّما سيقطفكِ أحدٌ ما

أتحرّك خارج البيت بكل أريحية، وقد تعلّمتُ كيميّة التصرّف مع من يلقي علي التحيّة أيضًا: الابتسامة محسوبة، وكذلك إيماءات الدهشة، والبهجة أو التجاوب مع ابتسامات الآخرين ومُجاملاتهم. حرّبتُ الأمر في المصعد، مع الجيران. هذا يشت أنّ الحياة الاحتماعيّة مُحرّد تمثيل - قلت لپاولا التي كانت تُجاملني. فقالت إنّ هذا الأمر يجعل منّي مُتشكّكًا. طعًا، إن لم تدرك حالًا أنّ الحياة عبارة عن تمثيليّة، فقد تنتجر.

باختصار - قالت لي - حان وقت الدهاب إلى المكتب. مُفردك، لتلتقي سببيلا، وترى ما الذي يُوحي إليك مكانُ عملك. فعد إلى دِهْني همسُ حاتي عن سببيلا الحسناء.

الرمن سيبيلا هذه؟١.

اإنها مُساعِدتك، المُوظَفة التي تُخسِ تدبير كلّ شيء، وهي ماهرة جدًّا، وقد مَصَت بشؤون المكتب قُدُمًا في خلال هذه الأسابيع. اتصلتُ بها اليوم وكانت فخورة لأنها استطاعت أن تبيع غرصًا نفيسًا، لا أدري ما هو. سيبيلا، لا تسألي ما كنيتها، فما من أحد قادر على لفظها. إنّها فتاةً بولنديَّة. وكانت في

وارسو تتحصص في إدارة المكتبات، وعدما بدأ النظام السياسيّ هُلك بالتصدُّع، قلل سُقوط جدار برلين، تمكّنت من الخصول على إدن للسفر للدراسة في روما، إنها جميلة، أكثر ممّا ينبعي، ولا بدُ أنها وجدتُ وسيئةٌ لإغراء أحد الرجال المُهمّين، في المُحصّلة، ما إن وصلت إلى هنا، لم تعد إلى بلدها، وهمّت بلحث عن عمل، فوجدتُك، أو وحدتُها أنت، وها هي تُساعدك مد أربعة أعوام تقريبُ، إنها في انتظارك اليوم، وهي على علم بكلّ ما وقع لك، وعلى دراية بكيفيّة التصرّف معك،

أعطتي باولا عُنوان المكتب ورقم الهاتف، عليّ أن أقطع باحة كايرولي مُتَجهًا إلى شارع دانتي، وقبل اإيوان التجارا - إيوانٌ لا تُخطئه العين - أنعطف إلى الشِمال وها قد وصلت. اإن صادفتك مُشكلة ما، ادخل إلى أيّ مقهى واتصل عها، أو اتصل بي، وسنرسل إليك رجال الإسعاف، لكنّي لا أعتقد أنّ هُنالك صرورة إلى دلك. آه، ضع في حُسبانك أنّث وسيبيلا قد بدأتُما بالتخاطب بالفرنسيَّة، عندما لم تكن هي تُتقن الإيطاليَّة بعد، ولم تكفّا عن دلك. وبات التخاطب بالفرنسيَّة لعبة بينكماه.

حشدٌ غفيرٌ في شارع دانتي، من الحميل أن تمرّ بجاب مجموعة من الغُرباء دول أن تكول مُضطرًا للتعرّف عليهم، هذا يمنحك الأمال، ويجعنك تمهم أن لأحريل أيضًا، بسبة سعين بالمائة، يعيشون وصعًا مُشابها لوضعك. قد أكون في النهاية مثل أيّ شخص يصل للتو إلى هذه المدينة، يشعر بالوحدة نوعًا ما، حمّة يُحاول التأقلُم. إلّا أنّي قد وصلتُ للتو إلى الكوكب. حيّاني أحدهم من على باحد لمقاهي، لا يُطالبني متعرّف درامائيكيّ، فلوّحتُ بيدي إيماءً بالتحيّة وانقضت على خير.

حدّدتُ الشارع والمكتب مثل كشّافٍ يعوز بالبحث عن الكنز: يافطةُ مُنواضعة في أسفل، المكتب بيبليوغرافي، لا يبدو أنّي كنت أنمتّع ممُخيّدةِ حصبة، لكنّ اسم المكتب يوحي بالجدّيّة، ثمّ أيّ اسمٍ كان لي أن أحتار، «في نابولي الجميلة؛ مثلًا؟ رَنَنْتُ الجرس، وصعدتُ، وكان البِ في الطابق الأوَّل مفتوحًا، وسيبيلا واقفة عند العتبة.

"الذاكرة. كانت جميلة جدًّا بالفعل، شعرها الأشقر باعم وطويل يؤطّر وجهها الذاكرة. كانت جميلة جدًّا بالفعل، شعرها الأشقر باعم وطويل يؤطّر وجهها البيضوفي المنفي أيّما نقاء لا أثر لأيّ مسحوق تحميل، النهم القليل من الكحل على العينين، والصفة الوحيدة التي خطرت في ذِهْني، أنّه حلوةٌ لنغاية (أعرف أنّي أستخدم أوصافًا بمطبّة، ولكن ليس لي سواها للتفاعل مع الآخرين)، كانت ترتدي بنظالًا من الحير وكنرةً من تلك التي كُتِب عليها (Smile) أو شيءٌ من هذا القبيل، ينتأ بحشمةٍ من تحتها نهدان مُراهِقان.

وكان الحياء باديًا على كلينا. (مدمواريل سيبيلا؟) سألتُ.

«Ou»، أجانت، ثمّ قالت بسرعة: Oui, oui)، تقصّلوا بالدحول».

مثل شهقةٍ مُرهفة. كانت تبطق (Out) بطريقةٍ تكاد تكون عاديَّة، ثمَّ تردَّدها كما لو أنّها تنهيدة، بنفخةٍ وحيزة ثنبع من الحلق، ثمَّ تردَّدها للمرَّة الثالثة وهي تشهق مُجدّدً، بنبرة استفهام مُجرَّدة. وكان ذلك في إجماله إيحاءً بارتبالةٍ صبيانيّ، وحجلٍ حسيّ في الآن ذاته. تنجّت جانبًا لتفسح لي مجالًا للدخول، فنفحي عطرها المهذّب.

إن توجّب على وصف محل لبيع الكُتُب النفيسة لوصفتُ شيئًا مشابه إلى حدٍّ كبير لما كان يُمثُل أمام عيني. رفوف من خشب عامق، محمّنة بالمجلّدات القديمة، وثمّة مُجلّدات قديمة على الطاولة المُرتعة والثقيلة أيض. منضدة صعيرة مركونة في إحدى الروايا، وعليها حهاز الحاسوب. حريطتان ملوّنتان على جانبي النافذة، دات الزجاح المُمّوه، ضوءٌ مُشبّع، ومصابيحُ خضرٌ وواسعة. تراءى لي مُخرٌ لتغليف الكُتُب وشحنها، خلف نابٍ يُقصي إلى غرفة طوليَّة صغيرة.

«حصرتكِ سيبيلا إذن؟ أم أناديك مدموازيل.. مادا؟ قالوا لي إنّ كبيتكِ مُبتحيلة النطق...».

اسببيلا ياسنورزڤسكا. أجل، الكنية تطوح مُشكلة هُما في إيطاليا. لكنّ

حصرتكم لطالما باديتموني باسمي، سيبيلا، وكفى، رأينه تنسم للمرة الأولى. قلت له إلى أسعى إلى الاعتباد على المكان، وأريد أن أرى الكُنّب الفاحرة. وإلي على الحائط هُناك، قالت واتّحهت لتطلعني على الرفت بدقّة. كانت تمشي ولا أكاد أسمع خطوانها على البلاط، بحداثها الرياضيّ، ورتما التلع المُوكيت حسّ خُطاه، كنتُ أقول بصوتٍ مُرتفع، عليك ظلّ مُقدّسٌ أيتها المراهقة العذراء طؤا بي أقول: امن هو كارداريليّ؟).

«ماذه؟» سألتُ وهي تلتفت برأسها فتماوج شعرُها. الا شيء. أريبي الرفَّة حتُ.

كتت رائعة دات مذاق عتيق. ولا تحمل جميئها دمنة على أصلاعها تُعرُف المحتواها، استلك أحدها، وفتحته تلقائيًا على الصفحة الافتتاحيّة بحثًا عن العُنوال عدد، «الكتاب مُقدّمٌ بديباجة، ما يعي أنه مُجلّدُ في القرن السادس عشر، من حدد حبرير، على طباعة باردة، مرّدت بديّ على الغلاف السميك، مستشعرًا لذّة حدد وسلامت «متضرّرٌ بعص الشيء من قبّة ضلعه»، تصفحتُه متلمّسًا صفحاتِه بأصابعي لل تأكّد مند إذا كانت تُخشخش على حدّ وصف جانّي، كانت تُحشخش فعلًا. من تأكّد مند إذا كانت تُخشخش على حدّ وصف جانّي، كانت تُحشخش ونخرٌ حدر من قبة آثارٌ لقع طعيعة على هوامش آخر الأوراق، ونخرٌ عدر من الأخيرة لا يُؤثّر على النصر. إنّها نسخة رائعة الدوميث بني الكولونون، حدر ية بأنّه يُستى كذلك، وهجيتُ الكلمات: "في البندقيّة شهر سبتمبر، سبعةٌ حدر وأربعمائة وألف، هذا مُمكن... عدت إلى الصفحة الأولى الأسرار المصريّة عدر والمعدرية الأملى من كتاب الأسرار المصريّة المسرية والمسيخوس وترجمة مارسيليو فيشينو، صحيح؟؟.

اصحيح... هل تذكَّرتُها يا هسيو بودوني؟١.

 لا أندكر شيئًا، علىك أن تفهمي دلك يا سيبيلا. كل ما أعرفه أن ــ ب ليامليحوس، ترجمه فيشيو عام ألف وأربعمائة وسبعة وتسعيل».

حدروني حضرتكم، عليّ أن أعتاد على دلك. ولكّني تذكّرتُ مدى فحركم

بهذه النَّسحة، الرائعة في الحقيقة. وقد قلتم إنّها ليست للبيع حالبٌ، فهي نادرة جدًّا في السُّوق، فلننتظرُ أن تظهر في مرادٍ ما، أو في قائمة أمريكيَّة، فالأمريكيّون بارعون في رفع الأسعار، ثمّ نصع نسختنا في القائمة».

اإِنِّي تَاجِرٌ حَذَقٌ إِذْنَا.

«كنتُ أقول إنّها ذريعة لإطالة أمد هذه النّسخة لديكم، كي تتصفّحوها بين العَيْنَة والأُخرى. ولكن، لديّ نبأ سارٌ، بما أنّكم قرّرتم التصحية بأطلس أورتيليوس».

﴿أَطُلُسُ أُورَتِيلِيوِمُنِ... أَيُّ أَطُلُسُ؟﴾.

الطلس البلاتئين 1606، الواقع في 166 لوحًا مُدوّنًا إضافة إلى المُلحقات، بتحليد تاريخيّ. وكنتَ حصرتك سعيدًا حدًّا إد حصلتَ عليه حين اشتريتَ مكتة الكومندتور غامبي بأكملها وبسعر معقول. وقد قرّرتم إدخاله القائمة أخيرًا. وعندما كنتَ... عندما لم تكن بخير، تمكّنتُ من بيعه لزبون، ربونٍ حديد، لم يكن يبدو أنّه عاشقُ كتب حقيقيُّ، إنّما أحد أولئك الذين يشترونها بغية استثمارها، إذ نمى إلى مسمعه أنّ الكُتْب القديمة تتزايد بسرعة،

﴿يَا لَلْخَسَارَةِ، نُسْخَةً مَهْدُورَةً... وَيَكُمْ يَعْتَهُ؟!.

بدت مذعورة من نطق الرقم، فأمسكت ببطاقة وأطهرتها على مرآي. «كنّ قد وضعنا في القائمة "سعرٌ حسب الطلب" وكنتم مُستعدّين للتفاوض بشأبه. بدأتُ بأعلى سعر على الفور، فلم يطلب الربون أيَّ تخفيض، ووقع الشيك ومضى في شأنه. دفع المبلغ بأطفاره، كما يُقال في ميلانو».

النحن عمد مُستوياتٍ كهذه إذن.. •، لم تكن لديُّ أيُّ فكرةٍ عن الأسعار الحاليَّة. اتهانيد يا سيبيلا. كم كان قد كلَّفنا الكتاب؟».

ابرأيي. لا شيء. أيْ إنَّا إدا حسبًا بقيَّة كتب مكتبة عامبي، بصل بسهولة إلى المنلغ الذي دفعناه لشراء كلِّ شيء، دفعة واحدة. تلبّرتُ صرف الشيث في

لمنك وبِما أنَّ السَّعر لم يكن مرفوعًا على القائمة، فإنَّنا بحالٍ جيَّدة من الناحية صريبيَّة على ما أعتقد، إذا استعنّا بالسيّد لايهيلي.

الهل أن من أولئك الدين يتهرّبون من الضرائب؟٥.

الا يا مسيو نُودوني، حصرتكم تفعل ما يمعله رُملاؤك. يصورةٍ عامّة، عليكم أن تدفعوا كلّ شيء، ولكن إدا حالمكم الحظّ سيعةٍ موقّقة، لا توفّرونها كما يُقال أنم يا سيّدي مُساهمٌ نزية بسبة خمسة وتسعين بالمائة!.

"بعد هذه الصفقة، سأتدنى إلى بسبة حمسين بالمائة. لقد قرأتُ في مكان ما أن المُواطن مُلرم بدفع الصرائب حتى القرش الأحيرة. بدت لي مُستاءة. «لا تشعلي لا بكل الأحو له، قلت لها بطريقة أبوية، «سأتكلم بالأمر مع لايفيلي». بطريقة نوية؟ أردفتُ بسرةٍ فظة بوعًا ما الوالآن دعيني أعاين الكُتُب الأنحرى قليلاً». سحت إلى الحلف ودهبت، يكتفها الصمتُ، لتجلس إلى الحاسوب.

كنت أنظر إلى الكُتُ وأتصفّحها: الكوميديا Commetta لبرياريو بيالي 1491، كتاب الفراسة Liber Phisionomiae لسكونو 1477، الأحزاء الأربعة Quadripartition ليحومونتانوس Quadripartition ليطيموس 1484، كثاب التقويم Calendarium لريحومونتانوس 1482 - ولم أكُن منقوضًا من القُرول اللاحقة أيضًا، فها هي الطبعة الأولى سفيسة له المسرح المحديث Teairo لمؤونكا، وكتاب في غاية الروعة لمهدلس أعوستينو راميلي... كنت أعرف كلًا من تلك الأعمال، مثلما يحفظ أيُّ نحر آثر القوائم الكُبرى على ظهر قلب، لكتي لم أكُن أعرف أني أمتلك نُسخة من كلً منها.

بطريقة أبوئة؟ كنت أُخرِح الكُتُب ثمّ أعيدها إلى مكانها، لكنّي في الحقيقة أفكر سبيلا. لقد أدلى حالي بتلك الإيماءة المُلمَّحة، وأرحأت ياولا الحديث عن الفتاة حتى اللحطة الأخيرة، واستحدمت تعييرات تميل إلى الشُخرية، مع احتفاظها على حياديَّة في اشرة، احميلة أكثر ممّا يبعيه، اللعبة بيكما، لا شيء في كلامها وحي نقمة مُضمرة، لكنّها بدت على وشك القول إنّ الفتاة مياة راكدة. هل من المعقول أنَّ كانت لي قضةً مع سيبيلاً؟ الصبيَّة الهائمة الآتية من لشَّرق، يُثير فُصولها كلُّ شيء، تلتقي برجلِ باضح -كان عمري باقص أربع سنوات، حين وصلتْ- تستشعر سُلطته، فهو الزعيم في النهاية، يعرف عن الكُتُب أكثر ممَّا تعرفه هي، فشعلَّم منه، وتُصبح رهن إشارته، وتُعجب به، بينما يلتقي مه لیری فیه تلمیدهٔ مثالبَّه، جمیله، دکیّه، تعریه نتردید (Om vai vai) عنی شهقات مُنفعلة، ويشرعان في العمل سويًّا، كلُّ يوم وطوال النهار، وحيدين في هدا المكتب، شريكين في اكتشافات ضعري وعظمي، وذات يوم بثلامسال عند الماب، إنَّ هي إلَّا لحظة وحيرة لتبدأ قضتهما. كيف يُعقَل دلك، وأما في هذه السنَّ، وأنتِ صبيَّةٌ صعيرة، الحثي عن فتيَّ في عُمرك لحقَّ الرِّت، لا ترتبطي لي جدّيًا، لكتها ترفص، لا، هذه أوّل مرّةٍ أجرّب فيها إحساسًا كهدا يا يامنو. هل كنتُ ألحُص فيلمُ يعرفه الحميع؟ تستمرُ الفضّة كما في الأفلام، أو الرويات؛ يْتَى أُحَبِّث يَا يَامِنُو، لَكُنِّي لَا أَقْوَى عَلَى مُواصَّلَةَ النَّظِرُ فَي عَبِنِي رَوْجِتْكَ، فهي امرأة عريرة ولطيفة، ولديكما استان وأحفاد - شكرًا لأنك تدكّرينني مأنّ رائحة الجثث تبيعث متى، لا لا تقل هكدا فأنت أكثر رحل... أكثر رجن... بم أعرف مثله قط، والشَّبَّان في عمري مدعاة للشَّحرية، ولكنَّ رئمًا من الأفصل أن أرحل - التطري، برمكان الاستمرار صديقين وفيّين، يكفي أن للتقي دولًا كلّ يوم - ألا تُدرك أنَّ لقاءن اليوميّ هو بالصَّط ما يُقوض فرصة أن سقى أصدقء - سيبيلاً ، لا تقويي هكذا، فلنفكّر في الأمر. تكفّ دات يوم عن المجيء إلى المكتب، فأتَّصل مها وأحسرها عن نيَّتي في الانتجار، فتقول لي لا تكن صبيانيًّا، سينقضي كلُّ شيء، ولكنَّها ها هي تعود من تلقاء بفسها، لم تقو على البعاد. وهكدا تمصي العلاقة قُدْمُ أربع سبوات. أم إنَّها لا تمصي قدمٌ؟

يبدو أنّي أعرف جمع الكلاشهات، لكنّي لا أمتطبع تركيبها بشكل معقول. أو لعلّ كلّ هده الحكايات عطيمة ورهبية لأنّ الكلاشيهات حميعها تُحنَّت على نحوٍ مغايرٍ للحقيقة ولا تبحل أندًا. إلّا ألّك، حين تعيش الكلاشيه، فكأنّت تمرّ فيه للمرّة الأولى، فتغفل عن توخّي الحيطة.

أكانت الجكاية قريبة من الحقيقة؟ ظننتُ جلال هذه الأيّام أتي فقدتُ كلّ لرغات، ولكنّي بمُجرّد أنَّ رأيتُها تعلّمتُ ما معنى الرَّعة. أقصد واحدةً تلتقي به توّا للمرّة الأولى. فتحبّلُ أن تتردّد إليها، وأن تُلاحقها، وأن تراها تساب حولك كما لو أنّها تمشي على الماء أقول دلك بهدف الكلام ليس إلّا، وبالطبع نم أكّن لأبدأ قضة من هذا النوع وأنا في هذا الوضع حاليّ، ثم إنّي لا أريد أن كون وغذًا مع پاولا قطعًا. هذه الفتاة بالنسبة إليّ مثل العذراء البتول، من لمستحيل حتى أن أفكر بها. مُعتار، ولكن، ماذا عبه؟

من المُمكن أنها ما ترال عارقة في قلب القضة، ولعلها أرادت أن تسلّم عني من دود رسميّات، أو أن تكنفي ناسمي فقط، ولحسن الحطّ أنَّ صيعة لاحترام الفرنسيَّة (1000) تُستَحدم حتى عند مُطارحة الغرام على السوير، رئما الدت أن تُعامِقي نشدة، ومن يدري كم عانت هي أيض خلال هذه الأيّام، وها بنها تراني قادمًا، أصاهي الشمس بوسامتي، كيف الحال يا مدموارين سيبيلا، رحوك أن تتركبي أنظر إلى الكُتُف، شكرًا هذا من لطفك. وهكذا تدرك أنها لن تستطيع أن تروي عنيّ الحقيقة أندًا، ورئما هذا أفضل، كأنَّ تكون هذه المرّة التي تجد فيها شابًا لها، وأنا؟

أما لست على ما يرام، هذا ما تُؤكده التقارير الطبيَّة. فأيّ أوهام تتزاحم في رأسي؟ إنّ وحود فتاة حميلة في مكتبي، يحتّم على پاولا تأدية دور الزوجة عبور، كلعمة بين شريكين مُنذ رمن طويل، وحاني؟ تحدّث حاني عن سيبيلا حسماء، ورثما كان هو الذي هام حبًا بها، يأتي إلى المكتب على الدوام بحُجّة الصرائب، ثمّ يعقى هُمَا مُتطاهرًا بانحدابه إلى خشحشة الأوراق، هو الذي فقد صوابه، أمّ أن لا شأن لي حاني، وقد بلغ من العمر ما فوّح رائحة الجثث من حسده أيضًا، هو الذي يُحاول أن يسلني، أو سلسي، امرأة حياتي. وها نحن من جديد: امرأة حياتي.

كنت أعتقد أتي سأسمكن من التعايش مع أُسسٍ كثيرس لا أتذكّرهم، لكنّ

هذه العقبة كانت الأقسى، بدءًا من اللحطة التي أشعلتُ فيها رأسي بهده التحيُّلات الشيخوخيَّة. وما يُزعجني أني قد أُؤديها. أترى، إدن... كلا، من الطبيعيّ أنَّ لا يشاء أحدٌ إيداء الله تبنّاها. الله؟ قبل عدّة أيّم، شعرتُ أنّى مُتحرِّش بالأطفال، فهل أكتشف نفسي الان أعشى المحارم؟

ولكن، في النهاية، يحقّ الربّ، من قال إنّ مارسنا الحبّ؟ رئم كانت مُجرّد قبلة، مرّة واحدة فقط، وربّما كان حنًا أفلاطونيَّ صرفًا، أحدما يفهم ما يشعر به الآحر والعكس صحيح، غير أنّه ما من أحد قد صارح الآخر بالموصوع إطلاقًا. عشّقٌ على مبدأ فرسان الطاولة المُستديرة، نمنا طول أربع سنوات، والسيف يفصل ما بيننا.

أوه، لديّ نُسخة من كتاب Stultifera navis، لكنّه لا تبدو لي أنّه لطعة الأولى، ثمّ إنّه ليست بتلك النُسخة الفاحرة. ومادا عن القرائم إنّه ليست بتلك النُسخة الفاحرة. ومادا عن أوّله إلى آحره، ومن لبارثولوميوس أنجيليكوس؟ مُفهرَسٌ على الحانب من أوّله إلى آحره، ومن المُؤسف أنّ التحليد حديث، يُحاكي الطريقة القديمة. فينتحدّث بشؤون العمل، المُؤسف أنّ التحليد حديث، يُحاكي الطريقة القديمة. فينتحدّث بشؤون العمل، السييلا، هذه النُسخة من Stultifera navis ليست بالطبعة الأولى، أليس كذلك؟».

"لا، لسو، الحظّ، يا مسيو بودوبي. نُسحت طبعة أولَّمة عام سعة وتسعين وأربعمائة وألف. أمّا الطبعة الأولى فهي أولَّمة أيضًا، بارل، لكنّها من عام 1494، الله أنّها بالألمانيَّة، كالمعتدة الأولى، مثل نُسحت، وصدرت عام سبعة وتسعين، في شهر مايو، أمّا نُسحت، فقد صدرت في شهر أعسطس، كما يظهر على الكولوفون، وينهما نُسخة صدرت في أبريل وأحرى في يوبيو، المُشكلة ليست في التوقيت، بل في النُسحة نفسه، لا تفتح الشهيّة كما ترون، لا أقول إنّها نُسحة مكتيّة، لكنها لا تستحق أن نُقزع الأحراس من أجمها المرون، لا أقول إنّها نُسحة مكتيّة، لكنها لا تستحق أن نُقزع الأحراس من أجمها المرون، لا أقول إنّها نُسحة مكتيّة، لكنها لا تستحق أن نُقزع الأحراس من أجمها الم

اكم تعرفين أشياء كثيرة، با سيبيلا، ماذا أن فاعلٌ من دوبك؟».

«لقد علمتمومي هده الأشياء. تظاهرتُ أنّي عالمة كبيرة كي يتسسّى لي الحُروح من وارسو- ولكنّي لو لم ألتق بكم ليقيث غيَّة مثلما وصنتُ إلى هنا.

نقديرٌ ورفاء، هل تُحاول أن تُلمّح إلى شيء ما؟ أغمغم: «العشاق النملتهبون و نعلماء العاكفون... فأنداركها: «لا شيء، لا شيء، إنّما قصيدةٌ حطرت في عيد، من المُستحسن أن تُوصّح الأفكار يا سيبيلا، رتّما أيدو لك طبيعيًّا كلّما لا شياء، لكنّي لست كذلك. كلُّ ما وقع لي في الماضي - كل شيء، أعني كلّ سيء، أتفهمين - يبدو مثل لوح مُبخ بالإسمحة، إنّي كمقاء السواد، اعذريبي على على على ما قلته مُمنازًا، ويحتمل معيين.

الا تقلقو يا مسيو بودوني، لقد فهمتُ كلّ شيء إنّي هُنا ولن أرحل.
 التطر...».

هل أنتِ مياه راكدة حقًّا؟ هل تقصدين أنَّث تنتظرين أن أستعيد قواي، كما من الصيعيّ أن يمعل الجميع، أم إنّك تنتظرين أن أتذكّر ذلك الشيء؟ وإن كان حدث، فمادا ستفعلين كي تذكريني به، في الأيام القادمة؟ أم ينك ترغبين ملء وحك أن أتذكَّره بتمسي، ولن تفعلي شيئًا حيال دلك، لأنَّك لست يمياهِ راكدة. ب الت امرأةً تُحبّ، وتسكت لأنها لا تُريد إزعاجي؟ تعانين، ولا تُطهرين معادئك لأتُّكِ كائلٌ رائع، لكنُّبُ تقولين في سرُّكِ إنَّ هذه هي المرصة الدهبيَّة ـصع الأمور في سياقها، أنت وأنا؟ تُضحّين بنفسكِ، لن تفعلي شيئًا ألدًا كي ما تُربِينِ، أَن تُحاوِلِي أَنْ تَمسِّي بِدِي عَن طَرِيقِ المُصادِفَة ذَاتِ مِساءٍ، كَي أَتَدوِّقَ مادلين بروست الحاصة بي - وأنت بكبرياء كلِّ العاشقين، تعرفين رتما أنَّ لأحرين لن ينجحوا في أن أشتم الروائح على طريقة "افتح يا سمسم"، لكنَّكِ ب وحدك قادرة على دلك إن شئت، يكفيك أن تُمرّري شعركِ على حدّى بينما سحمين لإعطائي بطاقة ما. أم إنَّكِ ستقولين من جديد، عن طريق المصادعة تقريدً، تنك الجمنة التافهة التي قلتِها لي في المرّة الأولى، والتي طرّرُنا عليها طويلًا حلال أربعة أعوام، ودكرناها كما لو كانت عبارة سحريَّة، والتي لا يعرف معناها وقوتها أحدٌ سوانا أنب وأنا، مُتعزلَين في سرّنا؟ مثلًا: Et mon hureau، لكنّ هڏه ٿراميو، فلنُحاول أن نُوضَح شيئًا واحدًا على الأقلّ. "سبسلا، رئما تُناديني مسيو مودوني كما لو أنّ نلتقي للمرّة الأولى هذا اليوم، ولكنّن بالعمل معًا لا بدّ أثباً رفعت الكلفة، كما يحدث عادةً في هذه الحالات. فيم كلب تُناديني؟».

احمرَت خجلًا، وأصدرت تلك الشهقة المُعدَّلة الرقيقة ثانيةً. #Om. om om في الواقع كتُ أُناديك يامنو لقد أردت أن أتعامل معث بأريحيَّة فور وصوبي إلى هنا!.

لمعت عيناها سعادةً، كأنّه أزاحت عن قلبها هنَّ ثقبلًا. لكنّ رفع الكلفة لا يعني شيئًا، فحالَي أيضًا - وقد دهيتُ مع پاولا إلى مكتبه قبل أيّام - يتكلّم مع سكرتيرته مُتجاوزًا الرسميّات.

"هِنَا إِذْنَا!» قَلَتُ مُنتهجًا، الفلندأ من حديد كما كنّ تمانًا. تعلمين أنّ البدء مُجِدَّدًا بكلّ شيء، مثلما كان، قد يُساعدني».

تُرى ما الذي فهمتُه؟ ما الذي يعني لها البدء بكلُّ شيء مثدما كان؟

قضيتُ الليلة في البيت ساهدًا، وكانت باولا تُداعب رأسي. كنت أشعر أتي فاسق، مع أتي لم أفعل شيئًا النقة، ومن جهة أحرى، لم يكن قدقي من أحل باولا، بل من أحلي، كنت أقول لنفسي. إنّ أجمل ما في الحت، هو أن تتدكّر أنّ أن أن أحست ثمّة أن س يعيشون على ذكرى وحبدة. يوحبن عرالديه مثلًا. أنّ أن تطلّ بأنّك أحست ولا تستطيع أن تتذكّر شيئًا من ذلك الحبّ؟ ولعن الأسوأ يكمن في أن تكون قد أحببت، ولا تتذكّر، ثمّ يُحامرك الشفّ بأنك لم تحت إطلاقً. وعنى الرُغُم من ذلك، لم يُمكني الرهو من وصع قصة أحرى في الحسبان، أن العاشق الولهان الذي يتقدّم بمُبادرة، وهي إذ تُعيدني إلى رُشدي، بلصف ورقة وحزم، ثمّ تنقى لأنّي رجل بيل، وأتصرَف من ذلك اليوم قصاعدًا على أن شيئًا لم يحدث، فتشعر بالراحة في المكتب، رتما لأنّها لن تسمح لنفسها في إصاعة عمل حيّد، أو لأنّي دغدعتُ مشاعرها بحطوتي تلك، فمُشَتْ كبرياؤها الأُسْويَة

م دول أن تُدرك دلك، وقد لا تعترف بالأمر حتَّى في سرَّها، لكنِّها تستشعر بأنَّ ب سُنطانًا على المرأة غاوية! الأدهى أن تكون هذه المياه الراكدة قد سلبتمي كشرَ، من المال، وحملتني أنصاع لما تريد، ومن النديهي أنَّى تركتُ كلِّ الأشياء حت تصرَّفها، بما فيها الخزينة والإيداعات والسحوبات المصرفيَّة، إلى أن عنيتُ صبحة الديث على طريقة البروفسور أونراث، وقّضي علي، وما عاد أمامي من محرج - أو ربَّما سأحرح بهذه المصيبة المحظوظة، فليست كلُّ المصائب مصرَّة. ل من من رحل بائس، ما بالي أدنِّسُ كلِّ ما يقع تبحث يديِّ إلى دلك البحدّ، قد كور الفتاة عذراء وأنا أصنع منها عاهرة. أيًّا يكن، فالشكِّ وحده، حتَّى لو سد، يُدهور الأشياء إن كنت لا تدكر أنَّك قد أحببت، فأنت لا تعلم ما إدا قال من أحستُه يستحقّ حنَّتُ له. قَالَ التي التقيتُ بها في صباح فائت، مثلًا، كال مَنَ الواضح أنَّهِ علاقة عامرة، ليلةُ أو اثنتين، وربِّما قد تلتها بضعةُ أيَّام من ﴿ حَمَاطُ، وَالنَّهِتَ. أَمَّا هَمَا، ثُمَّةً أَرْبَعَةً سُتُواتٍ مِنْ عَمْرِي. يَامِيُو، لَعَنَّكُ تَقْعَ في حرمها الآل، رئما لم يكن بينكما أيّ شيء في الماضي، والآن تركض مسرعًا لحو هلاكث؟ وكلُّ هذا لأنَّكُ تتخيِّل بأنَّك مُدانَّ، فتسعى إلى النحث عن جنَّتُ؟ فكرُ بأنَّ هُنالِث بعص المحانين، يزدردون الخمر أو يتعاطون المُخدِّرات كي مسود يقومون آو لو كان الأمر بيدي لمسبتُ كلّ شيء أن وحدي أعرف يحقيقة السيان وحثرُ فتاك. أما من مُخدّرات تبعش الداكرة؟

رئما سيبيلا. .

رها أن أنذا من حديد. إذا رأيتُ مرورك من على مسافةِ ملكيّة سامية، شعرك المنثور وقوامك الممشوق، حملتني الرّعشة على حناحيها.

في لصباح التالي، ركنتُ سيّارة أجرة ودهيتُ إلى حالّي في مكتبه. سأنته بلا مُر وغة عمّا يعرفه علّى وعن سيبيلا. يُدا لي مصدومًا كأنّه يهوي من بين العيوم.

«المنو، كلُّ مُعزَمون بعض الشيء بسيسلا، أن، وألت، ورُملاؤك، وكثيرٌ من ربائك. ثمَّة أشخاص لا يأتون إليك إلّا رعبةً في رُويتها لكنّ الأمر بمثالة

مزحة بين أصحاب، بسخر من بعضنا بالتناوب، وغالبًا ما سخرنا منك، يبدو أنّ هُناك شيئًا ما بينك وبين سيبيلا - كنّا بقول، وكنت تضحك، وأحيان كنت تؤدّي الدور، لتُوحي بحدوث أشياء من العالم الآخر، وأحيانًا كنت تنهانا عن ذلك، إذ لطالم اعتبرتها مثل ابنة لك، مُجرّد لعنة، وهذا ما جعلني أسألك عنها دلك المساء، طنتُ أنّك رأيتها ثانيةً، وأردتُ أن أعرف أيّ انطباع راودك عنها».

الم أرو لك شيئًا عني وعن سيبيلا إطلاقًا؟!

اولماذا؟ هل حدث شيءٌ بينكما؟٤.

الا تتحايل علي، تعرف أني فاقد الداكرة. إنّي هُنا لأسألك أنت عمّا إدا رويتُ لك شيئًا ما».

\*لا شيء. كنت تحدّثني دومًا عن مُغامراتك النسائية، لعدّك أردت أن تثير في الحسد، رويت لي عن كافاسي، عن قانًا، وعن الأمريكيّة في صالون الكتاب بنندن، وعن الهولنديّة الجميلة التي ذهبت إلى أمستردام ثلاث مرّات من أحمها فقط، وعن سيلفانا...».

اهيًّا، هيًّا، كم قصّة خضتُ؟١٠.

"الكثير، وبالنسبة إلى أكثر ممّا ينبغي، فأما لطالما كنتُ ذا امرأة واحدة. أمّا بخصوص سببيلا، أقسم لك، لم تقل لي شيئًا على الإطلاق. ما الذي دهاك؟ لقد رأيتها البارحة، ابتسمتُ لك، ففكرت أنّه من المُستحيل أن تكون قريبة منك ولا تحثّك النفس عليها. وهذا طبعيٌ بين البشر، بن أتخيّل أنّك كدت تقول "من هذه السّمكة الشهيّة "... ثمّ إنّما حميمًا لم متثنت من الحياة الخاصة لسيبيلا. رئقة دائمًا، مُستعدّة لمُساعدة أيًّا يكن كما لو أنها تقدّم له حدمة شخصيّة. ليس من الضّروريّ أن تكون المرأة طائشة إذا كانت مُتبرّحة. أبو الهول المجليديّ». من الوارد أن يكون حاني صادقًا، لكنّ هذا لا يعني شبئًا. إذا كان الشيء الأهم قد حدث بيني وبين سيبيلا، قالشيء، فمن الطبيعيّ أنّي لم أكن لأرويه حتى على مسامع جانّي. بن كان لا بدّ لذلك الشيء أن يبقي مُوّامرةً لذيدة بيني وبين سيبيلا.

أو ربّما لا. فقد يكون لأبي الهول الجليديّ، بعد ساعات العمل، حياته لحاصة. ولعنه مُرتبطة بأحدٍ ما، هذا شأبها، فهي دقيقةٌ ولن تحلط العمل لحياتها الخاصة. تعضي الغيره من خصم محهول وقد يقطفك أحدٌ ما، يا فم البنبوع، دون حتى أن يدري، قد يعثر صياد الإسفنج على هذه اللؤلؤة النادرة.

الديّ أرملةً لك يا يامنوا قالت لي سيبيلا وهي تعمز بعينها. تُؤسِّس للثقة، هد مُدهل. ﴿ أَيُّ أَرَمَلَهُ ؟ سَأَلَتُ. شَرِحَتَ لَى أَنَّ لَدَى بِالْعَيِ الْكُتُبِ القَديمةِ مِن مرتسى طرائق في تدبير الكُتُب. ثمّة من بدخل مكتبك ويسألك إن كان للكتاب مدي بين يديه قيمةٌ ما؛ فإذا كان الكتاب يُساوى شيئً تعلُّقَ الأمرُ سراهتك، لكنُّك حاول أن تربح بالتأكيد. وقد يكون الداخلُ مُولعًا بجمع التحف، لكنَّه يمرُّ بوصع حرج، يعرف قيمة العرص الذي يعرضه عليك، وفي هذه الحالة يُمكنك أن معاوض على السُّعر، ثمَّة طريقة أحرى: الشراء بحسب المُرايدات العالميَّة، حيث تُوفَّق في البيعة إذا كنت الوحيد الذي تفطَّن إلى قيمة ذلك الكتاب، لكنَّ هما لا يعني أنَّ مُنافسيك مُعْقَلُون. تتدنَّى التطلُّعات إدن، ولا يحصل الكتاب على 'ممّية إلّا إذا استطعتَ أن ترفع سعره كثيرًا، بإمكانك أن تشتري الكُتُب من ملائك أيضًا، إذا كان لذي أحدهم كتابٌ لا يُناسب أذواق زبائمه، ما يرعمه عبى حفض سعوه، في حين أنَّك تعرف الهاوي الممسوس. وأخيرًا، هُنالث طريقة سُسر. عليث أن تُحدّد العائلات العريقة المنهارة، أولئك الذين يعيشون في قصور صيمة، ولديهم مكتبات عثيقة، ثمّ تترقّب وفاة الوالد، أو الروج، أو العمّ، ما حمى أنَّ الورثة سيدحدون أساسًا في مُشكلات كثيرة بخُصُوص بيع الأثاث رِ لَمُحوهِرات، ولن يعرفوا كيف يقيِّمون تلك الكومة من الكُتُب التي لم صَفَحُوها يومًا. تُسمّى هذه بـ الأرملة اللتَّسمية فقط، قد يكون الحفيد هو راغب في تحصيل العتات اللعين، وبأسرع وقت، وحبَّذا لو كان متورَّطًا بقصص ـــ أو محدّرات. وهكذا تأتي لمعاينة الكُتُب، تقصى يومين أو ثلاثة في تلك عمالات الطليلة، وتقرّر أيّ استراتيجيَّة ستتّحذ.

هي تلك المرَّة، كانت أرملةً حقًّا، تلقّت سيبيلا بصيحة من أحدهم (إلها أسراري الصغيرة - كانت تقول بمكر وحبور) ويبدو أنَّى أحسر الصبع مع الأر مل. طلتُ منها أن تُرافقني، فقد أخاطر بِمُفردي بعدم التعرّف على الكتاب المنشود. ما أجمل البيت يا سيَّدتي، شكرًا هذا صحيح، هل ترغب بكأس كوساك... ثمّ إلى النش، والمطالعة، والتقضى... كانت سيبيلا تمدّني همس لقواعد اللعلة. الحالة السائدة أن تحد ماثتين أو ثلاثمائة كتاب لا تُساوى شيئًا، سترى على الفور كتنًا مُتعدَّدة في الشرائع والطروحات الديبيَّة، كندت التي ينتهي بها المطاف على بسطات معرص سابت أمبروجو، أو الأحراء الاثنتي عشرة من مُغامرات تبليماخوس المكتونة في القرن الثامن عشر، والأسفار الطوباويّة، لتحليد مُوحِّد، يُناسب المُؤثِّثين الدين يشترونها نقياس المثر. كم ستجد لكثير من لأشياء العائدة للقرن السادس عشر نقطع صعيره إصافة إلى كتب شيشرون وبلاعيَّات هريبيوس، أغراص مُتدبَّية القيمة، ستتهى على بسطات ساحة فونتاميلا بورغيري في روما، وسينتاعها بصعف قيمتها أولَئك الدين سيتناهون بأنَّ بديهم كتبًا من القرن السادس عشر. وبعد عباء البحث الطويل، هـ أن أنتبه إلى وحود كتاب لشيشرود، صحيح، لكنّه مطبوع بالحظ المائل، وتدك يُسحةٌ من وقائع نورمبرغ بأفصل حال، وداك كتاب لرولڤيك، والفنون الكاملة للضوء والطلُّ Ars magna hicis et umbrae لكيرشو برخوفاته المُدهلة، لم يطل الاسمرارُ إلَّا لقبيل من صفحاته، وهذا ما يُعدُ بادرًا لأوراق من ثلك الحقية، وهُماك عمل قيّمُ لفرانسوا رانديه، من متشورات جان فدريك بربار، 1741، ثلاثة محدَّات مرتعة الثنايا، بنقش بيكارت، ومدنوع بالحلد المعربيّ الأحمر لراتع، وصلاء من الذهب على العلاف، وضلعه مزركش بالدهب، والغلاف الداحلي من بحرير الأخصر المُعشِّق لشرائط دهبيَّة، يبدو أنَّ المرحوم كان حريضًا على تعليمها لورق أزرق كي يُحافظ عليها، وهذا ما يحعلها حميَّة للوهلة الأولى بالتأكيد، هذه ليست وقائع نورمبرغ - همست لي سيبيلا - التحديد حديث، لكنّه قد يناسب الْهُواة، بإمضاء Riviere & Son. لا شَكَّ أَنَّ السَيْدَ فُوشَانِي سَيَشْتَرِيه عَنَى لَعُور، سأحبرك من هو فوسَّاتي لاحقًا، ربونَ مُولع بجمع الأعنفة.

حدّدا في النهاية عشرة مجلّدات، كمّا ستحصل منها على مائة مليون ليرة عبى الأقل إدا وُقف سعها. وحدها وقائع مورمبرغ قد تدرّ عليه خمسين مليون حدّ أدنى، ومن يدري ما الذي جاء بتلك الحُتُ إلى هُماك، فالمرحوم كان كرّب العدليّ، وكانت مكتبته رمرًا للمكانة المرموقة، ولا بدّ أنّه بخيل ولم يكن شري إلّا إدا كان السعر معقولًا. لعلّه حصل على تلك الكُتُ الجيّدة عن طريق صدقة مند أربعين عدّ حلت، حين كانوا يرشقونك بها أمدّتني سبيلا بكيفية مصرف في حالة كهده، باديث السيّدة، وكنتُ كما لو أني لم أفعل شيئا سوى عدى المنهة في حياتي. قلت لها إنّ المكتبة مليئة بكُتُ لا قيمة كبرى لها. حبطتُ عنى الصولة أكثر الكُتُ تعاسمة، صفحاتها محمرة، وقد عزتها بقع الرطونة، صعفت أوصابه، واستحال حلد أطباقها المعربيّ إلى ورق زجاح، وتدت فيها معفت أوصابه، واستحال حلد أطباقها المعربيّ إلى معرض سائت أمروجو. الست سوس المر إلى هذا يا أستاد - قالت سيبلا - مشوّة لا يعود إلى حالته الطبيعيّة مأكمًا من أنّي سأخذها حميمًا يا سيّدتي، وحصرتث تعلمين أنّ بفقات التحرين سنصعد إلى النّحوم إذا بقيت هذه الكُتُ في البيت. سأعرض عليك خمسين مليؤنًا مُقابل كلّ هذا اليانصيب».

"هن تستيها بانصيب؟! ، آه، لا، حمسون مليون مُقابل هذه المكتبة لا بعدة التي وضع روحث حياته كلّها في إبشائها، وقد أسأتُ إلى ذكراه. ستقل لى اسمرحلة الاستر، نيحيَّة الثانية. «إدن يا سيّدتي، انظري، بنحن مُهتمُون لهذه كُتُب لعشرة حدًّا أقصى. سبصل إلى تسوية اللاثون مليونًا مُقابل هذه الكُتُب فقطاد السيّدة تضرب أحماسًا بأسداس، خمسون مليون مُقابل مكتبة هائلة إهانة مكرى لفقيد المُقدّسة، أمّا ثلاثون مليونًا مُقابل عشرة كُتُب صفقةً مُوققة، فيما سحد لما تنقّى دائع كُتُب أحر أقل عرابةً وأكثر سخاءً. تمّت العمليَّة بمحرح.

عُد إلى المكتب مُسهجين مثل فتيان قاموا سمُعامرة صبيانيَّة الهل أن مُحتال؟ السألتُ.

"قطعًا لا يا يامبو. هكذا يفعل الجميع"، تقتس هي الأخرى، مثلي. "لو فاوصها أحد رُملائك لحصلتْ على سعر أقلّ. ثمّ إنّك قد رأيت لأثاث واللوحات والتُحَف، إنهم أناس مُترَفون لا يعطود للكُتُ أيّ أهميَّة. بحن نعمل من أجل الذين يُقلّرون قيمة الكتاب حقًا».

ماذ كنت سأفعل من دون سيبيلا إنها قويَّة ورقيقة، وأشدَّ دهاءً من الحمامة. ها أنا أعود إلى التحيِّلات، دخولًا نثلك الدوَّامة اللَّعينة التي انتلعتني في الأيَّام السابقة.

ولكتّي لحسن الحظ غدوتُ خائر القوى جرّاء الزيارة إلى الأرملة، فعدت إلى البيت حالًا. لاحظتُ پاولا أنّي أبدو لها أكثر شُحُوبًا من المعتاد مند عدّة أيّام، كنت أرهق نفسي كثيرًا. من الأفضل ألّا أدهب إلى المكتب يوميًّا عنى التوالي.

أحدثُ أجهد نفسي بالتفكير هي أشياء أحرى: «سيبيلا، تقول زوجتي إنّي كنت أحمع نُصُوصًا عن الضَّباب أين هي؟».

الكمبيوتر شيئ فشيئ. المنف الكمبيوتر شيئ فشيئ. لا تشكرني، لقد تسليّتُ كثيرًا. انظر، سأجد لك المنف

كنت أعلم نوجود الكمبيوتر (كمعرفتي نوجود الطائرات)، لكني كنت ألمس ذلك الجهار للمرّة الأولى في طبيعة الحال. وحدث مثلما حدث لي بالدراحة الهوائيَّة، حالما وضعتُ يديَّ على المقود، تذكّرتَ أصابعي الحركة بمُقردها.

كنتُ قد حمعتُ ما لا يقلّ عن مائة وحمسين صفحة، تعجّ بالاقتناسات عن الطّباب. لا بدّ أنّ أمره كان يمسّ فُؤادي كثيرًا. ها هُنا مقطعٌ من فلاتلند لإدوين آبوت علدٌ ذو يُعدين فقط، حيث لا تعيش فيه إلّا الأشكال المُستظحة، والمُثنثات، والمُرتعات والمُضلّعات. فكيف تتمايز ما بنها وهي تظهر على شكل

حطوط إدا نُطِرَ إليها من أعلى؟ بفصل الصّباب. «حيثما وُجِدتُ بسنةٌ كبيرة من لضّباب، فإنّ لأشكال على مسافة منر واحد، مثلًا، تكون حسيًّا أقلّ وصوحًا من تلك الموجودة على مسافة حمسة ونسعين سنتمترًا؛ وبالتالي، فإنّ مُراقبةً دائمة على انحقاض الوصوح أو ارتفاعه، مقرونة بالحرة المُترتبة على الانتباه الشديد، مكس من معرفة هبئة دلك الشكل بدقة كبيرة، هنيئًا لتلك المثلثات التي تطوف في الصّب وترى شيئًا ما، فهذا شداسيّ الأضلاع، وداك مُتواري الأضلاع. شكالٌ دات تُعدين فقط، لكنها محطوطة أكثر مني.

كت أشعر بقدرتي على استباق غالبيَّة الاقتباسات دَهْبيًّا

"كيف يُعقل هذا؟» سألتُ پاولا فيما بعد، «إن كنتُ قد بسيتُ كلّ شيء يحصّني؟ لقد قمتُ بفسي بتجميع ثلك المقاطع، بتعويص شخصيّ.

«أنت لا تتدكّره لأنك قمت نجمعها، بل لقد حمعتها لأنّث كنت تتذكّرها. يها حزءٌ من الموسوعة، مثل ثلك القصائد التي القيته عديّ يوم عدما إلى المنزل».

مَايّ حال، كنتُ أندكّر المقاطع ما إن تقع عيناي عليه، بدءً، من داسي:

وكما يحدث عندما ينقشع الضّباب فتتبيّن العين قليلًا ما ينخفيه البخار الذي يكثفه الهواء هكذا بينما كنا نخترق الهواء المظلم الكثيف...

لذى داونتسبو صفحات جعيلة عن الظّمات في مدكّرات الظلمات: «أحدهم ممشي مجانبي دون أن يُصدِر ضجّة، كأنّه حافي القدمين... الظّماب يدخل الفم، محتل الرئتين، يتماوح عمد كانالانسو/القمال الكبير ويسراكم هُماك. يزداد دون لرحل المجهول رماديّة، وتعدو حركاته أحق؛ يستحيل طيفًا . ويختفي فجأة،

تحت البيث حيث متحر التُحف القديمة. وهو كدلك، متجر التُحف القديمة مثل ثقب أسود: كلّ ما يسقط فيه لا يعود أبدًا.

«لم أكُن أعرف باسكولي» قالت سيبيلا، «اسمع هذه ما أحمله...» كانت حينداك قريبة مني حقًا كي تُحدّق إلى شاشة الكمبيوتر، وكادت تنفع خدّي شعرها، لكنّها لم تفعل. بعد أن تحلّت عن الفرنسيّة، باتت تنفظ الإيصابيّة بلكة سلافيّة طفيفة:

> الأشجار جامدة في ذلك الشباب الخفيف؟ أنينَ طويلَ للقواطر البخاريّة.

وأنت أيها الضباب الكثيف والشاحب تخفي البيوت البعيدة، أنت دخان ما زال يتدفق، عند الفجر...

توقَّفت على المقطع الثالث: «الضَّباب .. يهمر؟» «يبهمر».

«آه» بَدَّت سعيدة لأنَّها تعلَّمت كلمة حديدة. تابعت:

الضّباب ينهمر، يزفر نفخة 
تملأ الوادي بأوراق مُمزّقة ؛ 
مثل طائر أبي الحنّاء إذ يغطس 
بخفّة في السياج العشبي ؛ 
تحت الطّباب يهتز 
صوت القصب ارتعاشًا أشبه بالحتمى ؛ 
فوق الطّباب يصعد برج الجرس 
بعيدًا...

يصف بيرامديدو الصّباب وصفاً حيْدًا، مع أنّه من صفليّة. اكان الصّباب منتقت. وكانت الهالات تتثاءب حول كلّ قتديلًا. لكنّ صناب ميلانو، الذي وصفه ألبرتو سافينيو، أفضل كثيرًا القضباب مُريح يحوّل المدينة إلى عُلمة حنويات ضحمة، والأهالي إلى قواكه مُحقّقة بالسكّر... تمرّ الفتيات و لساء عثر صناب مُندترًات بالأردية الثحينة. يهت دخالً حقيف حول المناحير والأقواه خوارية... كأنّث في الصّباب وسط صالة مُمتدّة بالمرايا .. عناقً ما يزال برائحة طناب. يصغط الضّباب في الحارج على الباقدة، ويتعشّق بها بصمتٍ وروائم، وصونها...).

وهذه من ضباب ميلانو لفيتُوريو سيريني:

البواءات مُشْرعة على الفراغ في مساءِ من ضباب لا أحد يصعد أو يهبط ما هدا ويعة دخانيّة وصياح باثع الجرائد المُتناقض وصحيفة رمان ميلانو والأعذار ونعمُ الصَبابِ وأشياء خفيّة تمشي في الخفاء تتحزك نحوي فيتشقب مني ماض كالتاريخ وماض كالداكرة: عشرون ثلاثة عشر ثلاثة وثلاثوں عامًا وأرقام كأرقام عربة...

جمعتُ الكثير من كلَّ شيء. هذه من العلك ليو (الهو كفنُ من صبابٍ رقعهُ الشمس من المُستقعات؟»). وديو كامبانا: امن ثُغور الخصون الحمراء المُتهاكة تحت الصّباب، تمتح الدروب الطويلة نصمت. بحار الصّباب الأهوج مُكتئت بين الأمنية، يحجب قمّة الأبراج، ويطوّق تلك الدُّروب الطويلة الصامتة المُقمرة مثل السّاعات التي تعقب السطو».

كانت سيبيلا ممتونة بهلوبير: "يومُ أبيض يمرّ عبْر بافدة بلا ستائر، تتراءى قدم الأشجار، والمُروج في البعيد شبه عارقة في ضبابٍ يرفر دخانه على صوء البدرة. أو بودلير "والآن بحرّ من ضباب يُفرِق الأبية والمُحتصرين في داحل الملاجئ».

كانت تنطق كلمات غيرها، وكأنّي أرى الكدمات تنجس من أحد السابيع وقد يقطفك أحدٌ ما، يا قم الينبوع...

كانت هُناك، أمّا الصَّباب فلا. لقد رآه الآخرون وحلَّموه إلى أصوات. رتّم في أحد الأيّام، كان لي أن ألج الضَّابِ حقًّا، لو أنّ سببيلا افتادتني من يدي.

أحريثُ عدّة فحوصات عبد غراتارولو، وقد ضادَق على ما فعلتُه بولاً بشكل عامّ. وأثّني على أنّي بتّ أعتمد على نفسي تقربًا، وبهدا تبعدم المخاوف الأوّليَّة.

وقضيتُ أمسيات عديدة صحمة جانبي وباولا وابنتيّ في لعبة السكرابل، كانت لعبتي المُفصّلة على حدّ قولهم. أجد الكلمات بشهولة، لاسيّم عسيرة غهم منها، مثل Acrostico (مُعتمدًا على بادئة Acro) أو Zeugma. بإدماج I و U أولين، بأوّل كلمتين عمُوديّتين، انطلاقًا من الخابة الحمراء الأفقيّة الأولى، وصلتُ إلى الحانة الثانية، وحقّقتُ كلمة Enfiteus، واحدٌ وعشرون يُقطة مضروبة مسعة، رائد خمسين تُقطة مُكافأة على استخدامي كلّ حروفي السبعة، ما يعني مئتاب وتسع وثلاثون نُقطة بصربة واحدة. غضب حاتي وصاح قائلًا: لحسن حطّ أنّتُ فاقد الذاكرة، قال ذلك كي يملأني ثقةً بالنفس

لستُ فاقدًا للذاكرة فُخشب، بل ربّما متّ أعيش على ذكرياتٍ وهميّة. أشار عبب إلى أنّ أحد المرصى، بحالة مُشابهة لحالتي، راح يبتدع قطعًا من ماص معش فيه إطلاقًا، ودلك لبس إلّا إيهامًا لنفسه مأنّه يتذكّر. فهل كنتُ قد اتّخدتُ مسلا ذريعةً؟

كان عليّ الحُروح من ذلك الوضع بأيّ طريقة. إد صار المكوث في حكتب عذابًا لا يُطاق. قلت لپاولا: «العمل مُنهك. لا أرى إلّا جرءًا واحدًا من سلائو كلّ يوم. لعلّ أساريري تنفرج إذا قمتُ برحلةٍ ما، فشؤون المكتب تسير على قدمٍ وساق، وسيبيلا باتت قاب قوسين أو أدنى من تحصير القائمة الجديدة. مكاننا الذهاب؛ ما أدراني، إلى باريس،

ارحنة إلى ناريس ستتعبث كثيرًا وأنت على هذه الحال. دعني أفكّرا. الصحيح، لا ناريس إدن. إلى موسكو، إلى موسكو .. اإلى موسكو؟».

«اقتباسٌ من تشيخوف كما تعلمين، ليس لديّ إلّا الاقتباسات أنوارًا تضيء ربي في هذا الضّباب المُوحش».

# 4. وحيدًا أتجوّل في المدينة

عرضو على مرآي كثيرًا من الصّور العائديّة، والتي لم تُدكّربي بشيء صبحًا. من جهة أحرى، تعود الصّور كلّها إلى ما بعد تعرّفي على پاولا. أمّ صُور الطُّفولة، إذا ما زالت موجودة، فرتما تكون في مكان ما من سولار.

تكلّمتُ على الهانف مع شفيفتي آدا، المُفيمة في سيدس، أرادت لمحيء حالم عرفت بأني لست بحير، لكنها قد أخرت لمئق عمليَّة حراحيَّة حسّاسة، فمنعها الأطبَّاء من القيام برحلة مُضنية.

حاولت آدا أن تستحضر شبئًا ما، ثمّ كفّت عن ذبك وأحدَّتُ باسكاء، قلت لها، أن تهديبي خُلد الماء عندما تأتي إليّ، كي أصعه في صالة الجنوس، ومن يدري لمادا. كان بوسعي أن أطلب منها كنفرًا، بحسب المعنومات المُتو فرة لديّ، لكتي أعرف بطبعة الحال أنّ الكنفر يُوشِح المنزل.

دهبتُ إلى المكتب بضع ساعات في اليوم فقط. سيبيلا تُحضّر قائمة المبيعات، وتبحرُك بشكل جيد بين اللوائح السليوغر فيَّة طعُ. أَلْقي نظرة حاطفة، أقول إنَّ الأُمور تسير على أكمل وحه، ثمَّ أصنف أنَّ لي موعدًا مع الطبيب.

رميني سطرة متأثّرة وأن أحرح. تعرف أنّي مربض، أليس هذا طبيعيّا؟ أم إنّه مكّر في أنّي أود تهرّب منها؟ أليس من المُستحيل أن أقول لها «لا أريد أن حعر منتِ ذريعة لأصنع من أحلي ذاكرة وهميّة، يا حبيتي العالية والمسكينة»؟

سألتُ پاولا عن مواقعي السياسيَّة: «لا أُريد أن أكتشف أنّي ناريِّ، مثلاً».

«أنت ديمقراطيُ صالحٌ كما يُقالَ، فالت، «لكنّك ديمقراطيُّ فطريًّا لا سيولوحيَّا كمتُ عالمًا ما أصفك بالملول من السياسة، وكنت تصفني دالماسيوناريا، للمهائرة ليس إلاً، كأنك التجأت إلى الكُتُ القديمة بدافع الحوف، وسنس ،حتقرك لنعالم، كلّا، إسي أعالي، لم يكن ،حتقرا، إد كنت تفعل بشأن مصاي الأحلاقيَّة الكرى، كنت تُوقع على الداءات السلميّة واللاعنيقة، وتستاء من عصريّة، حتى إنك انتست إلى جمعيّة ثناهض تشريح الأحباء».

"اتشريح الحيوانات، على ما أتصوّرا.

اطبعًا. فالتشريح البشريّ يُسمّى حربًا ٩.

اوهل كنتُ كذلك حتّى قبل أن ألتقي بكِ؟٩.

اكت تنحاهل لحديث على طُعولتك ومُراهقتك. ومن حهة أخرى، لم أتمكّل على من فهمك في هذه الأشياء. إذ لطالما كنت مريجًا من العظف والحياد. كنت عن صد تنفيذ حُكم بالإعدام على أحدهم، وتتبرّع بالنقود للحمعيّة توعية محاطر المُحدّرات. ولكن، إذا أخبووك أنّ عشرة آلاف طفل لقوا مصرعهم، ما دراني، حرّ عرب قبيبة في إفريقيا الوسطى، كنت تُبدي لامُدلاة، لسال حاك يفول إنّ لعالم مكان سيّئ وما بالبد حينة. كنت رجلاً بهيجًا دومًا، عجيدة، لكن صفاتك بلك كانت تُعطيني انظباعًا بأنها ليست سوى مُجرّد قشرة حراجية، وقدع تحفي حقيقتك وراءه، فكلما أطلقت العنال لنفسك، قبت إن حريخ نغزٌ دمويّ، والعالم غلطة».

الا شيء يُزعزع بقيني بأن هذا العالم صنيعة إله ظلامي، وما أنا إلا امتداد
 لظله».

المن القائل؟٤.

الم أعد أعرف).

"لا بد أنّ المَقُولة أثرت فيك كثيرًا. لكنّك لم تكن تتوامى عن مدّ يد العود لكلّ مُحتاح. وعندما أعرق الطوفان مدينة فلورنسا، ذهبتُ بكلّ تصميم لانتشال كُتُب المكننة الوطيّة من الوحل. هذا ما أنت عليه. عطوفٌ مما يحصّ المسائل الصّغرى، ومُحايدٌ حول المسائل الكبرى.

«يندو لي حيارًا صائبًا. ليس بالإمكان بدل أكثر من المستطاع. والديب في ما تنقّي يقع على الربّ، كما كان غرابيولا يقول».

امن هو غرانيولا؟٤.

الله أعد أعرف هذا أيضًا، من الواضح أنّي كنتُ أعرفه في السابق؛ مُا الذي كنتُ أعرفه في السابق؟

استيقظتُ ذات صباح، وذهبتُ لتحصير القهوة (الخالية من الكافيين)، وبدأتُ أدمدم اروما، لا تكوني غبيّة هذا المساء الله لمادا حطرت في بالي تلك الأعنية؟ إنّه دلالة مبشرة على أنّك تبدأ من جديد - عنّقت باولا. يبدو إذر أنّي كنت أغني أغنية ما كلّما كنت أستيقظ صباحًا. ولا تعسير لمادا خطرت في بالي هذه الأغبية دون سواها. لم تفلح كلُ الأبحاث (بم حلمتَ ليلة أمس؛ بم تكلّمنا مساء أمس؛ مادا قرأتَ قبل أن تغفو) في الإتيان بتفسير موثوق. وما أدرابي، لعل الطريقة التي ألس بها الجوارب، أو لون القميص، أو وعاءً لمحتُه بطرف العين، يُوقظ في ذاكرةً صوتيَّة.

﴿إِلَّا أَنْكَ ۗ لاحظَتْ بِاولا ، ﴿لطالما دمدمتَ أُغنياتٍ من حقبة الحمسينيّات وما تلاها، وكمتَ تستعيد أُغنياتٍ صدرتُ في الدورات الأولى من مهرجان ساريمو حدًّا أقصى، اطيري أينها الحمامة البيضاء طيريا، أو اللخشخاش وفرخ الإورًا. لم تكن ترجع أبعد من دلك، لا أغبية من حقبة الأربعيتات، أو العشريبيّات، أشارت باولا إلى الوحيدة أتجوّل في المدينة، شهر الأغنيات التي راجت بعد الحرب، كانت صعيرة في تلك الأونة هي لأحرى، وظلّت الأغبية عائقة في أذنيها لكثرة ما بثنها الإداعة. تذ لي أنّي عرفها، بالتأكيد، لكنّي لم أبال بالأمر كثيرً ، كما لو أنهم غنّو على مسمعي كاستاديقا، ويدو فعبيًا بأني لم أكن متعصبًا للغناء الأوبراليّ. لا مجال للمُقارنة أعبية الوبد وعبيًا بأني لم أكن متعصبًا للغناء الأوبراليّ. لا مجال للمُقارنة أعبية الوبد وعبيًا بأني لم أكن متعصبًا للغناء الأوبراليّ. لا مجال للمُقارنة أبني الم أكن متعصبًا للغناء الأوبراليّ. لا مجال للمُقارنة أعبية الوبد القديمة، فون ياولا تعزو السبب إلى ما تُسمّيه التخلّص من الطّغولة.

وقد لِاحطَتْ أيضًا، على مدى السنوات، أنّي مُلمَّ بالمُوسيقى الكلاسيكيَّة والحار، كنت أدهب إلى الحعلات بكلّ سرور، وأستمع إلى الأقراص، لكنّي لم اثى أرعب في تشعيل الراديو إطلاقًا كنت أستمع إليه كخلفيَّة حدًّا أقصى، إذا شعّنه أحدٌ ما. الراديو، والحال هذه، كداك النيت الريفيّ، يمثّل لي أحد مطاهر المؤمان الفائت.

لكني، في الصباح لتالي، استبقطتُ وحصَّرتُ القهوة، وأن أغتي.

وحيدة انتجول في المدينة أمرّ بين زحام الناس الذين لا يعرفون آلامي ولا يرونها أبحث عنك، أحلم بك، افتقد إليك...

أحاول عبثًا أن أنسى

فالمحب الأول لا يُنسى السمّ واحدٌ لا غير، منقوشٌ في قلب القلب مذ عرفتُك، عرفتُ أنك الحبّ الحبّ الحبير. الحبّ الحبير.

كانت أمعام الأُغية تخرح من فمي تلقائيًا. واعرورقت عيماي بالدموع. المادا هذه الأعنية بالذات؟ سألنبي ياولا.

«هكذا. رئما لأنَّ غنوانها البحث عنك. عش، لا أدري».

القد تحاوزت حاجر حقبة الأربعينيّات، تأمّلتُ باولا، وتبدّى المصولُ على وجهها.

اليس هذا بالضبطة أحيث، قبل لقد شعرت بشيء ما في داحدي. يشه الرَّعشة، لا، ليس كالرَّعشة، إنّه مثل... تعرفين فلاتلند، لقد قرأتها أنت أيضًا، حسنٌ، تعيش تلك المُثلثات وتلك المُرتعات بنُعدين لا عير، لا تعرف ما معنى السماكة. تحيّلي الآن أن أحدًا منّا، نحن الذين بعيش بأبعاد ثلاثة، لامس تلك الأشكال من أعنى. لا بد أنها ستشعر بإحساس لم تجزّبه من قبل، وستكود عاجزة عن وصفه أو تحديده، كما لو أنّ أحدًا ما يأتي إلين من البعد لرابع، ويلمسا برقة من الداخل، فلمقل عند الفؤاد. أيّ شعور يراودك إذا دعدع أحدهم فؤادكِ؟ برأيي... سيكون مثل شُعلة خفية الله ...

اماذًا تعني شُعلة خفيَّة؟٥.

الا أدري، خَطَرَ في بالي أن أستيها هكذاً.

\*أهو الشُّعور ذاته الذي راودك حين رأيت صورة والديك؟».

«تقريبًا. أقصد لا. ولكن في المُحصَّله، لم لا؟ الشعور ذاته تقريبُ».

«إشارةُ في عاية الأهميَّة يا ياصو، علينا أن نسخَّل هذه المُلاحظة».

پاولا تأمل دائمًا أن تحلّصني ممّا أنا فيه. وربّما كنتُ أشعر بالشُعلة الحقيّة وأنا أفكّر بسيبيلا.

يوم الأحد. ١١ حرج للتنزه قالت لي پاولا، اهدا بُفيدك. لا تحدّ عن لظّرق تى تعرفها. هُمَاك كشك لبيع الأرهار في ناحة كايرولي، يظلَ مفتوحًا حتّى في يَام لعطل عادةً. شتر نافة جميلة من أزاهير الربيع، أو ورودُ متنزعة، فهدا البيت يبدو حُجرةً موتى ١١.

رلتُ إلى حيّ كوردوريو، العطفتُ يميناً نحو البورصة، قرأيتُ أنّ هواة حمع الأثريّات يتو قدون من كلّ أصقاع ميلانو إلى موعدهم هُنك. فَعي شارع كوردوريو عرباتُ لبيع الطوابع، وفي شارع أرموراري بطاقاتُ مُعايدةٍ قديمةٌ، ومُنصفاتُ صعيرة، كما أنّ تقاطع الممرّ المركزيّ مشعولٌ بأكمده من باعة فملات الحديدية ومُجسّمات المُعنود الصعيرة والتصاوير المُقدّسة وساعات معصم، بن وحتى لبطاقات الهاتفيّة. هواية التجميع شرجيّة، عليّ أن أعي نك، فالدس مُستعدة لتجميع كلّ الأشياء، بما فيها سدّدات المكوكا كولا، وفي الحقيقة إنّ المناقد لهاتفيّة أرخص من كُتني المدينجة في ساحة إديسون، أحد على يساري عرباتِ عليها كُتنت وحرائدُ ومناشيرُ دعائيّة، وقالتي بعض اسعة عرصون أعراض من كلّ بوع لا قيمة لها، مصابيح من طوار ليسرتي، مُزيّقة عرصون أعراض من كلّ بوع لا قيمة لها، مصابيح من طوار ليسرتي، مُزيّقة معطيع، وأوعية رُسمتُ عليها الورود على حلقيّة سوداه، وتُحفّ خرفيّة.

على إحدى العربات، كان لهالك أربع قوارير أسطوائية، مختومة، وتحتوي على محلول سائل (يشبه الفورمالين)، تسبح فيه أشكالٌ عاجيّة لدون، بعضها مستدر وبعضها كحته الفاصوليا، مُعنقة بحيوط باضعة البياض، كائناتُ بحريّة، قدّه البحر، أطراف مُرجابيّة، شقائق كالحة، وقد تكون كالمخاص الوبائي لمحيّلة فتانِ ممسوخة. إيف تانغوي؟

شرح لي النائع أنها خِصَى لكلاب، قطط، ديكة وحيوان أخرى، كاملة مع الكِلى وتلك الأعضاء كلّها. «انظر يا سيّدي، هذه الأشياء عائدة لمختبر عدمي من القرن التاسع عشر. الواحدة منها تُساوي أربعين ألف ليرة. القوارير وحدها تساوي الصّعف. عُمرها لا يقلّ عن مائة وحمسين عامًا. أربعة في أربعة، ستّة عشر. سأبيعث القوارير الأربع كلّها بمائة وعشرين ألف ليرة. لا تفوّت القرصة!.

أمهرتني ثلث الخصى، للمرة الأولى أصادف شيئًا لا يقتضي متي التعرّف عليه عثر الداكرة الدلاليَّة، وفقًا لتوصيف غراتارولو، كما أنّها لم تكل حزءًا من تجربتي الماضية إطلاقًا. من منا رأى خصية كلب دون أن يرى الكلب كلّه، في حالته الطبيعيَّة؟ بشتُ في جيبي، لدي أربعون ألف ليرة فقط، وليس من المعقول أن تدفع بالشيك على عربة متنقلة.

اسأشتري خصية الكلب.

«من المُؤسف أن تترك البقيَّة، هذه فرصة لا تُعوَّض».

لا يُمكننا الخُصُول على كلّ شيء. عدت إلى المنزل حاملًا خصية الكنب، فصُعِقتُ پاولا: أعربتُ جدًا، تبدو عملًا فنيًا بالفعل، ولكن أين بضعه؟ في صالة الجنوس، إذ كلّما قدّمنا الكاحو أو الزيتون الأسكولاي لنضيف، تقيّأ على السخدة؟ في عرفة النوم؟ لا، عذرًا. ضعها في المكتب، حدّاً لو كانت بقرب كتب فخر عن العلوم الطبيعيَّة من القرن السابع عشرة.

اظننتُ أنِّي عدتُ بصيدٍ ثمين؟.

«ألا تعي أنث الرجل الوحيد في هذا العالم، الوحيد على وجه الأرض، منذ آدم، ترسله روجته لشرء الأرهار، فيعود إليها بحصية كنب؟»

«لا بدّ أن أدحل موسوعة عينيس. ثمّ إنك تعلمين ألى مريض».

«أعذار. كنتَ محونًا من قبل أيضًا. وليس محص مُصادفة أنَّك طست حلد البحر من شقيقتك. دات مزّة، أردتُ أن تضع في البيت لعبة الكرة والدبائيس، المصبوعة في السيّبيّات، والتي كانت باهظة الثمن كلوحات مائيس، وتُصدِر ضوصاءً كالجحيم»

لكن پاولا كانت تعرف تلك السوق جيدًا، بل قالت إنّي أن أيض أعرفها حقّ المعرفة، إذ وجدتُ فيها ذات مرّة الطبعة الأولى من رواية 'غوغ' لجوفاني سببي، مغلافها الأصدي، وبكامل صحّتها، بعشرة آلاف لبرة فقط. وهكد، ردت أن تُرافقني في الأحد المُقبل، قائلةً: "ومن يدري، فقد تأتيبي إلى البيت حصية ديناصور، فصطّر للاتصال بعامن بناء كي يوشع الناب لإدخالها.

م أهتم للعوامع والبطاقات الهائفيّة، إنّما أثارت الصحف القديمة فصولي. شبء تدكّر بطُفوت -قالت باولا فأحبتُ: «فلنَسْ الأمر إدن». إلى أن وقع عري في لحظة مُعيّدة، على ملف مُصوّرٍ لميكي ماوس. فأحذتُه بين يديّ غريزيًا، على ملغت مُصوّرٍ لميكي ماوس. فأحذتُه بين يديّ غريزيًا، على بالعرض القديم، استتحتُ من السّعر والعِلاف الخلفيّ أنها إعادة طباعة في مسعينيّات. فتحتُه من بصفه: «ليست أصليّة، فتلك كانت مطبوعة على لوبين، عراجاتٍ بين الأحمر القرمزيّ والميّ الفاتح. أمّا هذه بالأبيض والأزرق».

دركيف عرفت ذلك؟؟.

الا أدري. أعرف ذلك وكفي؟.

الكنّ الغلاف يُحاكي الطبعة الأصليَّة، انظر إلى التاريخ والسعر: 1937، ليرة واحدة وخمسون قرشًا».



كنز كلارابيل، العُموان يطعى على الغِلاف مُتعدّد الألوان. "ولقد أحطأو، الشجرة!) قلت.

اماذا تقصد؟».

قلّبتُ الملف على عجل، مُتْجهًا لكلَّ ثَفَة إلى مُرتعاتِ لعينها. لكنّي كنتُ كمن لا رعبة لديه في قراءة ما تحتويه فقاعات الحوار، وكأنّها مكتولة للعة أحرى، أو أنّ الحروف تشوّهت جميعًا. رحتُ أشرد من لداكرة.

النظري، استعان ميكي وأبو طويلة بحريطة قديمة للبحث عن الكبر المدفول للجدّ عمّ كلارائيل، بالتنافس مع السيّد سكوينش عليط القلب ودبجل المحقود، يصلان إلى المكان، ينظران في الحريطة، يسعي الانطلاق من شحرة كبيرة، أفقيًّا بحر شجرة أصغر، ثمّ العودة بالتفاف المثلّث إلى نقطة الله، يحفران، وبحفران، وبحفران، ولا يعثران على شيء، إلى أن لمع في رأس ميكي تفسيرٌ ذكيّ الخريطة تعود لعام 1863، وقد مرّت عليها أكثر من سنيس سنة، فمن المستحين أن تبقى الشجرة الصعيرة على حاله، ولا بد أنّ تلك الشحرة الني تبدو آبداك كبيرة هي التي كانت صعيرة من قبل، وأنّ الكبيرة قد سقطت، ورئما لا ترال بقياها موجودة حتى ذلك الحين، وبالعمل، بعد بحث طويل، يجدان حدى مُهشَمّ، ويعيدان تحديد المثلّث، يحمران وها هو الكنر داك، في تلك النقطة تمامًا».



اولكن، كيف عرفتَ كلَّ ذلك؟٩.

ابعرفه الجميع، أليس كذلك؟٢.

الفطعًا لا الدلاليَّة هذه داكرة المداليَّة هذه داكرة الدلاليَّة هذه داكرة الدلاليَّة هذه داكرة الدائث الذائثة. أنت الآن تتذكّر شيئًا قد أثّر فيك عندما كنت صغيرًا ال وقد ذكّرك منذا الغلاف.

«لا» ليست الصُّورة. ربِّما الاسم، كلارابيل».

البرعم! ١٠.

شترين الملف والحال هذه. قصيتُ المساء في قراءة تلك القطة، دون لحصول منها على أيّ شيء. كنت أعرفها، وهذا كلّ ما في الأمر، لا شُعنة حلم إذله

اس أستطيع منها خروجًا يا ياولا. لن أدخل إلى المعارة أبدًا؟.

﴿لَكُنُّكُ تَذْكُرِتُ فَقَرَةَ الشَّجَرَتِينَ عَلَى الْفُورِهُ.

الروست يتدكّر ثلاث شحرات على الأقلّ. ورق، ورق، مثل كلّ الكُتُب في حد لشقّة، وفي ذلك المكتب. لديّ ذاكرةٌ من ورق.

استثمر الورق إدن، طائما أنَّ كعكة المادلين لا تدكَّرك شيء فأنت لست
 منت، حتَّى زاستكي كان كذلك».

اکارنیادیس، تُری من هو؟۱.

اكدتُ أنساه، حتى أعاده غراتارولو إلى ذِهْني، تقتصي عليّ مهنتي أن أقرأ لرحل ذو العالم المُمرّق؛ من كلّ بدّ، فهو عملٌ عطيم، سوى أنّي قرأتُه منذ زمن عدد، ونصروراتٍ دراسيَّة، أعدتُ قراءته اليوم ناهنمام كبير، كتيّب سلسٌ يُقرأ عصوب ساعتين إدن، ألكنسدر لوريا، العالم الروسيّ القدير في الطبّ العصبيّ عصوب ساعتين إدن، ألكنسدر لوريا، إد نعرّص لشظيّة إنّان الحرب العالميّة عليمات، تابع حالة راستكي هذا، إذ نعرّص لشظيّة إنّان الحرب العالميّة

الأخيرة، ما أضرَّ بالناحيَّة الخلفيَّة البُسرى للدماغ. يصحو من عينونته، مثلث، ولكن بقوصى أشدَّ وطأة، حتَّى إنّه لا يتمكّن من تحسُّس وصعيَّة جسمه في المحال. يُعكّر أحيانًا أنْ بعص أطراف جسمه قد تعيَرت، وأنّ رأسه تصخَمت بشكل مُريب، وأنّ حذعه تقرَّم جدًّا، وأنّ ساقبه صارت عند رأسه!.

الأنف؟».
 الشاقات عبد الرأس؟ وهن القصيب أحد مكان الأنف؟».

"تمهّراً. لا بأس بالشاقين عبد الرأس، كان هذا الإحساس ينتابه بعص لأحيان الأسوأ هو الذاكرة. استحالت إلى خرّق بالية، بل كما لو أنّها عَدْت عبارًا، داكرتك محير بسيًّا. لكنَّه هو أيضًا لم يعد يدكر أين ولد، ولا اسم و لدنه، من لم بعد يذكر حتى القِراءة أو الكتابة. يهتم لوريا بمتابعته، ويبدو أنّ راستكي يتمتّع بإرادة صلبة، يتعلّم القراءة والكنابة مُجدّدًا، ويكتب، ويكتب، ويكتب. طوال خمسة وعشرين عامًا، لا يُسجِّل كلِّ ما تحتزبه معارة داكرته المُدمّرة فخشب، بل كلّ ما يحدث له يون في إثر يوم أيضًا. كان كما لو أنَّ يده، بحركتها التلقائية، تتمكَّل من ترتيب ما يعجر الرأس عن ترتيبه كأنَّنا بقول إنَّ ما كتبه كان أدكى منه وهكذا، عثر على داته، شيق فشيتًا، على الورق. أنت لست راستكي، لكنّ ما أدهلني هو أنَّه استعاد نقسه بداكرةٍ من ورق. ستعرق منه الأمر حمينة وعشرين عامًا. أنت لديث الورق أساسُ، ولكن ليس الورق الموجود هُما طبعًا. معارتك في البيت الريفيّ. هل نعلم أنَّى فكَّرتْ في الموصوع كثيرًا حلال هذه الأيّام؟ لقد أقفلت الناب، بصرامةٍ مُفرطة، عنى أوراق طُفولتك ومُواهِقَتِكُ. وربَّم قد تحد هُماكُ ما بمسُّك حقًّا. فأسد إلى هذا المعروف وادهب إلى سولارد بمُعردك لألى لا أستطيع ترث عملي، هذا أوّلًا، وثائل لأنَّه يسعى بث أن تعمل كلَّ شيء بمعردك. أبت وماصيك اسعيد تبقى هُماك قدر ما يكفي، وترى ما الذي يتطوّر عندك لن بخسر شيئًا، تستجمّ أسبوعًا، أو اثنين، ولن يضرُّكُ أَنْ تَستنشق هواءُ نَعَلُّ, سَبق واتَّصِلتُ بأَمَالِياً.

اومن تكون أماليا؟ أهي زوجة زاستكي؟؟.

اأجر، جدَّته أتحسب أنَّى رويتُ عليك كلِّ شيء بحُصُوص سولارا؟ مند ـ م حدَّك، كان هُناك فلَّاحان مُقاسمان، ماريًا وتومازو، المُلقَّب مارولو، لأنَّ ـــ حينذاك كان مُحاطًا بكثير من الأراضي الزراعيَّة، لاسيَّما الكروم، وما عى من الدوّات، رعت ماريّا نشأتك، وعمرتك بحبِّ كبير. وأماليا ابنتها، ربّم ﴿ مِنْ مِعْشِرِةَ أَعُوامٍ، عَامِلَتُكَ مُعَامِلَةِ الشَّقِيقَةِ الكُّبِرِي، واعتبت بشؤونك. كنتُ عدة معنودها. دع أعمامت الأراضي، بما فيها الكوح الجبلي، ما عدا كرمة عمرة. وحقل الفواكه، والمررعة، وحطيرة الخبازير، والأرانب، وقلّ الدجاح. \_ بعد هُماك من داع للمُقاسمة، وكنتُ قد تركتُ كلُّ شيء في عهدة مازولو، الله المروِّج أماليا بأحد - لم تكن آية في الحسن على أيَّ حال - وطلَّت تعيش حبرير المُناسب، ويُساعدها بعص أقاربها في رشّ الدوالي بالمبيدات وقطف حب، إنَّها سعيدة في المُحصَّلة، سوى أنَّها تشعر بالوحدة، ويسرَّها أن تذهب هم استانا مع أسائهن. تُعطيها ثمن ما نستهلكه من بيض ودجاج ولحوم ـــــلامي، لكنها ترفص تحصيل ثمن الفواكه والحصروات رفضًا قاطعًا. إنها . `ككم - تقول أماليا امرأة من ذهب، طبّحة لن ترى مثيلًا لها. وكم فرحتُ سكرة قدومث إليها، السيِّد ياميو الصغير هناء السيَّد ياملو الصغير هُناك، يا ــ وعة، سترين يا ياولا كيف أعالج مرضه بالسَّلطة التي يعشقها....

«السيّد يامبو الصغير. يا للأبّهة. بالمُاسبة، لماذا تنادونني يامبو؟٩.

"بالنسبة إلى أماليا، ستقى السيّد الصعير حتّى لو تجاوزت الثمانين عامًا، ما الحصوص يامنو، قد شرحت لي الأمر ماريّا سفسها، كنت قد قرّرت هذا المف المفردك في صعرك، قلت: اسمي يامبو، ذو العرّة الحميلة، وهكذا أصبح المحمع ينادونك يامبو».

اذُر الغرّة الجميلة؟٩.

امس الواضح أن غرّتك في الماصي كانت جميلة. ولم يكن يُعجبك حامناتيستا، وقد أستوعب دلك أيضًا. ولكن، فلندع المُشكلات الشوتيَّة جانبًا. انطلقُ. لا يُمكنك السفر بالفطار، عليك أن تبدّل أربع محطّات، سترافقك بيكوليتًا، فهي تريد استعادة أغراص نسيتُها هُناك في أعياد الميلاد، ثمّ ستعود حلّا بعد أن تصعك بين يدي أماليا التي ستدلّلك كثيرًا. ستنقى نقرت عندما تحتاج إليها، وستتركك إذا احتحت البقاء وحيدًا. لقد أوصل الهانف إلى ابيت مند حمسة أعوام، وبإمكانا أن نتواصل في كلّ لحظة. حول، أرحوك!

طلبتُ مهلة أيّام لأقلَّب الأمر. إذ كنتُ أما البيّاق إلى اقتراح فكرة لسفر، هروبًا من عصريّات المكتب. ولكن، هل كنت أريد الهروب من عصريّات المكتب حقًا؟

بِنَّنِي عَالَقٌ في مَنَاهَةً. وكُلُّ وجهةِ آخدها حاطئةً. ثمَّ مَنَ أَبِنَ أُرِيدَ الحروجِ؟ من القائل: «افتح يا سمسم، أَرْبِد الخروجِ اللهِ أَنَا أُرِيدِ الدحول، مثل علي دب. إلى مغارات الذاكرة.

تكفّلت سيبيلا بإيحاد حلَّ لمُشكلتي. عصر أحد الآيام، أطلقت تنهيدة لا تُقاوم، وتضرَّج وحهها حياة (دماؤك تُلهب دفقاتِ من شعلةِ على وجهك، تهيج حبود الكون)، فركتُ ررمة من النطاقات بين يديها عدَّة ثوانٍ، وقالت اليامنو، ستكون أوّل مَن أزف عليه النبأ... سأتزوَّج».

«كيف تتروّحين؟» أجبتُ، كمن يقول: «كيف تسؤل لك عشك؟».

\*أتزوّج، ألا مدكر كيف يشادل رجلٌ وامرأهٌ الحواتم، فيما يرميهما الأحرون بالرزّ؟»

الا. أنا أقصد... وتتخلِّين عنَّي؟١.

كانت تغرس السكين في قلبه، وتدؤرها مزتين. نهاية «المُحاكمة»، لا ال حاجابة المُحاكمة. «وهل... وهل بدأت القضة منذ زمن طويل؟»

«ليس بطويل التقيما منذ عدّة أسابيع، وأنت تعرف كيف نجري هذه الأمور. - شابٌّ طيّب، سأعرّفك عليه».

كيف تجري هذه الأمور. رئما سقه أكثر من شات طيّب، ورئما التهرت حادثي لتضع حدًّا لقضتنا بحلٌ لا يُحمد عقاه، ولعلّها ارتمت بأحضال أوّل استنبل بها، قفرة في لطلام، وإن كان ذلك صحيحًا، فرني قد أذيتها مرّتين. من الده أيّها الأبده؟ كلّ شيء يحري بحكم العادة، إنّها شاتة، تلتقي بشاتٌ في حيب، وتُغرم للمرّة الأولى... للمرّة الأولى، هل فهمت؟ رئما سيقطفك أحدً ما، عد النبوع، وسيكون مُمتنا ومحظوظا لأنه لم يبحث عنك...

اعليّ أن أقدّم لكِ هديّة رائعة؛.

الله وال هُدُلك وقت. لقد اتّحداد القرار مساء البارحة، لكنّي سأنتظر أن مـ أن للشفاء، كي آحد إحارة لمدّة أُسلوع بلا عداب صميرة.

بلا عذاب ضمير، يا للرُّقَة.

مادا كان مكتونًا في آخر صفحةِ قرأتُها عن الصَّناب؟ حين بلغنا معطّة رما، مساء الجمعة العظيمة، وابتعدت هي بالعربة في الطّباب، شعرتُ أني حرتُها إلى الأبد، بلا أملٍ يُرجى.

كانت القِصَة تنتهي من ثلقاء نفسها. واقْحَى كُلُّ احتمالِ لَمَا حَدَثُ مِن قَبَلَ. عاد النوخ فاحمُ السواد. من الآل قصاعدًا، هي مثل اننتي حتمًا.

كان توسعي أن أُسافر والحال هذه. بل كان يسعى أن أُسافر. قلت لياولا بي سأذهب إلى سولارا، فأسعدها الخبر.

استرى كيف بتحشن وضعكا.

آاه با هزیم الرعد، ماذا ترید - لو کان الأمر بیدی لما أردت شیئا - لكتها
 رغبة زوجتی الشاحرة - زوجتی التی تمتلك كل الرغبات.

الله من ناكر للجميل. إلى الريف، هيًّا، إلى الريف،

في دلك المساء، سنما كانت باولا تمدّى بآخر التوصيات قبل الرحلة، داعتُ صدرها. فأخذت تموم بنعومة، وشعرتُ بشيءٍ ما، يُشه الرغبة، على أنّه كان مريجًا من العذوبة والعرفان. ومارسنا الحبّ

استعاد جسدي ذاكرة الفعل مالطبع، كما حدث لي مع فرشاة الأسنان. كان الأمر عبارة عن شيء هادئ، على وتيرة بطيئة. بلغت روجتي الرعشة قبلي (ولطالما حدث دلك - أخبرتني لاحقًا)، وأن بعدها بقليل. في لمحصّبة، كنت أجرّب الحث للمرّة الأولى. شيء رائع حقًا، كما يقولود. لم يثر ستعرابي: كنت كما لو أنّى أعرفه أساسًا، في رأسي، واكتشفتُ بجسدي آبداك أنّه حقيقيًّ.

«لا بأس به» قلت وأنا أستسلم للتُعاس، «الآن فهمتُ لماد، يشغل الحبُّ بال الناس كثيرًا».

«يا يسوع العطوف» علَّقتْ باولا، اقُدّر عليّ أن أقضَ عدريَّة روجي وهو في الستّين عامًا».

اخيرٌ من ألّا تُفَضَّ أبدًا؟.

نَيْد أَنَّ ذَلِك لَم يَمَعْنِي - وأَنَا أَغْفُو، وَيَدِي فِي يَد پَاوَلا - مِن التَسَاوُلِ عَمَّا إِذَا كَانِ النَّحِبِّ مِع سَبِبِيلا شَبِيهًا بِمَا فَعَلْتُ لَلْتَوْ. أَيُّهَا الأَنْدَ، غَمَعْمَتُ وأَنَّ أَفَقَد الوَّعِي تَدْرِيجِيًّا، لَنْ تَعْرِفَ ذَلِكُ أَبِدًا.

وانطلقتُ. كانت نيكوليتًا تقود السيّارة، وأن أَنْظُر إليها من الجانب. فإذا حكمنا بناءً على صُوري أيّام فترة الرواج، فأنفها كان أنفي، ومقاس الفم أيضًا. إنّها ابنتي حقًا، لم أتجرّع عصير اللنب إذن. (وإد كان شقّ فستانها معتوحًا بعض الشيء، انتبه فجأة إلى قِلادة ذهبيَّة على حمده، مقوشة بمعومة على شكل حرف الياء. يا إلهي، قال، من أعطاكِ إيّاها؟ \_ عمدي دومًا يا سندي، وكانت على عنقي أيضًا حين ظهرتُ في طعولتي على ـــت دير كلارس دو سانت أوبان، قالت. إنّها قِلادة أمّكِ الدوقة، هتفتُ! ... أربع شامات صعيرة بشكل الصليب على كتفك اليسرى؟ أحل يا سيدي، ــ عرفت دلك؟ أنتِ النتي إدن، أنت اللِّي وأنا والدلبُّ! أنتاه، أبتاه! لا يا صعيري، فأنت عفيمة بريئة، لا تفقدي رُشدك الآن، لئلّا نصير حارح السّياق!). لم بكن بتحدَّث، لكنِّي فهمتُ من قبل أنَّ بيكوليتًا صمونة بطبعها، ولعلُّها د من حيداك مُحتارة، تحشى أن تلفت الشاهي إلى شيءٍ قد نسيتُه، فلم تشأ - حجى. لم أسألها إلَّا عن أيَّ اتجاهِ سلكما. اسولارا تقع على الحدود بين ﴿ حَي وَمُونُفِيرَاتُو ۚ فِي مَكَانَ بَاهُو جَدًّا يَا بَانَّ ۗ مَا أَجْمَلُ أَنْ أَسْمِعُ مِنْ يُتَديبي بِانا. عبد خروجيا من الطويق السريع، كنت أرى لافتاتٍ تُحدَّثني عن مدنيْ حد وفة " توريدو، آستي، ألشاندريا، كارالي. ثمّ تقدّمنا في دروب فرعيّة حيث ــــ للافتات إلى بلدت لم أسمع بها من قبل. وبعد عدّة كيمومترات سهبيّة، مسرلة وحيرة، تراءى لي الحالب الأررق لبعص التلال في البعيد. ثمّ اختفى بعثةً ر صادفتنا حدريَّةُ شحريَّةً، عطست فيها السيَّارة، لتمضي في ممرٌّ طليل، أوحى ر بغابةِ استرائيَّة. أَيُّ بهجةِ تُعانقني بها ظلالُك وبحيراتكِ؟

وما إن احتزيا الممرّ، تولّد لذيّ انطباعٌ بأنّنا ما ترال في السهل، لكنّنا كنّا كنّا كنّا كنّا حمد في عور تحدّه الثلال من الحاسين ومن الحلف. بلعنا منطقة مونفيراتو طبعّ، حر يتقدّم على صعدة مستمرّة، لا تُدرك وعورتها، فأحاطت بنا المُرتفعات دون منه إلى دلك، إذ كنت أدخل في عالم آخر، يحتفي بالكروم البكر، قمم مناعه الارتفاع، على مدّ النظر، يمرز بعضها فليلًا بين سعوحٍ أشدّ اتحدارًا، حرى أشدّ وغورة، تتحلّل أكثرَها أبنيةٌ، كنائسٌ ويبوتٌ ريفيّة وما يشبه القلاع، حرى أشد وغورة، تتحلّل أكثرَها أبنيةٌ، كنائسٌ ويبوتٌ ريفيّة وما يشبه القلاع، حرى أشد وعدم السجام، تدفع بحو السماء بدل أن يكتمل بهاؤها.

بعد حوالى الشاعة من السَّفر بين التَّلال، حيث ينبلح منطرٌ عبد كلَّ المحتاءة، كأنّ نتقل بين منطقة وأُحرى بلمح البصر، رأيتُ لافتةُ عند حدِّ ما، مكتوبٌ عليها "موبعارديلو"، فقلت: امونعارديلو، ثمَّ كورسيليو، موبتيفسكو، كاستبليتو فيكيو، لوفيتسولو، وها قد وصلنا، أليس كذلك؟".

اكيف عرفتَ كلَّ ذلك؟١٠.

اليعرفه الجميع قلت. ولكنَّ، من الواضح أنَّ هذا لم يكن صحيحًا، فأيُّ موسوعةِ تلك التي تأتي على دكر لوفيتسولو؟ هل إنَّى بدأتُ الولوج إلى لمعارة؟

## ملاحظات الفصل الأول: الحادث

1

الغنوان: أقسى الشُّهور

مصنع قصيدة الأرض اليناب؛، القصيدة الشَّهبرة للشَّاعر الأمريكيّ ت. إس إليوت نيسان، أقسى الشُّهور...

بروج الميتة

عُمُو لَا رَوَامَةُ لَلْكَاتِبُ الْمُلْحِيكِيُّ حَوْرَجَ رَوَدْسَاحِ، صَادَرَةً فِي الْقَرْلُ الْتَاسِعِ عَشْر. ويصف فيها الكَانِبُ مَدِينَةُ مَرُوحِ العَارِقَةِ فِي الظّمَابِ، لتعدو رَمْرُا لُلْقُلْقَ وَالْغُمُوصِ

حيث يتماوح الضباب بين الأبراج كالبخور الحالم؟

مطع من إحدى قصائد الكاتب البلجيكيّ آنف الذكر.

مدينةً رماديّة، حزينةً كقبر أزهر هوقه الأقحوان،

اقتباس من قصيدة أخرى للكاتب البلجيكي نفسه.

- حيث يُسدل الصّباتُ مُنبسطًا على واحهات المبانى كأقمشة السخّاد...
- كانت روحي تمسع زجاج الترام كي تغرق في الضباب المهتر على ضوء المصابيح.
  - أيّها الضّباب؛ يا شقيقي النقن...
  - ضبابٌ كثيفٌ أثبتٌ، يطمس الضّحيج، ويُقرز أشباحًا لا شكل مُعينًا لها..
- وني النهاية، وصلت إلى هاوية سحيقة، ورأيت طيما شاهقا، مندَّثرًا بالكمر،
   ووجهه ناصع البياض كصفاء الثلج.

كلُّ هذه الاقتاسات من احكاية أرثر غوردون بيما للكاتب الأمريكيُّ إدعار ألان يو

## 12 اسمى آرثر غوردون پيم

لحملة الافتناحيّة من روابه اوثو غوردون پيم، والني يقضّها لنظل على لبايه، وسدأها مُعرّف عن نفسه.

كنت أمصغ الضباب. وكانت الأشاح تمز، تمسني ثم تشدد والمصابيح تتلألاً في البعيد كالوهج الطيفي في إحدى المقابر... أحدهم يسير بجانبي من دون أن يُحدث المجلبة، كأنه حافي القدمين، يسير بلا كعبين، بلا حدام أو صدل؛ ثنية من ضباب تحبو على وحتى؛ ثلة من السُكارى يتصابحون هناك في مُؤخرة العبارة.

هاتان العقرتان مُقتبتان من فصيده نثريَّة بلشاعر الإنطائيّ عاريائي د بونديو، في كتابه مذكرات الطلمات، ألَّفه بينما كان بتلقى العلاج في مدينة السدقية، حرَّ عادثِ بعرْض به في أثناء الحرب العالميَّة الأولى، ما يربط المقطع بساقة أنّ السنقية مثل بروح السحيكيّة، فيهما قنوات مائية، ويهنط عليهما الصّاب وهنا لمقطع «بحرج، بمضع الصّاب لمدينة ملاى بالأشناج الساس بسيرون دون أن يحدثوا الحدية، منفوقين بصاب كثب لقبوت تقف الدحان [.] المصابح تبلألاً كالوهج الصيفيّ في إحدى المصاب أنهيَّة من صاب تلامس، وتشدد [] الأشناح بمرّ، تلامس، وتشدد [] الشبة من صاب تحديد على وحلى؛ ثلة من الشّكارى يتصابحون قباك في مُؤخرة لعنارة،

يأتى الضباب على أقدام ناعمة كأقدام القط

مطنع قصيدة الطباسة لبشاعه الأمريكي كارل ساندرع

كان مُنالك ضبابٌ يبدو كأنه يسحق العالم

الحمعة مُقتِسة من رواية الرقيق للكاتب الإنطاليّ تشيراري بافتري

يموص ميغريه في ضباب كثيف للعاية، حتى إنه لا يرى بالكاد موطئ قدميه. يتألب الضباب بأشكال بشرية، وتحتشد فيه حياة مكتفة وحصة

اللُّمُحقّق ميغوله هو نظل سَلْسَانِ أو تُبّه بولنسّة طويلة للكاتب البلجيكيّ جورج سيمثو. وهذا المقطع ماحود من وحدى تلك الحلقات المرام الطّساب،

واتسون

الدكتور واتسونء صديق المُحقّق شرلوك هولمز ومُساعده.

عشرة هنود صغار

عُمو ل إحدى روادات أعاث كرستي، وتُعرف أنضًا بعُوال احر الله لم يبق أحد

كلب آل بامكرفيل

عُبو لا رو له يوليسيَّه شهيرة من سلسله المُحقِّق شريوك هولمر ومُساعده الدكتور واتسول

كانت ستارة الأنخرة الرماديّة تفقد تدرّجاتها العامقة رُويدًا رُويدًا، بينما تستعر سخونة المياء، ويصبح لون الحليب أشد كثافة .. ثم سحبنا النيار نحو مُنرلقات الشلال، حيث انفتحت هاوية مهولة لتبتلعنا

مقطعان مُقتسان من روابه إدعار آلان يو أرثر غوردون بيم.

لات عرباء

لات عرائية وسوريالة، ورد دكرها في تعديد من الأعمال الروائية والعيية مطلع لقول العشريان، وقام الكاتب لعرسي ميشبل كاروح للجمعها وصلمها في كتاب و حد عام 1976، حمل هذه السمية المستقاة من أحد تصاميم الفال العرسي السوريائي مارسيل درشاما العروس الذي عراها العراب أيضا، وغرف للسمية أحرى الزجاجة الكبيرة.

في مُستعمرة العقاب

غُنوانَ إحدى القصص القصيرة التي الُعها كافكا، وتحدّث فيها عن آلات عجيبة للتعديب والإعدام، وقد أوردها الكاتب كارّوج في كتابه آنف الذكر.

كما لو أنّهم البسوني قِناعًا حديديًّا

م متحتمل أنها يشاره الى جدى رويات ألكسدر دوما **الزجل فُو القتاع الحديدي.** 

Seltsam, im Nebel zu wandern

الله أعرب السر في الصَّابِ من قصيدة (في الصَّابِ) للكاتب الألمانيّ هومان همه للأرض رائحة الفطر

من قصيدة الله العبيب للناعر الإنطالي حوفائي بالكولي، وهذا مطبعها السائل، رماديُّ هذا لصاح بالأرض واتحة القطر، والحديقة ملاى بقطرات البدي،

أنين متواصل لقاطرة بمخارثة

م تصيدة ﴿ قُبِلَةِ الْمَيِّتِ الْفَسِهَا.

رهان شؤه الضّبات شخوصهم يسيرون في طابور إلى دير سان ميكيلي إن بوسكو. من قصده أحرى لحودتي باسكوابي، بقول فيها ٥٠ رهبانٌ شؤه لصّباب شحوصهم يسيرون في طامور إلى دير سال منكبلي إن بوسكو/ويتحدّثون ما بينهم على الموت/وتساقط عليهم أوراقٌ فيّتة».

الشماء من رماد

من المُرجَع أنَّها مصع قصيدة احقراه لشاعر الإساميُّ عاربُ لوركا

التُعنه بحثَّة بنيلكه لُو تا

13 ضبابٌ قوق النهر. ضبابٌ على امتداده.

إحانة إلى روانه المنزل المُوحش للكاتب تشارلو ديكو، إد يصف فيها الظَّياب في المدينة بائعة الكبريث الصغيرة

الحكاية الشَّهيرة الى ألُّهم الكاتب للتعاركيُّ هاس كرستيان أندرسي

جزيرة الكلاب

ورد ذكرها في فصيدة الأرض الياسة لإلموت

كأنهم في منطاد مُعلَق تحت الضَّياب الأسمر

مُقتبسة من رواية المنزل المُوحش لديكنز.

لم أكن أعتقد أبذا أن العوث أهلك منهم هذا العدد

من «الكوميديا» الإلهيَّة الديني البحييري الحجيم/ الأنشودة الثانثه 57، برحمة حسن عثمان.

## روائح محطة حديدية وأخام

في مغالة لمكاتبة بتاليا عبرسع، تتحدّث فيها على صديقها الرحل، الكاتب تشيراري بافيري، ونصف فيها أحواء توريلو الشّنوبّة، حبث يهبط لضّاب على الطُرقات، وتبتشر دواقح المحطّة المحديديّة ومُخلّقاتها،

14 يبدو لمي أني أسمع، من حلال الصباب، أمام قُرب اسكتلندية تتردد فوق المرح مُقتبسة من رواية مدام بوفاري لفلوبير.

## كأني في كأس ماءِ ويانسون

من أُعية بمُطرب والمُؤلِّف الإنطائيّ باولو كولته، وهذا مطّعه . قوما سهول الناداب بعد السادسة صناحًا ، إلاَّ صناتُ كأنَّه في كأس ماهِ وياسون وقد قال الراديو كذبك أيضًا، وهذا صحيحة.

Cupus regio ejus religio الرعية تمتثل لدين راعيها

العقد صلح أغسبورغ عام 1555 بس شارل الحامس إميراطور الكيسة الرومائية المُقدّسة وحلف شمالكاندن البروتستانتي، وذلك لتحديد دبانه الإمير طوربَّة بما يضمن التعايش الأهليّ بين أساع الكاثوليكيّة وأنصار المنوثريَّة

14 إعدام النوافذ في براغ

هي الثالث والعشرين من عام 1618 شهدات قلعة بواغ تنفيدًا للإعدام رميًا من لدو قد، محق بخكّاء المعيّين من قبل الماسكان على مملكة بوهيميًا فالمملكة كانت حاصعة لأل أغسورغ، على الرّغم من أنَّ أكثريَّة شكّامها لعتنقول الدوولستاللة لكنّ الحظّ يُحالف لحكّام بكائوليث بالشّقوط على كومةٍ من الربل التي تركها الفلاحول هُناك تبوء المُحاولة لانقلابُ بالمشرر، وترى الأوساط الكاثولكية هذا الحدث مُعجرةً إلهيّة

الربيع يتألق في الأحواء المحبطة وتبتهج به الحقول

من قصيدة العصمور المُتوخَّدة للشَّاعر الإيطاليُّ حاكومو ليوسردي.

## 15 استوبي اسماعيل؟١

هذه هي فاتحة روايه مولي دلك، للكاتب الأمريكيّ هيرمن ملفيل. وقد تطرّق يكو إلى أهليّه هذه الافتاحيّة، وناقشها لقديّ في كتابه ستّ لرهات في عاية السرد

الضاب ينهمر ماطرًا كالملح على الهصاب الوعرة، فيما يُزمجر الإعصار، فيهتاج
 البحر بأمواجه البيض

مطمع قصيدة لتقاعر والعيلسوف الإيطائن جورويه كاردونشي (نومل للأداب 1906)

#### 11 الرجل الذي حبيب زوجته قبعة

غُون كتب للعيب الربعائي أويفر ساكس يستعرض الكاتب حالات عربية يتعرّض بها المُعدد بأمر ص عصييّة، بطريقه سرديّة صدر الكثاب عام 1985 في مدينة بيويورث الأمريكيّة.

جامباتيستا بودوني (1740–1813)

نقَاش وطنَّاع يِنصَالِيَّ، احترع قالتَ مُعيِّنًا لطناعة الحروف اللاتبيئيَّة، واشتهر بها، فحملت اسمه، وما تزال مُستخلمة حتَّى أيّامنا هذه.

#### بدا وكأنه لا يتحزك

مطلح قصيدة للشَّاعر الإيطاليّ ألسَّالدرو مالتسولي، يرثّي لها بالليول تُولالرت، وتحمل عُمران «الحامل من مايو»، تحليدًا لليوم الذي توفّي فيه بالليون عام 1821.

#### 18 الحوريّة الصغيرة

غُمُونَ قَطَّةً خُرَافِئَةً لِنَكَانَتُ الدَيْمَارِكِيِّ هَانِسَ كَرِيسْتَانَ أَنْدَرْمَسَ.

وكما يعرف الحميع فإنَّ المرايا تعكس ما يوحد قبالتها

لهند شرحم لرواية إلى الإنجنيزيَّة، الأمريكيّ جنفري نروك، أنَّ إيكو، في كتاباته العديدة

عن السبماء، ذكر أنَّ المعرفة إذ تعكس في المرآة، ثردن مُشرِّفة.

#### 19 مستر هاید

إشارة إلى روايه الكاتب الاسكىلىديّ رودرت لوبس مشفىسون. الحالة لعامصة للطب جيكل والسيد هايد وفيها أنّ السبد هايد ما هو إلّا نظيرٌ، أو أنا أحرى، بنظّب حكل

#### الأفعى الراقصة

بالفرنسيَّة في الأصل (le serpent qui danse) عُبُو لَ قَصِيدَة مِن ديوان أرهار الشر لدُّ بـ القرنسيِّ شارل يودلير.

## مُمتازً، قال الدوق. إنّها إحدى الويلريّات

تحريف للتُعبير الشّائع في الغرب: المُمتاز، قال الكوثت. . ثمّ تقنّاً، ومن الحدير بالدك أنّ الفيلسوف جاني فاتيحوه صديق الكاتب، قال ذات مزّة إن الأحبر بطالب التحدم التّعبير مُحرّف على ذلك الشكل، حتى في أثناء الدردشات الحاضة بيهما، دول أيّ سلاواضح.

أمّا الويدرثات، فهو تعييرٌ لوصف تفاهه أمرٍ ما، وتُسب إلى محموعه من التعابير سي ينطق لها سام ويلز، وهو شخصيّة روائيّة، ألدعها الكاتب البريطانيّ تشارير ديكنو، في لدية مشواره الأدبيّ (رواية أوراق يكويك)، وحقّقت له للحاك باهرّا.

#### والنعناع، عند الخامسة بعد الظهر

الشطر لأوّن مُقتسن من قصيدة الذكرى؛ للشّاعر الإسبانيّ لورى الاعتدام سأموت بين لبرتقال/و لنعباع! الشطر الثاني مُقتبس من قصيدة الطعنة والموت!، بنشّاعر بورى نفسه: العامية بعد الظهر/لا يتقّي إلّا الموت، لا شيء سوى الموت!

## شخصية المسخ في السيرك

تعبير شعبيّ إيطاليّ بدلّ على سناعة أحدهم وعوانة مطهره وإلى ما لهمالت

## 21 ناحية بروكا

توجد في أحد جانبي المخّ، ومسؤولة عن إناح اللفظ السليم عند الإنسان، وتُنسب إلى مُكتشفها العالم الفرنسي بول بروكا.

## فاقد الذاكرة في كولينيو

عام 1927، هي منطقة كولسيو، القريبة من مدينة تورسو الإيطاليَّة، ظهر رحل فاقد الدكرة، ولا بعرف من يكون، وطنَّ الحميع أنَّة باح من أهو ل الحرب العالميَّة الأولى اهتمَّات لصحافة الإنطاليَّة بهذه الطاهرة، وشرعان ما تحوّلت لقصيَّة عليبَّة بعلة تحديد هويَّة هذا الرحل، وواكسها تحاليل طبيَّة، في مجال الأمراض العصبيَّة والصييَّة، والشعن

بها الرأي العامّ طويلًا.

اليس لنا من الأنهات سوى واحدة. الأنم هي الأنم من «معار» الشّعيّة «لشائدة في إيطاله» تصد بإعلاء شأن «لأنم وتمجيدها.

#### رتما نعم ورتما لا

عبارة قديمة منقوشة على سفف إحدى صالات القصر الدوفيّ في مدينة مانتوف حتاف المحتود في تعليم هذه العبارة، واتفقوا على أنها قد تكون شيعره مُنعَرة وعامضة، ودلالة على مبدأ الشكّ، دُهل الأديب الإنطاليّ عابربالي دابونسيو بها، في زيارته إلى مانتوف، وألّف رواية عام 1910، بحمل العبارة غيوانًا لها، إذ تقوم في أساسها على الشكّ

## 24 المنعة هي زوال الألم

مفهوم فلسفي شائع، مسوب إلى أنيفور وسقراط وبودا.

#### مداعبة الجسد

أحد المُحرِّمات الدينيَّة، لما تستثيره من شهوة جامحة وضالَّة.

#### الولد المتعقل

عُـوان كتاب يشمل عددٌ من التعاليم الكاثوليكيِّه للباهمين، أنَّمه القدَّيس الدون حوهامي بوسكو. مُؤسَّس الرهبنة السَّالزيَّة، في مُتتصف القرن التاسع هشر

## - يا لك من وصيع كالخصيتين

داك رجل شجاع لديه خصيتان كبيرتان

تعبير ف دارحان في العاميَّة الإبطاليَّة. يفيد أوْلَهُما شَشِمةً نابية، وانتاني وصفَّ لشجاعة أحد الرجال.

من المُمكن الصمود في وجه أيّ شيء غدا الإغواء
 مُقتبسة من مسرحيّة عمروحة السبّدة فيتدرمير، الأوسكار والبلد.

27 اللهم إن لم يكن كل ما أمر فيه مؤامرة شعب ثيمة لمؤامرة كثر من أعمال أشرتو إبكو الروائي، أهمتها مدول بوكو.

#### Ipcress Fik

- يريطاني مُنسلسل، صدرت أولى حلقاته في السبّبيّات، ويتداول موضوع التجسّس . . الحرب البارفة.

ـــة ذات الرّداء الأحمر

حدَّة شعبيَّة وخُرافيَّة شهيرة، معروفة لدينا بـاليلي والذَّلبا.

## 30 مُنالك عطور ذكيَّة كأجساد الأطفال

مُقتبسة من قصيدة المُراسلات؛ لشارل بودلير.

الماركيزة خرجت في الخامسة عند مُنتصف طريق حياتنا

الجرء الأول من الحملة بعود لعبارة شهيره أطلقها الشَّعر العربسيِّ بول فالبري مُستهزِّنًا بأساليب الرواية البلراكيَّة، التي ولِّي زمانها.

الحرم الثاني مأخود من مطلع الأمشودة (الأولى من الجحيم) الكوميديا الإلهاة لد سي أليجيبري التي منتصف طريق حياتا/ وجدتُ نفسى في عالة مُضلعة،

إرنستو ساباتو والصبيَّة تأتي من الريف

ورستو ساباتو كانبُ أرحتيني معروف، لكن المعرى من الإشارة إلى اسمه الساباتوا بعلى اليوم المستا في اللّمة الإنطائية، وهذا ما يحيل نامنو على قصيده النوم السبت في الديه الحاكومو ليوماردي، و فتناحيّها "الضيّة تأتي من الريف/عند شروق الشمسة

راهيم ولد إسحاق وإسحاق ولد يعقوب ويعقوب ولد يهودا وروكو وإحوته إلى المعيل متى 1.2 إبراهيم ولد إسحاق وإسحاق ولد يعقوب ويعقوب ولد يهود وإحوله أمّا اروكو ورحوته فهو غنوال فيلم إيفالي شهير، إحراح لوكسو فسنكونتي، عام 1960 الأحراس تُقرع في ساعة مُنتصف الليل المُقدَّسة وكان حيداك إدر أيتُ السدول - من الوارد أن يكون مطلع الحملة ردًّا على غُنو ن روية الرست هما عوى المن تُقرع الأجراس!.

مُقتِسة من قصيدة دبيَّه للنَّاعر الإبطاليّ عوندو عونسانو بعُنوان « لنبية المُقدَّسة» ( الله مُعتَسف اللل المُقدِّسة/ ولد المسيح المُعطم»

- اكان حيدك إذ رأيث المدولة الحملة الانشاحة بروية المدول فوكوا بكاتب أمرتو يكو نفسه.

على غصن بحيرة كومو تنام الطُّيور طويلة الأجنحة

لشَّطر الأوَّل من الافتتاحيَّة الشَّهيرة لرواية «المحطونان» لمكانب الإبطاليّ أنساندرو مانسوني والشُطر الثاني مُقتس من قصيدة للشَّاعر الإعربينيّ ألكمان الإسبارضيّ الليل". حيث يصف فيها المحلوقات والطبيعة ليلًا.

- سادتی البریطانین Messieurs les anglais
- لقد ممتُ في ساعه مُنكّره Je me sais couche de bonne heure
  - وَرَدُت هاتان العبارتان بالعرنسيَّة في الأصل
- يُتَمَل عن فولتير حكاينه لمعركة فوشوا 1745، بين الفرنسيس والإنجبير، أنَّ كتيبة من

مخملة الافتتاحلة تشهيرة لروايه مارسل بروسب في البحث عن الرمن المفقود الطابعا
 نمتُ في ساعة مُبكَرة.

## فإمَّا أَن تُبنى إيطاليا أو يُقتل رجلٌ ميَّت

الله سي يعامد وإذ موت!، تُسب هذه العناره التشجيعيَّة ملقائد الإيعانيّ العطيم جوريبي غاريبالذي، إذ كان يسعى إلى استنهاض الهمم.

وأيّها لحال، أنت تمن رحلًا ميتناه، وهذه نُسب إلى قائد عسكري من حمهوريّة فلورسا، يدعى فر شبكو فيروشي (1489 1530)، حاص الحُروب دفاعًا عن استقلال مدينته، مُصحبُ بحياته في معركته الأحرو، حتى صار رمزًا للوفاء والعزّة لوطيئة. ويُحكى أنه صرح يتث العبارة في وحه قائله ماراماندو قبل أن يصرعه؛ فأصبح اسم الأحير مُر دفى للظّلم والغطرسة والبغشة.

## حتى أنت، أيها النرد Tu quoque aleu

- الحصيفة الأولى لاثيثية (Tu quoque, Brute, filt mr) احتى ألبت يا بروتوس، يا ولدي! العدرة الشهيرة التي نطقها يوليوس قيصر خلال النَّةِ مرة العادرة التي ذُبّرت صدَّه وأدّت إلى هلاكه.

 لحملة لثانية لاتينيّة (Alea racta est) انقد رّمي اسردا عسرة مسبوبة إلى يوليوس قيصر، إذ أطبقها وهو نقود حيثه في إحدى المعارك وتفيد لعبارة بأن قيصر قد حسم أمره و تحدقر رًا لا رجعة قيه.

## توقَّفُ أَيُّهَا الْجِنْدِيِّ الْهَارِبِ مَا أَجِمِلُكُ

حمط بين مثن شعبي الحدي الهارب لا بستحق الثقفاء وجملة شهيرة من مسرحيّة (يطابيّة بعُود الميميسة وبنيساء ألمها الكاتب الإيطائي أزيعو بويتو، بويجاء من افاوست، بعوته الحملة بأتي على لسان فاوست في المسرحيّة الإيطائيّة الإدا تستى لي أن أقول للحظة الهارية: (توقفيء ما أجملكِ) سأكون قد متّه.

## يا إخران إيطاليا، ابذلوا جهدًا إضافيًا

الحزَّ، لأوَّل من مطلع النَّشد الوطنيّ الإنطائيّ. الجرَّ، الثاني، غنوان رسالة تنويريَّة \*أيّها العربستون، لللوا حهدُ إصافتًا، كي تصلحوا حمهورتين؛ ألَفها الماركير دو ساد عام 1795 في خصم الثورة الفرنسيَّة.

#### 30 المحراث الذي يشق الأخاديد، لا يستحق الثقة

الحرم الأوّل مُقتس من معولة لمُوسوليني، عدب هناه هاشيّ المحراث هو الدي بشو الأحاديد، لكنّ لسيف هو الذي يدافع عنها؟ الحرء لثاني مُقتبس من لمثل لشعبر المذكور أعلام: اللجنديّ الهارب لا يستحقّ الثقة.

## بُنِيَت إيطاليا، لكنّها لن تستسلم

الشق الآور مُقتس من كلمة الرعيم الوطني الإيطالي ماسيمو داريليو، بعد قيام الوحدة الإيطائية عام 1861 أها قد نُسيت إيطاليه، والان عليما بدء مُو طَسَن إيطاليس، بشها الثاني، أعلب الطنّ، عائد إلى صيحات فاشيّه تعويّة، بما معاه صيرا المعركة كمّا بن ستسلم

## سنحارب في الظلّ، وسرعان ما يأتي المساء

النجزه الأول أسطوري، عائد إلى معركة برموبيل بين لفرس والاعربو، حيث أرسو الفرس رسولًا إلى الجيوش الإغربيّة، ليحذنهم عن تعدد حيوشهم، فقد لهم الرماحة ستحجب الشمس، فردّ عليه تائد الإعربو الالماس، ستحارب في لقل أم بجرد لشيء مُغنس من قصدة للشاعر الإيطانيّ سالفاتوري كور يجودو اكل مرئ وحيدٌ على قلب الأرض/ يخزه شعاعُ شمس/ وصرعان ما يأتي المساءة،

## ثلاث نساء حول القلب، وما من رياح

المحملة الأولى مأحودة من قصيده لدانني البحييري الحملة الثالبة من قصيدة لليوباردي «الليلة مُتعشة ومُقمرة وما من رياح».

## ضعي يدكِ النَّاعمة على الرمح البربريّ الغادر

حلط بين موثيّتين، الفهما الشّاعو كاردونشي الأونى في رئاء الأمير باللبوب لرابع، الذي لقي مصوعه على أيدي قبائل الرولو الإفريقية الطعبة الرمح البرلري العادرة، والثالبة في رئاء الله الصغيرة الأثمرات الشجرة للى وصعت عليه، بدئا للاعمة،

### لا تطلب منًا الكلمة المُولعة بالضوء

الحرم الأوَّل من قصدة لا تطلب منَّ الكلمة التي يؤطّر روحه المُشوّهه من كلَّ جالب و لجرم الذي من قصيدة هات لي عنّد الشمس المُولِع بالصوء، كلا تقصيدتين ليوحيلو مولتالي.

#### من حمال الألب إلى الأهرامات، دهب إلى الحرب مُرثديَّ درعه

الفسم الأوّل من مرثبة مانسوني للانفيون «المحامس من مانوا»، بمجّد فنها لاحوله إلى أرضى مصرد القسم الثاني من أحية شعبيّة عن المحروب الصفسيّة المرّ يومّ ومرّ نومٌ آخر ولك يعد

أسيلموس الناسل عج أنَّه كان دكبًا حدًّا/دهب إلى المحرب مُونديًّا درعه/كي لا يُصاب بالأذي ....ا.

30 كلماني عديةٌ في المساء، سكاتٍ سجيمة وتافهة

الشق لأوَّد من قصده المساء في فيرولي، تعابريالي دانونسيو الشق الثاني من قصيدة للشَّاعر الإيطاليُّ جوريبي جومتي: «غضبتم منّي سيادتكم، من أجل تكاتِ سحيمة وتافهة»

تنقيل حرّة بأحمحةٍ من دهب

- «أنفى حرَّ» حياتي تمضي على درب المتعة» من أوبرا «الاترافياتا» لجوريثي فيردي
 الحكّقي با فكرئي بأجمحة من دهب» من أوبرا «سوحد بضر» لجوريثي فيردي.

وداعًا أيَّتها بحدل النابعة من المياه، فأنا اسمى لوتشيا أو فالنتيو العصفور

- القسم الأوَّل مُقتس من رواية االمحطوبان؛ لمانتسوني.

- لقسم لثاني من أوبر االبوهيملة، للوتشيني.

الحاتمة من فصيدة فأووه فالتينوع للشَّاعر حوفاني بالسكوالي.

يا غويدو أرغب أن تفقد الشمس إشعاعها

«ما عويدو أرعب أن يحمل السحرُ، أما وأنت وصديف لأنو، ويصعا في سفينة! مطلع قصيدة لذائق أليجيري.

«عرفتُ ثنك لمرأه في يومٍ فقدت فيه الشمس يشعاعها مطبع قصيدة لمراسسكو بتراركا،

تبيّنتُ رجرجة السلاح والحبّ

الوكان الفحر يظفر بسبيم الصناح الذي أحد في الهرب أمامه، حتى تنيَّبتُ من يعيد رجرجه اسجراا من المطهر لذالتي أتبحييزي، الأنشودة الأولى، 115-117

«أعني لسب» والعرسان والسلاح والحتِّ من الكتاب الشعريّ أورلاندو العاصب تأبيف الشّاعر الإيطاليّ لودوميكو أريوستو.

#### الموسيقي حيث يمشى الحمام

بالمرسنة في الأصل De la musique ou marchent les colombes «المُوسنقي قبل كلّ شيءًا مَقُولَة بالأديث المرسني بول فرلان "على ذلك السقف الهادئ، حيث بمشي المحمام» من قصيدة "المقبرة البحريّة» ليول فالري.

## 30 مُنعشة ومُقمرة ليلة القنطان

من قصيدة ليوناردي أنفه الذكر ﴿ قَالَلْيَلَةُ شُعِبُهُ وَمُقْمِرُهُ وَمَا مَنْ رَيْحَا.

أضيء مثل جاموس ورع

الكلمة الأولى مُقسمة من قصيده من كلمين، ألَّفها حوريتي أوبعاريثي أثناء حوصة بحد. العالميَّة الأولى، ودنب شهيرة في الأدب الإيطاليّ «أصيء تُساعً».

لشتق الثاني مُقتس من قصيده لجورونه كاردوثشي، ألَّعها في حت لطبيعة «أحل أبها المجاموس الورع».

رعم أنَّ الكلام لا يجدي نفعًا فإنِّي رأيتهم في نوشيد،

الجملة الأولى مُمشحة من قصيدة الحبيسي إيطاليا، لتقاعر متر رك الد حبيسي إيطاب رعم أنّ الكلام لا يجدي معمّا/ في وصف حسدك الجميل المشحن بالحراح, فيني أربد \_ أبكي طليك أنهارًا مثل التهفيري والأرنو والبوء.

الجملة لثانية مُقتطعة من أهروحة شعبتة من شمال إيطاليا، حيث حتمع رؤساء بلديّات عشرين مدينة، في القرود الوسطى، وشكّلوا عصبةً مُوحّدة، في مدينة نوبتيد، الرأيتهم في نوبتيد، آتين من كلّ حلّ وسهل، رأيتُ أنناء عشرين مدينة يتصافحون، ويُقينمون عنى الإحاء، يا للفرح! أنناء لومنارديا يلقون شملهم ويشكّلون عصبة مُنحالفة!

فسدهت يا سبتمر إلى حبث يزهر الليمون

القسم الأوّل من قصيدة «الرعاة» للداونتسيو (فلندهب يا سنتمر، فقد آل أوال الهجره) الجدير بالدكر ألّ دانونتسيو في هذه القصيدة يقتنس بينًا من دانتي أليحييري، وفيه ذكر لرحرحة النحر، المذكورة أعلاه القسم الثاني حملة مسونة إلى عوته، في رحلته الشهيرة إلى إيطاليا هي البلاد التي يزهر فيها الليمون».

هنا تبدأ مُغامرة آخيل بن بيليوس

من الإليادة.

أيّها القمر البرونريّ قل لي ماذا تفعل

«القمر لبروسري» أوّل ألوم عبانيّ للمطربة الإنسائة لقديره مبنا، صدر عام 1960 لقسم الله معتسل من قصيدة الشيدُ ليليّ لأحد الرّعاة الأسيويّس الرّحُلّ للشّاعر الكبر جاكومو ليوباردي النّيّه القمر، قل لي ماذا تفعل في العُلى، با صاحب تصمت المهيب، تصعد في المساء، تهيم في السماء، تتأمّل الصحاري، ثمّ تسكن».

في البدء كانت الأرض كأنها لا تتحرّك

انقسم الأوَّد من منفر التكوين، مطلع الإصحاح الأوَّل "في الندء حلق الله السموات

والأرض، وكانت الأرض حربة حاوبة!. القسم الثاني من قصيدة مانتسوني في رثاء بالليون سالفة الذكر: البدا وكانّه لا يتحرّك!.

Licht mehr licht über alles النور المربد من النور فوق الحميع

«الألمانية في الأصل خلط بين «التُور العربد من التُور» آخر جملة نطق بها عوته. «المانيا» ا المان فوق الجميع» من النشد الوطني الألماني في القرن التاسع عشر

ما الحياة أيتها الكونتيسة؟ ثلاث مومات على الدرح

الجمعة الأولى من إحدى قصائد حورويه كاردوبشي. •ما الحياة أيتها الكونتيسة؟/إنها طلُّ حلم هارب/انتهت الحكاية القصيرة/والخلود الحقيميّ هو للحت. الجملة الثانية مأحودة من إحدى ترانيم الأطفال، وقد وردت أنمًا في بيياق آخر.

Angelo Dall'Oca Bianca

(1858-1942) رشامٌ إيطاليّ.

Lord Brummell

(1778-1840) شخصٌ مشهور في برنظانيا غُرف بأناقة هندامه الفريدة، ونُسبت إليه أرياء الداندي.

Pendar

شاعر إغريقتي قديم.

Benjamin Disraeli

(1804 1881) كانت وسياسيّ بريطانيّ، وتقلّد منصب رئاسة الورراء مرّثين

Remigio Zena

(1850-1917) لاسم الحركن للكاتب والشَّاعر الإيطاليِّ عاساري إلغريا.

Giovanni Fattori

(1825–1908) رشام ونتجات إيطائي.

Giovanni Francesco Straparola

(1557 1480) كانتُ يبطالي، من أهم أعماله الليالي المُمتعة

Madame de Pompadour

(1721 1764) سنده أرستقراطيَّه فرنسيَّة من عشيقات الملك لويس الحامس عشر، وكان لها أثرً بالغ في مجالات الثقافة.

#### Smith & Wesson 31

Rosa Luxemburg

(1871) 1919) ببلسوية وعالمة اقتصادته وتوريه ماركسية بولمبيَّد

Zeno Cosmi

بطل رواية صمير السئيد زينو للكاتب الإنطالق يتالو سفنمو (1861 1928)

Palma il Vecchio

(1480–1528) رشام إيطالي.

أركيوبتركس

طائر مُنقرض من العصر الجوراسي.

شيشراوكيو

لقب لنشاصل لوطني ألجلو بروليتي (1800 (1849)

جوستين

غُنو ل رواية، على اسم نظلها، بلكائب الفريسيّ ماركير دو ساد

Maria Goretti

(1890-1902) شابّة إيطاليّة، لقيت مصرعها بعد عمليَّه احتصاف واعتصاب، فأعسما الفاتيكان قدّيسة وشهيدة.

تاييس الداعرة ذات الأظفار القدرة

امرأة ملعوبة بنتقي بها دائي في الحجيم (الأنشودة الثامنة عشرة).

باكتا، إكتابانا، سوز، أرييل

مدنٌ فارسيَّة قديمه (برسيوليس) فتجها الإسكندر المقدوني

العقدة الغورديّة

أسطورة مسونة إلى الإسكندر المعدوني، إد حلّ العقدة التي ربطه الفلاح عوردياس. بصرية من سيفه، وكانت إحدى العرّافات قد تنتأب أنّ من يقفّ هذه العقدة يُكتب به فتح قرّة أسا موداء E بيضاء E حمراء E خضراء E خضراء E زرقاء، أبنها الحروف الصوتيّة سأتحدث E noir, E blanc, E rouge, E vert, E blanc, voyelles, E dirais quelque jour vos naissances latentes

بالفرنسية في الأصل مطلع وحدى أشهر فصائد الشَّاعر الفرنسيّ رامنو، بعُنو لـ الحروف صوتيَّة».

أيّها الحبّ الذي تمكّر في ذِهْني

الَيْهَا الحِتَ الذي تَمكُّرُ في دَفَّي بَحَيْتِيَّ بِيتَ شَعْرِيُّ مِن إَحَدَى فَصَائِدَ وَالتِي الْيَحِيْرِي الحِتُ الْإِلْهِيِّ الذِي يُحرِّكُ الشَّمِسِ والنُّجُومِ الأُحرِي

است الحدامي للعردوس، لكوميديا الإلهية لدانتي المجييري

العزلة خيرٌ لكِ من رفقةِ صوء

قول شخيّ دارج في إيطاب والحلقة التي تربط هذا الفول للبت دائتي، بالبنسة إلى يامبو، هي أنّ أحد مُشتقات كلمة اعرلة؛ يُعادل صوبيًّا كلمه اشتمسية (Sole)

غالبًا ما التقيتُ بسوء الحياة

بيت شعريّ ليوجينيو مونتالي.

آهِ من الحياة آهِ من حياتي آهِ يا قلب هذا القلب

من أعسة الحمديّ العاشق»، للشّاعر المانوليتانيّ أبيلو كاليّعانو، تدور حول بشاعة المحرب. والبعد عن المحبوب.

لا يُمكن للمرء التحكم بأهواء قلبه

مقولة شائعة.

33 دى آميشيس Edmondo De Amicis

كاتب ينطائي دارر في لقول التاسع عشر أمُؤلَف رواية اقلب، وهذا ما يبرّر ربط اسمه الماسة الماسة عشرة الربط الماسة المسارة السابقة كما أنَّ كليلة مُشتَقَة من كلمة الأصدقاء/ Amics وهذا ما يُدرّر الربط الماسرة الآتية

فليحمني الربّ من الأصدقاء

مثل شعبي سأحمى نصبي من الأعداء، وللحملي الرث من عدر الأصدقاء

يا ربِّ السماء لو كنتُ طائر سنونو

أعنية شعبية من شمال إيطاليا.

33 لو كنتُ نارًا لحرقتُ العالم

مطبع قصندة لنشاعر الإنطائي شيڭو أنجولسري اللو كتُ بازُ لحرقتُ بعالم بو كت ريخًا لعصفتُ به/لو كتتُ ماءً لأعرقتُه.

أن أحيا بالحريق من دون أن أتأذَّى

اقتباس من إحدى قصائد الشَّاعره الإبصالة عاسبارا مبتامنا (1523-1454) المعشق سر السار/هوايتي المُحلَّمة أن أحيا بالحريق من دون أن أتأذَّى بلا بدمٍ ير ودبي من عام الأهياء،

لا تؤذِ أحدًا كي لا يقهرك الخوف

مثل شعييّ.

الخوف عند الرقم تسعين

تعتمد يحدى ألعاب المحظّ والمُراهبات على الأرقاء والصور والرمور، ويأتي البعوف عالم عبد الرقم تسعيل مع الأيّام، تحوّلت هذه العبارة إلى مقُونة شائعه في إيطاب، نفيد بال المحوف يدفعك لفعل أشناء من الطّبعب أن لفعلها في حالات طبعيّة

ألف وثمانمائة وستون

عامُ فاصلُ في تاريخ يصابيا، لأنه سبق توخد المملكة (بطاليَّة عام 1861

حملة الألف

الحملة الألف مُقاتره هي الحمدة الشهيره التي فادها عارينالدي لتوجيد إيطاليا، مُعتمد على حيش قبل لعدد والعدّة، قوامه ألف مُماثل تقريبًا، واستطاع له الوصول إلى عايته

العام ألف سيشهد نهاية العالم

أحد التسؤات الدنيَّة التي كانت تشعل بال النشر قبل عام أنف ميلاديَّة

عجائب عام ألفين

غُموان رواية من الحيال العلميّ والمُستفعليّ. أنفها الإيطاليّ مبديو سالعاري في أو تو القرن العشوين.

غاية الشاعر إثارة العجب

اقتياس من إحدى قصائد الإيطالين جوفان باتيستا مارينو.

كان عُمري عشرين عامًا. ولا أسمح لأحد أن يعتبر تلك السنّ أحمل سنوات العمر من دبوان عدن العربيّة لشّاعر والصحيّ العرسي بول بير ن.  ٤٦ حين استيقظ غريفور ساها ذات صباح، وجد نفسه في سريره وقد تحول إلى حشرة عملاقة

المطلع الشهير لرواية العسخ/التحؤل لفرانز كافكا.

١٤ الذكريات المرمنة والكثيبة كديل الموت الذي نجره أثناء حباتنا قتاس من قصده الماصي؛ لشاعر الإنطالي فينشندو كارداريلي

## 37 كعكة مادلين بروست

ماديين بروست، أو شلارمة بروست استحصار الدكريات عثر استشاق رواقع بعض الأطعية. مثدما حرى بر وي في البحث عن الرعن المفقود إداستعاد بعض الدكريات بعد أن شمّ الرائحة التي تفرح من كعث الممادين. وكان ذلك في الجرء الأوّل احديث بيت سوان!.

يبدو أن لأعضائنا داكرة لاإراديّة، الساقان والذراعان مليئة بالدكريات المكدرة مُقتبسة من الرمن المستماد وهو الحره الأحبر من روية في البحث عن الزمن المققود ليروست.

> لا شيء يرعم الذكريات على البروز مثل لهيب الشعلة والروائح مُقتـــه من روانة رحلة هي أقاصي الليل للكانب العربسيّ أنويس فردياند سيلين

> > الشمس، أينها الشمس، أينها الخطيئة الساطعة

مطلع قصيدة الرئمة الأهمى، لبول فالبري الشمس، أيّتها لشمس، أيّتها الحطيئة الساطعة ألب يا من تحفيل الموت/وتحفظيل دورات المعرفة إلى الكول ليس إلا حطاً, في صفاء اللاوجودة.

2

## المُنوان: حقيف أوراق التوت

مفتسة من قصيدة المساء في فينزولي، لعانزيائي دانونتسنو الحكماتي علنة في المساء تبدو لك مثل حقيف أوراق التوت في يد من يقطفها».

الرجل الثالث

عُنوان فيلم بريط بن تدور أحداثه في فيينا.

- ثلاثم ضبابُ الخريفِ الكسولُ في الأصل بالفرسيَّه: Le brouillard indolent de l'automne est épars

اقتباس من إحدى قصائد الشَّاعر البلجيكيّ جورج رودنباخ.

44 مدينةً زائفة - تحت ضباب أسمر لفجر شنوي - همالك حشدٌ يسير على الحمر لندنه، حشدٌ هائل - لم أكن أصدق أن الموت أهلك منهم هذا القدر في الأصل بالإنجليزيّة:

real city - under the brown fog of a winter dawn a crowd flowed over Lon
Bridge so man, - I had not thought death had undone so many

اقتماس من قصيدة الأرض الساب الإلبوت علمًا أنَّ إليوب، وهو عدرس واسحب الأشعار دائتي، اقتسل البيب الأحمر من الجحيم، الكوميديا الإنهيّة (مذكور لهُما مسلم مُلاحظات الصفحة 13).

ضيابُ في آخر الحريف، أحلامُ باردة - دماز يعمَ الحيال والوادي - عاصفةَ تعرى الأشجار أوراقها - لتبدو أشباخًا صلعاء في الأصل «لألسبَّة

on therbytnebel kotte Truume - überstoren Berg und Tal - Sturm entblättert on die Bäume, und sie schaun gespenstig kahl

اقتماس من إحدى قصائد الشَّاعر الألمانيّ هايسرش هايمه، بين المدرسة الروماسم، والواقعيَّة.

لكن الطبيب لم يكن يعرف أن هذا البوم دائم إلى الأمد مي الأصل ما لرسائية ro el doctor no sabla que hoy es siempre toduvia

من إحدى قصائد الشَّاعر الإسبانيِّ أنطونيو ماشادو.

عند المُنعرح تشغ شمسٌ عابرةً، عنقوذ من زهر الأكاسيا وسط ضاب ناصع البياص من قصيده اصات ناصع البياص؛ للشّاعر الإنطاليّ فيتوريو سيربني

45 الضباب الأصفر الذي يحك ظهره على الرجاح، الدخان الأصفر الذي يحك دقه على الزحاج، نمهل على البرك الراكدة في الحداول، وسمح لرواسب الدحر المتساقطة من المدافئ أن تمطر على ظهره، ثم طوق البيت متلبدا، وغط في موء عمين

مُقتطعه من فصندة فيشيد البحث لـ ح ألفرند بروفروك، لإنبوب

47 الرجل الضاحك

تُحنوان رواية لفيكتور هوغو.

48 ورأى كلّ ما عمله فإذا هو حَسنٌ جدًا سفر التكويل 1 31 اورأى الله كلّ ما عمله، فإذا هو حسنٌ حدّ وكان مساءً وكان صباحٌ يومٌ سادسيًّة.

#### 4- اورق الذرة Papier mais

نوع من أنواع سجائر الدخاق فحيتانه، ظهر ما بين المجربين، نورق أصفر كورق الدرة، وكان تسلحه بتقُفراء والفلاحين، فنما نقلب الثقافات السمراء تناسب دوق المثقفين والقابين،

#### 5 الألهة الأشقاء Dioscuri

كاستور وبولوكس في الميثولوجيا الإغرينيَّة.

#### Vittorio Alfieri (1749-1803) 50

أديب وشاعر وكاتب مسرحتي إيطالي، ولد في مدينة آستي.

#### «Hypnerotomachia Poliphili»

روانة رمزيَّة كتبها فرانشسكو كولونا عام 1499، الغُنوان باللاتبيَّة، وترحمته حرفيًّا تعني ا الصراع الغراميّ في أحلام بوليفيل».

## 5- رائحة لوز مر مميزة

رائحة اللور المرّ، رحالة على الجملة الأولى من روابة الحبّ في رمن الكوليرا بعابريل غارسيا ماركيز.

## يا جوادًا كالزرزور

الست مُقتعف من قصيدة الحواد الروزور؛ للشَّاعر الإيطاليّ جوفاتي باسكولي يشبّه لشَّاعرُ بجواد سلك اللوع من العصافير، لأنّه مثلة رماديّ اللوك وتتحلّله نقع بيصاه.

#### توقف الإعصار

مطلع فصيدة اهدوءً بعد العاصفة؛ للشَّاعر الإبطاليّ جاكومو ليوباردي.

#### 55 ألدو مورو

(1916=1978) سياسيّ إيطاليّ ورعدم الحرب المسيحيّ الديمقراطيّ احتطفته الألوية الحمراء، التابعة لليـــار المتطرّف، وقتلوه.

#### التقاربات الموازية

ستر نيحيَّة داحدَّة عمدت إليها الأوساط السياسيَّة الإيطالَـّة عام 1960 لحلق حالة من التعهم س الحرب الشيوعيّ والحرب المستحق الديمقراطيّ، سعيّ الإنشاء حكومة تألف وطنيّ. 56 الطائرة هوت على المصرف الزراعيّ في أوستيكا

يخلط نامنو بين حادثين مأساويين. الأون اسقوط طائره مديَّة فوت مدينة أوستيك حد. بيطاليا عام 1980.

والثامي، سابقُ للأوَّل بعجير مني لمصرف الراعيّ في ميلانو شمال اسلاد عام 469 من قبل العاشيّين، وهو أوَّل عملِ إرهابيّ يصرب إيعاما بعد الجرب لعاميّة شامة

57 الكالفادوس... كالفانوس

الكالمادوس مشروب روحي فريسي، مصنع من برايدي انتقاح كالفانوس اللاعب لعويّ مُحاكةً للتلاعب الدي ورد في الأصل.

85 السيدة مع القاقوم

نوحة ريئيَّة شهيرة لليوناردو داڤشي، يُصوّر فيها سيَّدة سينة، تحتصل حيوان الفاقوم وها من قصيلة اين عرمي.

جنة النعيم

من الوراد أنّ ياملو يفصد اللوحة الرئيّة الكبيرة التي حمل غلو لها لرحمات متعدده (فَجِنّة النعيم، فَعَلَم لها للهودر (فَجِنّة النعيم، فَحَدَيقة المباهج الأرضيّة، فحديقة النمع، ) للوحد للرشام لهودر هرميوس لوس، ومعروصة في متحف البرادو في مدريد. في الله ما أثلل الرجال؛ مع فيتوريو دي سيكا.

فيلم إيطاليّ شهير تمّ تصويره عام 1932 من إحراج ماريو كامبريني وكان بداية لموت. للتجم السينمائيّ فيتوريو دي سيكا.

مُغامرة في قطار الشرق السريع

إنشاء على ممط عُنوان الرواية النوليثيُّة الشهيرة جريمة في قطار الشرق السريع لأعاثا كريسي

59 موریس دیکوبرا

روائيّ عربسيّ اشتهر ما بين الحربين، برواباته دات الإبحاء الجبسيّ.

3

60 الغُنوان: رَبِّما سيقطفك أحدٌ ما. من مصدة المراهفة؛ للشاعر الإيطالي فشنتسو كارداربلي

63 عليكِ ظلَّ مُقنسٌ أيتها المراهقة المذراء مطلع تصيدة امراهِقة؛ نفسها.

#### 63 الكولوقون Colophon

شارة الناشر في آخر الكتاب.

الجملة باللاسِيّة في الأصل \* Venetns mense Septembn فينسيا (البدقيّة) شهر سبتمبر.

«Commedia» 65

بردردسو بالي طنّعُ إيطاليّ، أصدر نُسحةً مُصوْرة للكوميديا الإلهيّة لديتي أو سط لقرق السادس عشر.

«Liber Phisionomiae»

كتاب الفراسة، للفينسوف والفلكي الاسكتنديّ مايكل مكوب. وقد ورد سمه بالنفط لإيصاليّ «سكونو» لأنّه كان من حاشبة ملك صقليّة، وقد غرف في رمانه أنّه مُشعود وعرّاف، ما دعا دائي لوضعه في الجعيم.

«Quadripartitum»

الأجزاه الأربعة لكلوديوس بطليموس.

«Calendarium»

التقويم للفنكي لألماني يوهانس مولر در كونيفسنرعر، والتُلقَب ريجومونتانوس

«Nuovo Teatro»

المسرح الحديث بالأجهرة والأنبية الصالحة لاستخدامات متعددة وآمنة، مع أشكالها المفضلة والمرودة بالتقاسير والبراهين للمُحترع الإيطاليّ فيتوريو روبك، الذي صدر مطنع القرن السابع عشر.

Das narren Shyff Stultifera navis 68

صفينة المحانين عملٌ ماحر للكاتب الألماني ساستيان برات.

عالمة كبيرة

بالفرنسيَّة في الأصل: «Grande savante»

69 الغشاق الملتهون والغلماء العاكفون بالفرنسية في الأصل Les amoureux fervents et les savant austères...

مصع تصيدة المططه للشعر المرسي بودلير من ديوان أرهار الشر

Et mon bureau, 69

اومادا عن مكتبي؟؛ البث الأحير من قصدة اردود سه اللشاعر لفرسيّ رامنو

70٪ يوجين غرانديه

مُنوان رواية للكاتب الفرنسيّ بلزاك على اسم البطلة.

71 امرأة عاوية: في الأصل بالفرسيَّة · Vn allumenese المرأة عاوية: في الأصل بالفرسيَّة ·

صبحة الديك على طريقة البروفسور أونراث

في لمميلم الألماني اللملاك الأرزق، يعني النروفسور أوبراث أعنية، لارمُنُه كصيحه الديك، وذلك عندما خمر كل شيء بعد أن أغوته امرأة.

إدا رأيتُ مرورك من على مسافة ملكية سامية، بشعرك المنثور وقوامك الممشوق. حملتني الرعشة على جناحيها.

من قصيدة المراهقة الله عو الإيطائي كارداريتي، المدكورة أعلاه.

72 أبو الهول الجليدي

غوان رواية حياليّة لمكانب الفرسيّ حول ثيرن تدور أحدثها في لقطب لحوبيّ. وقد كتب ثيرن هذه الرواية ردًّا على روايه آرثر غوردون لمكانب الأمريكيّ آلان يو، وهي مابعه الأهميّة لذاكرة ياميو.

73 وقد يقطفك أحدهم، يا فم الينبوع، دون حتى أن يدري، قد يمحصل صياد الإسفيح على هذه اللؤلؤة النادرة.

مَن قَصْدَةُ قَمْرَاهُقَةًا الْمُدْكُورَةِ سَائقًا للشَّاعَرِ الْإَيْطَالِيِّ كَارُدَارِيْلِي

74 مغامرات تيليماخوس

للكاتب الفرنسيّ فرانسوا فيليون، 1699.

وقائع نورمبرغ

بتكاتب الألماني هارتمان شيدل، قضة مصوّرة عن العالم بدءًا من الحلق مرورًا بالطوفات وحتى تاريخ صدور الكتاب عام 1493.

Ars magna lucis et umbrae

العبود لكامنة للصُّوء والطلُّ؛ للبسوعيُّ الألمانيُّ أثاناسيوس كبرشر

## هكذا يفعل الجميع

لحريف من عبد لكاتب على غيوان أوبرا مورارت «Cosi fan tulic» «هكذا بفعل جميعهنّا

#### ملاتلند

الأرض المُسطَحة، رواية حياليّة بأكثر من نُعد للكانب والمُربّي البرنطانيّ دوين آبوت. واية من الحيان العدميّ، تنحدّث عن عالم دي تُعدين فقط، وتعتمد في الأساس على نعض النّطريّات في الهندسة والرياضيّات.

وكما يحدث عندما ينقشع الضّاب فتبين العين قليلًا قليلًا ما يُحميه المخار الذي يكثفه الهواء هكذا بينما كنا تخترق الهواء المُظلم الكثيف...

الأسات من 34 إلى 37 من الأُسْودة الحادية والثلاثين، الجعيم، لكوميديد الإلهيَّة، د مني البحيري

"Let us go in, the fog is rising"

اهيًا فلمدحلُ فيه الصّاب يرتفعه، يمال إنّها الكنّمات الأحيرة التي لفظتها الشّاعرة الأمريكيّة إميلي فيكنسون وهي في الرمق الأخير

الأشحار جاملة هي ذلك الصباب الحميف [...] فوق الضَّاب يصعد الجرس بعيدا. الأسات من قصيدة النُّمنة المنيَّف؛ للشَّاعر الإيطاليّ جونائي باسكولي.

> والآن بحرٌ من ضباب يُعرق الأبنية والشحتضرين في داخل الملاجىء من ديوان آزهار الشرّ لبودلير.

#### سكرابل Scrabble

بعبة أبوح حشيئة وحانات مُتداخلة، تُوضع فوفها الخُروف السَّعة لكلَّ لاعب، ويتمَّ على أسسها تكوين كلمات ضعة من ندك الخُروف، والفور بنقاط أعلى.

## 8 العمل منهك

إلى موسكو، إلى موسكو...

من افتتاحيَّة الشقيقات الثلاث سنيحوف من المعروف أنَّ الشفيفات لا يصلن إلى موسكو أبدًا. 4

82 العُنوان: وحيدًا أتجول في المدينة

من لأعية الإنطاليَّة الشهيرة «أبحث عنك» أو «الحث انصائع» للمعبيَّة ببلا كونومبو، عام 1945.

خلد الماء

حبو ل مانيّ عريب الأوصاف، يُعتبر من الثديّيات لكنّه يضع البوص، وقد أصبح رسـ لأستراليا حيث تمّ اكتشافه.

83 الباسيوناريا Pasionaria

كلمة إسبائية تُعلق على عدد أبوع من الأرهار وصارت تُستحدم وصف حماسيًا للسس الماشطات في المجال السياسي والأعلىولوجي أوّل مرأة تُنقَب بالماسيوباريا هي دولوريس إيباروري غوميز: سياسيّة ومناضلة ضدّ الفاشيّة الإسبانيّة

84 لا شيء قادرًا على رعرعة يقيني بأن هذا العالم صنيعة إله ظلامي، وما أنا إلا امتد-لظله

من كتاب الألهة الحدد للفيالسوف الروماني إميل سيوران

روما لا تكومي عينية هذا المساء Roma nun Lu la stupida stasera أغنية إيطاليَّة لأرماندو تروفايولي.

85 طيري أيتها الحمامة البيضاء طيري التها الحمامة البيضاء طيري الأعبة العائرة بمهرجان ساتريمو عام 1952 للمغنيّة ثيلا بيتسي.

الخشخاش وفرخ الإوزّ Papaverl e papere

أعبة إيطاليَّة شعبيَّة، كانت في الشابق نُعنَّى للأطفال.

كاستاديقا Casta Diva

«الإلهة العميمة» مقطع من أوبر بوره، للمُؤلِّف الكبير فيشبسو بيتيي، عام 1831.

Eleasor Righy

أغنية شهيرة لفرقة The Beatles

Que sera serà, whatever will be will be

أغنية للمُطربة دوريس راي.

حى امرأة، لا قليسة Sono una donna non sono una santo مُقْرِلْة شائعة، وغُنوان أُغنية أيضًا للإيطاليَّة روزانا فراتيلُو.

پيف نابعوي

رشم فرنسي سوريائي، اشتهر برسمه للمخلوقات الممسوخة.

البرهم في الأصل بالإنجليزيّة. Rosehud
 كلمة السرّ الغامضة، التي تفتتح فيلم اللمواطن كين ٥.

كارنياديس، تُرى من هو؟

حملة شهيرة يفونها الدون أنوديو، أحد أنطال رواية المحطوبان لألشابدرو ماشنوني. يقرأ الدون أنوديو كتان عن الفلسوف الإعربقيّ كارتناديس، ويتساءل أثري من يكون؟

## الرجل ذو العالم المُمرَق

الرجل دو العالم المُمزق، مروسي الكسدر لورياء تم معبر غنواله بالترجمة الإيصالية إلى عالم معقود ومُستعاد وإنَّ غنوال الترحمة الإيطالية أفوى بالسنة إلى يامو لآنه يحيل على غنوال روايه مروست المبحث عن الرمن المعقود، والرمن المستعاد من جهة، ويرسم المحظ الناظم لهذه الرواية من جِهة أخرى.

94 افتح يا سمسم، أريد الخروج!

ستاسلاف جيرسي ليك، كاتب شذرات أوكرائ.

دماؤك تُلهب دفقاتِ من شعلة على وجهك، تهيم حبور الكون

من قصيدة المُراهِنَّةِ لكارداريلي.

95 لهاية «الشحاكية»

رواية المحاكمة لفرانس كافكا.

حين بلعما محطّة روما، مساء الجمعة العظيمة، وابتعدت هي بالعربة في الصّساب، شعرتُ أنّي خسرتُها إلى الأبد، بِلا أملِ يُرجى

. قتباس من رواية انتصار الموت غابريالي دانونــــيو.

97 أي بهجة تعالقني مها ظلالك وتحيراتك؟ مي الأصل بالمرسبّة Que me font maintenant tes ombrages et tes lacs?

اقتبس من رواية سيلقي للكاتب الفرنسيّ جيرار دو نرقال.

الفصل الثاني ذاكرةً من ورق

# کنز کلارابیل

عندم كُنْتُ أفترس من أماكن طُعولتي، لم أفهم لماذا لم يكن يسرني لما بيان إليها في سنّ الرُّشد. لبست سولارا في حدّ ذاتها، فهي مُجرّد بلدة كبيرة، حديها ثمّ بتركها في عورها وسط الكُروم التي تُغطّي التُلال المُنخفصة؛ إنّما ما حد سولارا، في طريق الصّعود. فبعد عدّة مُبعرجات، سلكت بيكوليتًا دربًا دلًا، بسير قُرابة كيلومترين على حافّة ضيقة لا تسمح لالتقاء أكثر من سيّرتين، بما نفتح لمُنحدراتُ على كلا الحابين إطلالتين مُحتلفتين. الإطلالة اليُمى سد نفتح لمُنحدراتُ على كلا الحابين إطلالتين مُحتلفتين. الإطلالة اليُمى سوف على منطقة موبغيراتو، وشاياها الطيّعة المسكُونة بصفوف الكروم، التي سوف على منطقة موبغيراتو، وشاياها الطيّعة المسكُونة بصفوف الكروم، التي سوف على أولى تفرُعات اللامغي، وهِضابها الأكثر وُعُورة والأقلّ تطابق، ين شرف على أولى تفرُعات اللامغي، وهِضابها الأكثر وُعُورة والأقلّ تطابق، عن السّلاسل المُتعاقبة، يمتار مظهر كلّ سلّسِلة منها بدمعة مُحتلفة، إلى أن سيّش في رَرُقَة السّلاسل المُتعاقبة، يمتار مظهر كلّ سلّسِلة منها بدمعة مُحتلفة، إلى أن شرفى في رَرُقّة السّلاسل المُتعاقبة، يمتار مظهر كلّ سلّسِلة منها بدمعة مُحتلفة، إلى أن شرفى في رَرُقّة السّلاسل المُتعاقبة، يمتار مظهر كلّ سلّسِلة منها بدمعة مُحتلفة، إلى أن شرفى في رَرُقّة السّلاسل المُتعاقبة، يمتار مظهر كلّ سلّسِلة منها بدمعة مُحتلفة، إلى أن

ورُغُم أنّي كنت أكتشف ذلك المنظر للمرّة الأولى، شعرتُ بأنّه يخطّني تولّد ستَى انطبعُ بأنّي، إذا ما أسرعتُ إلى أسفل الوادي بركضةٍ مجبوبة، كنت سأعرف أين أطأ قدميّ وإلى أين أمصي. بمعنى ما، كان الشُّعور مُشابهًا لداك الَّدي التسي إيّان حُروجي من المُستشفى إذ تمكّنتُ من قيادة سيّارةٍ لم أرها مُطلقً من قبل باختصار، كنتُ أشعر أنّني في بيني. وقعتُ فريسةٌ لانشراحٍ مُبهم، وسعادةٍ للا ذاكرة.

تمدَّدَت تدك الحاقة صُعودًا، على جاب تلّة طهرت فوقها فجأة، وها هو السبت، بعد درب صغير بين أشجار الكستناء الهنديّ. توقَّعنا في ما يُسه الفِيء، وما فيه من جساتٍ مُزهرة ومُبعثرة، وثمّة تلّة تتندَّى حلف المبنى، أعلى مه قلبلا، هُماك حيث تسسط مرزعة أماليا بكُرومها الضغيرة بلا شق. استصعبت للوهنة الأولى أن أحدد شكل ذلك المسكن، بواقده الكيرة في الطابق الأول، ومحوره المركزيّ الواسع، وبانه الجميل المصنوع من حشب المسديان، والمئتت ضمن قوس مُدبّب، تحت شُرقة مُواحهة للدُرْب الضغير مُناشرة، وحسحبه لمحانبيّن القصيرين، ومدحله المُتواصع، ولم يتُضح لي امتداد البت على جانب الخلفيّ، بانحاه التلّة، كان الهاء، خلف ظهري ينفتح على المنظرين اللّذين العُجاني للتوّ، على مائة وثمانين درحة تصريّة، لأنّ درّب الوصول رتعع شبتً عشبتًا، والطّريق التي سلكناها اختفت نحو أسفل، دون أن تحجب الرُّوية.

وشرعان ما تلاشى دلك الانطباع، بمعل صيحاتٍ هائحةٍ ملؤها بهجة، فإد امرأة تحرح من مكمنها، لا يُمكن أن تكون إلّا أماليا، وفق ما وصفوها لي قصيرة الشاقين، مُكُننوة الدن، في سنّ عصيّةٍ على التحديد (كما أناتني نيكولية من قبل: بين العشرين والتسعين عامًا)، حبطيّة الوجه المُصاء بقرحةٍ لا يُكبح بها جماح، وهكدا بدأ حفل الاستقبال، وما فيه من فُللات ومُعانقات، وهفوات مُحتشمة، تعقبها على الفور شهقة قصيرة، تحسها بكفها التي شهال بسرعة على فمها (أتذكر هذا يا سيّد يامبو الصّعير، أتدكر داك، تدكره ألبس كدلك وهدم حرًّا، لا بدّ أنّ نيكولية خلف ظهرى رخمتُها بنظرات حدّة).

دوَّامةٌ. لا محالُ لتمكير أو تساؤل، تسنَّى الوقت بالكاد لإبزال الحقائب

وحرَّها إلى الجاح الأيسر، ذلك الدي كانت ياولا وابنتاي ينزلنَ فيه، حيث كُنْتُ سأتم أن أبض، إلَّا إذا أردْتُ الاستقرار في قلب المسكن، مكان أحدادي وطفولتي، والدي طلَّ مُعلقًا، كأنَّه معندُ حُرُّم (اتعلم أنَّني عالتُ ما أدخل إليه لمسح لعُدر، وتهويته بين الحين والأحر، بين الحين والأحر حقًّا، مبعًا لاببعاث روائح كربهة، لكنَّى لا أُدنِّس خُرِّمة تلك العُرف، لأنَّها بالنسبة إلىَّ مُقدَّسة مثل كبيسة؛). عير أنَّ ثلث العُرف الضَّحمة والحاوية، في الطابق الأرصيّ، تطلُّ معتوحة، إذ يسطون فيها التُّفَّاح والطَّماطم، وأشياء أحرى لذيدة، حيث تُساعد درجة حرارتها المناسبة في حفظ الثُمار حتى تنضح. وبالفعل، ما إن تحرُّكتُ بضع خطوات في تلك الرُّدهات، حتَّى شممُتُ عِطرًا ثاقبًا من بهار وقواكم وحُصار، وكانت أوائل قطاف التِّين منثُورة على طاولة كبيرة، أواثل لقِطاف حقًّا، فلم أثمالتُ نفسي وتذوَّفتُ حيَّة منها، وتجرَّأتُ على القول إنَّ تبك الشجرة ظلت سحيَّة ومعطاءة - لكنّ أماليا صاحت: «كيف، تعك الشجرة، قُل تلك الأشجار، إنها حمس أشحار وليست واحدة، وأنت تعلم دلك جيَّدًا، شجرة أحمل من الأحرى "، اعدريني يا أماليا، لقد سهوتْ. «لا أستغرب ذلك يا سيّد يامو الضعير، فرأسك ملى، بأشباء في عاية الأهمّية، شكرٌ يا أماليا، ليت رأسي يمتدئ لكثير من الأشياء حقًّا، لقد طار كلَّ شيء من رأسي، مفقف، حتَّى بات صباحٌ من أواحر أمريل، وشحرةُ نين أو حمس، سيّان عندي.

اأم زال هُماك عبث في الكرمة؟ طرحت الشوال لا تشيء سوى لأبدو شيطًا من حيث الذَّهن والمشاعر.

«العب حتى الآن لا يرال عاقيد صغيرة وهريلة، تندو مثل حين في بطن أمّه، رعم أنّ حراره هذا العام ساعدت على إنصاح كلّ شيء قبل المُعتاد، وتأمل أن تُمطر. سيتسنى لك الوقت لرؤيته، أقصد العنب، لأنك تُريد النقاء هُم حتى سنمبر إدن؛ حصرتك كُبت مربط، بعص الشيء، وقد أوصتني ياولا بأن أرفع معنويّاتك، بأطعمة صحيّة ومُعدّنة خصرتُ وحبة للعشاء، لطالما أعجبتك في صاك، السّلطة المعمّورة بالرئيت ومرق الظماطم، مع قبطع من الكرفس، وحيّات

النصل المعرومة حيدًا، وكلّ ما شاء الرث من ساتات شهية، ولدي تحمّ الدي تحمّ الدي تحمّ الدي تحمّ القرق. وبعد، فرّوح مُحمّص، من دحاحي، لا من دحاح الناعة الدين ينفخونه بالقدرات. أم إنك تفضل أرث بإكسن الجنل. أرب عسن أرب، سادهت حالًا لأضرت رأس أعلاها، مسكيلٌ أيها الحيوان الوديع، ولكل هذه شنة الحياة. رئاه! هل ستصرف بيكولية على الفور حقّ يا للأسف لا يهم، سنفي هُ بحن لائنان، ليحلو بحصرتك على الفور حقّ يا للأسف لا يهم، سنفي هُ بحن لائنان، ليحلو بحصرتك فعل ما تشاء، من دون أن أحشر أبقي. سترابي في الصدح فقط عندي تبك بالقهوة الممروحة بالحليب، وفي ساعات الطعام أمّ ما يقي من الوقت فافعل ما يظيب لك.

"حسن يا سالة قالت في بيكوليمّا وهي تحمّل الأعراص التي حاءت لتأحدها، "قد تبدو سولارا معرولة، لكن حلم البيت درب يفضي برولا إلى السدة مُناشرة، يحسّك عناء الحوض في العطافات الطريق ثمّة برلة وعرة بوعًا م، لكنّه تشبه العتات تقريبًا، إن برلت بها وجدت نفست في الشهل حالاً بأس بربع ساعة للدهاب، وعشريل دقيقة للعودة صعودًا، فلطالما قبت إلى المشي فقال صد الكونيسترول، ستحد الصحف والسحائر في البلدة، كما بإمكانك أن توصي أماليا، الأنها تدهب إلى همك في الثمنة من كلّ صاح كي تقوم بمُحتلف أعمالها ثمّ تعرّج إلى الكبيسة للصلاة، عبيث أن تكتب لها اسم الجريدة على ورقة صعيرة، وكلّ يوم، لئلا تسمى فتأنيث بالعدد نفسه من "باس/ Gente أو "ستوب/ Stop" ليسعة أنام، هل تحتاج إلى شيء آخر؟ وددتُ أن ألفى معت لكنّ مام قالت إنه حيرً لك النقاء بمهردك بين أشيائك القسمة».

غادرت نیکوئٹ، وأرنني أمالنا عرفني التي كنت أشاركها مع روحتي پاولا (شممتُ رائحة لخرامي). رئيتُ أعراضي، وارتديتُ ثباتا عاديّة ومُريحة بتقطيها من مكان ما، مما فيها ذلك الحذاء مهترئ الكعبين، لدي كان لديّ ممد عشرين حدًا على الأقلِّ، وتُناسب مُلَاك الأراضي الرِّراعَةُ حقًّا، وبِقَبِتُ نصف ساعة عند خافذة أنظر إلى تلال المُتحدر اللانغيّ.

كانت هُماك حريدة عدى طاولة المطلع، تعود لفترة أعياد الميلاد (قضيما عدد هُماك في المرّة الأحيرة)، جلست أقرؤها بينما سكت لنفسي كأسّا من سيد سوسكاتو المنعش، إد كان معمُورًا في وعاء مليء بمياه الشر الساردة. في بهاية بومبر، حوّلت الأممُ المُتحدة استحداء القوّة لتحرير الكوبت من العراقيس، وقد عدقت لتحهير ت العسكرية الأمريكيّة الأولى للتوّ إلى العربيّة السعوديّة، وكانت عربدة تتحدّث عن آحر المساعي الأمريكيّة للتناحث في حيف مع ورزاء صدام دواعه بالانسحاب. ساعدتني لحريدة على إعادة تكويل بعض الأحداث، وكنت قرأ الأخبار كما لو كانت عاجلة.

تفظيتُ فحاة أن ترتيبات السفر في الصباح أربكتني فيسبتُ إفراع معدتي بحيث إلى المرحاص، فرصةً عظيمةً للانتهاء من قراءة الحريدة، وبطرتُ إلى كروم من السفدة فراودني حاطرُ ما، أو رعبةً قديمة بالأحرى أن أقضي بحاحة بن لكروم، وضعتُ لحريدة في حيني وفتحتُ بانا صغيرًا في الحلف، لا أدري إن فعنتها بمصادفة محص أم استحابةً لرادارٍ في باطني، قطعتُ نستات بهو عديه أمارات العابة الفائقة، ثمة سورٌ حشيي من حالب الحداج الررعي، وبنان أصوات القديمة والقداع على أنه قل الدحاج وحطيرة الأراب وموضع الريل بحدارير، ثما الدرب لدي يضعد بحو الكروم، فكان في آخر الستان.

أماليا مُحفَّة، فأوراق لدوالي ما ترال صغيره، وحنوب الفاكهة كذلك، كني كنت أشعر أنّى في كرمة، تربتها مُتماسكة تحت أسفل حدثي المُتهالك، مصفائر الأعشاب الصارّة بارزة بن تسقي وآخر الحثث بعيني قطريًّا عن أشجار مراق، لكنّي لم أرها، عريب! كنتُ قد قرأتُ في رواية ما عن درّاق أصفر لا يسو إلّا في الكروم - علنك أن تمثني بن أنساقها حاف، مُحشوش الكعين منا الطفولة - وهو درّ ق طريّ ينفنق بضغطة الإنهام، وتجرح النواة منه تنقابيًّا، درّاقٌ نظيف كما لو أنّه عُولج كيميائيًا، ما عدا بعض الديدان البيضاء البدينة التي تظلّ مُعلَّفة على نُقطة صغيرة من الفاكهة. بإمكانك أن تأكل دلك الدرّاق دور أر تشعر نقشرتها، فمكهتها تثير فيك القشعريرة من النّسان وحتى المعس ولوهد أصابتني قشعريرةٌ عند المغبن.

جلستُ القرفصاء، حلال هدوء الطهيرة العطيم، الدي لا يشوبه إلّا أرير الحشرات وزقزقة العصافير، وتغوّطتُ.

الكائن البشويّ رائحة برازه، لكنّه لا يتقتل رائحة براز الاخرين. فما براز كُنْ مَنْ إِلّا جزَّة مِنْ جسده.

كنت أمر سشوة صاربة في القدم. حركة العضدة العاصرة، وسط تلك الربوع الخصراء، استدعت إلي تحارب سابقة ومُشؤشة. أم إلها غريرة لموع. فأن أعدم القديل عن نفسي، والكثير عن المنوع، (لديّ ذاكرة إنسانيّة جمعاء، لا داكرة شخص واحد)، ولعل دلك بساطة ما جعلني أثلدُذ بمتعة شبق وأن حرّبتها المشريّة منذ الإنسان المداني لا شك أن داكرة الإنسان المداني أصعر من ذاكرتي، فهو لم يكن يعرف حتى من يكون تابليون.

وعنده التهيت من التعوَّظ، لمعت في رأسي فكرة التمشَّح بأوراق الشجر، لا لذَّ أَلَهَ فكرة عربريَّة لألي لم أتعلمها في أي موسوعة. لكنّي كنت قد أتيتُ بالجريدة معي، فنرعتُ منها صفحة البرامج التنفريوليَّة (لا بأس، إد كانت قديمة لستَّة شهور، ولكنَّ الأحوال لا وحود للتلفار في سولارا).

بهضتُ ثانيةً، ونطرتُ إلى براري. ما أحمل عمرانه الحلروبيّ، ما يزال البخار يتصاعد منه بوروميني. لا بدّ أنّ أمعاني على ما يرام، فمن المعروف أنْ لا وحوب للقلق إلّا إذا كان العائط هشًا حدًّا أو سائلًا دفعة واحده.

كنت أرى يِراري للمرّة الأولى (فعي المدينة، تجلس على المععدة ثمّ تدلق الماء قورًا دود أن تنظر)، ونت أُسمّي البرار الكاكا، مثل عامّة اساس على ما

عقد. الككا هي أكثر أشياتنا خُصُوصيَّة نسعى للتستّر عليها أمّا ما تنقى، متاحٌ سحميع: تعابير وجوهنا، نظراتها، حركات يدينا. جسدك العاري أيضًا، عند حر، لدى الطّبيب، أثناء مُمارسة الحت. بل وحتى أفكارك، لأنّث عادةً ما تُعسِّ عبه، أو يفهمها الآخرون من كيفيَّة نظرتك أو ملامح حيرتك. بالتأكيد، الأفكار سريَّة موجودة أيضًا (سيبيلا، مثلًا، لكنّي فصحتُ نفسي خُرثيًا مع جاني، ومن بدري إن كانت قد تفطّنت لدلك، بل ربَّما ستتروّح لهذا السبب تحديدًا)، ولكن بشكل عام، حتى الأفكار تظهر،

أمّا الكك قلا، باستشاء فترة وجيزة من حياتك، عبدما تتكفّل أمّك بتعيير حفاطاتك، ليُصبح الأمر شأنك أنت فقط فيما بعد. وبما أنّ كاكتي في تلك للحفة لا يُمكن لها أن تكون مُحتلفة جدًّا عمّا أفرغتُه طوال حياتي الماضية، فها مدينذاك ألتحم بنفسي القابعة في الزمان المنسيّ، وأخبي تجربتي الأولى لفادرة على الالتنام بما لا حصر له من تحارب أحرى سابقة، بما فيها تلك التي فمتُ بها وأن طفلٌ يقضي حاجته بين الكروم.

وربّما لو نصرتْ حولي جيّدًا، لوجدتُ بقايا من برازي الذي تعوّطتُه في الماصي، ولو رسمتْ مُثنّا بالطّريقة الضّحيحة، لوجدتُ كُنْز كلارابيل أيضًا.

عير أنّي توقّه عند دلك الحدّ، فالبرار لم يغدُ نقيع الريرفون بمُعصّل لديّ لل ووددتُ أن أرى كيف ادّعيتُ قُدرتي على بدء البحث Recherche لخاص ي، بالاعتماد على العصلة العاصرة؟ فالربو، لا الإسهال، يساعد على البحث على الزمن لمعقود، الربو مرصٌ تنقسيّ، إنّه بمخة الرُّوح (حتّى لو كانت بمحة شقّة): الربو يُناسب الأثرياء القدرين على تأثيث غرقهم بأحشاب العلّين. آمّا لغُقراء، في الحقول، لا يتغوّطون بأرواحهم، إنّما بأحسادهم.

ومع دلث، لم أشعر بتعاسة من خُرِم من الميراث، بن شعرتُ بالسّعادة، السَّعادة فعلًا، مثلما لم أشعر نها بعد صحوتي. فالدُّروب التي تعضي إلى الربّ لا تُعدَّ ولا تُحصى - قلت لنفسي = ونعصها يمرَّ عبَّر فتحة الشرج أيضًا. القصى المهار على دلك الشكل. تجوّلتُ قللًا في غُرف الحاح الأيسو، ورسالعُرفة التي لا لسن أنها مُحصّصة للأحدد (عرفة واسعة، فيها ثلاثة أسرَّة، ودُمى ودرّاحاتُ ثلاثيّة العجلات ما ترال مركوبة في الروايا الأربع). ووجدتُ في عرفالتوم آخر الكُتُب التي تركتُها على الدُّرح، ولم تكن على درحة عالية من الأهميّة لم أتحرًا على الدُّحول إلى الجناح القديم، تريّث! عليّ أن أتاكف مع المكان.

تناولتُ الطعام في مطبع أماليا، وسط أحرابِ عتيقة، وطاولات وكراسِ مر حقة دويها، فيما تفوح رائحة النّوم المُدلّى من الدعائم الحشية. وإن كان الأرب لذيذًا، فإنّ السّلطة استحقّت عناء الرحلة كلّها. كنت أستمتع بنعميس الحبر في دس المرق الرهويّ الذي تطفو بقعُ الزبت على سطحه؛ لكنّ المُتعة لم نكن من نصب الدكرى، إنّما الاستكشاف. كنت أعلم أنّه ما من مُساغدةٍ أرجوها من حليمات لساني الذوقيّة. شربتُ بكثرة: بيذ تلك المنطقة يساوي السيد الهربسيّ برُمّته.

تعرّفتُ على حيوانات المسرل؛ هُناكُ كلتٌ عجور فاقد الوير، اسمه بينو، لا يُعلى على أدانه في الحراسة، كما أكدت أماليا، حتى لو كان منظره يوحي باهتزار الثقة، فقد شارف على الشيخوخة بعين عوراء، وبات التكسل باديًا عبه إصافة إلى ثلاثة قطط، اثنان منهما برقان وعدواتيان، أمّا ثالثهما فكان أشبه بصوف الأبعورا الأسود، بوير مُثلد وناعم، يعرف كيف يحابي ليطلب غداءه، و تمسّح بنظالي، وأثار الشفقة بنواحه العاوي. أعتقد أنّي أحبّ جميع الحيوات تمسّح بنظالي، وأثار الشفقة تناهص تشريح الأحياء؟)، ثمّ إنّه من المستحبل أن تتحكم بعطفت الغريزي. مال قلبي إلى القِظ الثالث، ومرّدتُ إليه أفضر المقمات. سألتُ أماليا عن أسماء القِطط، فأجاب أنّ القطط لا تُسمّى، لأته ليست مسيحيَّة مثل الكلاب. فسألتها إن كان لي الحق في تسمية القِظ الأسود بالماتوة، فوافقتُ وأصافت أنه يكفيني إصدار مواءٍ مُحبّ، مياو مياو، لكنّ لسال حاله بدا كأنه يقول إنّ سكّان المدن، بمن فيهم السيّد ياميو الصغير، عربو حالها بذا كأنه يقول إنّ سكّان المدن، بمن فيهم السيّد ياميو الصغير، عربو حالها بذا كأنه يقول إنّ سكّان المدن، بمن فيهم السيّد ياميو الصغير، عربو الأطوار، كما لو أنّ الجادب الممسّوسة تسكن رُووسهم بدل الأفكار.

وكان صرير الحادب (الحقيقية) طاعيًا في الحارج، قدهيتُ إلى الهاء كي استمع إليه. نظرتُ إلى السماء، آملًا أن أكتشف فيها أشكلًا معهودة. كوكات، ليس إلّا كوكات من أطلس فلكيّ. استطعتُ تحديد اللابّ الأكبر، ولكنّ كأيّ من ثلث الأشياء التي سمعتُ علها الكثير، قطعتُ كلّ تلك الرحلة لا لشيء سوى لأنعتَم أنّ الموسوعات على حتى عد إلى سريرتك أنها الإنسان، تعثرُ على اللاروس،

قلت للمسي للبيث ذاكرة من ورق، با يامبو. داكرة من صفحات، لا من أعصاب رئما يومًا ما، ستلمع في رُووسهم فكرة شيطائية فيلتكرون مندأ بلكتروئ ، يسمح للكميوتر بالشفر عبر كل الصفحات المكتوبة منذ بدء الحليقة حتى اليوم، والتنقل بين الصفحة والأحرى بصعطة رزّ واحدة، دون أن تعي أين ألت ومن أنت، وهكذ سيُصح حميع الشر مثلك.

وريثما ينصمُ إليّ كثيرٌ من رفاق الحطُّ العاثر، ذهبتُ إلى النوم.

لم أكد أعمو حتى سمعتُ من يُناديني، كان يدعوني للاقتراب من التافذة السبت نسبة المنترة مُلحة ومحبوقة. تُرى من نوسعه التَّشبَث على اللَّقتين الحشيتين ومُناداتي من الحارج؟ فتحتُ النافذة على مصراعيها بعتة فتراءى لي طيفُ أبيض يلود القرار في قلب الليل. كانت تُومة بيضاء، كما شرحت لي أماليا في الطباح التالي حيلما تُقفِر البيوت من قاطنيها، يحلو لتلك الطُّيور للسَّكن فيه، إلى تحت الشُقوف أو في المياريب، حتى إذا تنتهتُ لوجود بشرٍ في محالها، عبرت ملادها للأسف؛ فتلك النُومة البيضاء، حلال هرونها في الميل، شعرتني من حديد بتلك الرَّعشة التي أسميتُها لهاولا بالشعلة الخفيّة. كان دلك شعرتني من حديد بتلك الرَّعشة التي أسميتُها لهاولا بالشعلة الخفيّة. كان دلك نظائر، أو غيره من فصيلته، ينتمي إليّ بلا شكّ، لقد أبقظ في تفسي ليالي تُحرى، وقد فرّ في ظلام ليال أخرى، كفيفِ بليدٍ وعبيط، عبط؟ لا يبدو لي أنّي قرأتُ هذه الكلمة في الموسوعات أيضًا. إنّها تأتيني من الداحل، أو من الماضي، قرأتُ هذه الكلمة في الموسوعات أيضًا. إنّها تأتيني من الداحل، أو من الماضي، طنتُها لم أنعم بليلة هائة، حتى إنّى استيقطتُ على ألم شديد في صدري، طنتُها

لنوهلة الأولى سكتة قلبيّة من المعروف أنّها تبدأ كدلك - ثمّ بهضتُ، ودهتُ أبحث دول سابق تفكير عن محفظة الأدوية التي أعطتها لي پاولا، وأخرجتُ مهحبّة مالوكس، مالوكس، التهاب المعدة إدن. تصيبتا بوبات التهاب المعدة بعد تدول وحبة لا يجدر بنا تناولها. أسبط من ذلك في الحقيقة: لقد أكلتُ أكثر من اللارم. وقد أوصتني پاولا بالتّحكُم بنفسي، فعندما كانت بقربي كانت تراقبني مثل كلب حراسة، أمّا الآل يحب عليّ أن أندبّر أمري سفسي، لم يكن لأملي أن تساعدني، إذ يعتبر الهلاحون أنّ تناول الطعام بكثرة عادةٌ صحبيّة، ولا يفتث المرض إلّا بمن لا يجد ما يأكله.

ما زال أمامي كثير من الأشياء التي لا بدّ أن أتعلُّمها.

# ميلزي الجديد العالمي

ربتُ إلى البدة. وكانت العودة صعودًا صعبة نوعًا ما، لكنّه نزهة موقّقة، مسمه، لحسن الحطّ أنّي كنتُ قد جلبتُ معي بعض علب الجينان، فهُدك مختون إلّا المارلبورو لايت... يا لأهل الريف!

رويتُ لأماب قضة البُومة، لم تضحك حين قلت إنّي خلتُ تلك البُومة لله وريتُ لأماب قضة البُومة المنافع لا النها طيور طبّية، لا تؤذي أحدًا. ولكن، هُماك لله سفل الشرت إلى المُنتحدر اللابعي - هُماك ما تزال المُشعودات حودت. من هن المُشعودات؟ أكاد أحاف حقى من قول ذلك، ولكن لا بد للمرفي جيدًا، لأن ولدي الطيب كان يقص عليك تلك الحكايات دومًا. حسل، فينهن لا يصل إلى هما، يتقضدل إحافة الملاحين الحُهل، لا السادة الله من بوارد أنهم يعرفول الكلمة المُناسة التي تُجرهن على المرار ورُؤوسهن لله من الشّعر المُشعودات هن النسوة الشريرات اللواتي يعشن في الميل. وإذا لل الشّياب، أو زمجرت العاصفة، فذلك خير لهن، يُشعرنَ أنّهن في ملعبهنًا، لم تشأ أن تستمنص أكثر، وإد هي لفطت النّشاب، سألتُها إل كال يوحد للكثير هنا.

اكثيرًا؟ يا يسوع بن مريم! بل قل أكثر من اللارم. بعض المرّات لا بُمكسي رؤية أوّل الدرب من باب البيت، ماذا أقول؟ بل لا أستطيع رُؤية و جهة المسرم من هُما، وإن كان ثمّة أحدٌ في الداخل مساءً، يشدى الصوء الآتي من إحدى النوافد، لكأنه نور شمعة. وحتى إن لم يصل إلى هُما، فتعال والطرّ صوب الهصاب قد لا ترى شيئًا حتى حدّ مُعيّن، فإذا شيءٌ ما يبرر، قمة حبل أو كنيسه صعيرة، ولا يزداد ما خلفها إلّا البضاضًا في البصض. كما لو أن أحدهم أفي دلو الحليب هُماك في أسعل. إن يقيت حصرتك هُما حتى سبتمبر، قد ترى الطّباب، فعي هذه المنطقة، لا يتعيّب الطّباب أندًا، إلّا ما بين يوبيو وأعسطس السيّد سالفاتوري يعيش في البلدة، وهو من نابولي، قدم إلى هُما للعمل من عشرين عمّا، إذ إنْ شقاء العيش لديهم لا يُطاق، كما تعلم، وسم يتكيف حتى السّد عيوري أو لو تعلم كم مرّةً صلّ طريقه بين الحُقول، وكاد يسقط في الحرف، الشنوي. أو لو تعلم كم مرّةً صلّ طريقه بين الحُقول، وكاد يسقط في الحرف، فذهبوا ليبحثوا عنه في الليل متزودين بمصابح اليد. لا بأس، لعل لديوليديتين فذهبوا ليبحثوا عنه في الليل متزودين بمصابح اليد. لا بأس، لعل لديوليديتين أناس طيّبون، لا أنفي ذلك، لكنهم ليسوا مثله.

كنت أردد في صمت:

رنوت إلى الوادي: لقد اختفى

كلّ شيء! وغاص! في بحر واسع وراكد،
رمادي، بلا أمواج، ولا شطان، بحر موخد.
صدح بمشقة، بين هنا وهناك، صوت صياح غريب
صرخات وجيزة ويريّة:
طُيورٌ هائمة في ذلك المالم الفارغ.
وفي العُلى، هياكلُ شجر الزان، لكأنها
مُعلَقة بالسّماء، وأحلامُ أطلالِ

لكن الأطلال والصوامع، التي كنتُ أبحث عنها، إن كانت موجودة، فهي 
هناء، في وضح النهار، حتى تلك اللحطة، ولكنه لم تكن أقل حفاء، لأنّ 
عنات كان دخلي. أم كان لرامًا على البحث عن تلك الآثار تحت الطنّ؟ لقد 
حن اللّحظة. عليّ أن أدخل القسم المُحوريّ.

قدت الأماليا إلى أريد الدحول بمعردي، فأؤمأت مُوافقةً وأعطتني المُفتح. و آن العُرف كثيرة، وأماليا تحرص على إقفالها حميف، فلا أحد يعلم متى السق إليها سيّنو الليّة، أعطتني حزمه من مفاتيح صعيرة وكبيرة، طول لصدأ عصب ، وهي نقول إلها تعرف المفاتيح كلّها عن ظهر قلب، ولكن إن أردتُ للحول للمؤدي تتجريبها جميف في كنّ مرّة، كما لو للحول، الهاك، حد، طلما ألّت ما ولت مُشاعل كما كنت في صغوك!.

لا بدّ أنّ أماليه مرّت من هماك في الصباح الباكر. كانت الدقات بحشيّة في جرم بشابق مُوصدة، وآبداك رأيتُها مُواربة بما يُقسع المجال لتسرّب الصوء إلى عمرَ ت و لغرف، ولزُوية موطئ القدمين. ومع أنّ أماليا تهتمُ بتهوية المكان بين حس والآخر، فإنّه ما يرلل يقوح برائحة الأماكن المُعلقة. ليست رائحة كريهة، ب تألّه ترشخ من لأثاث العتيق، من دعائم السقف، من لأقمشة البصاء لتي عصى المقاعد القحمة (ألا يحب أن يكون ليبن قد جلس عليها؟)

الله عن الحامة تجريب المهاتيح المحتلفة الف مرّة، فلقد خُيل إليّ أتي الله كبر السخاس في الكترار. كان سلّم اللحول يقصي إلى صالة، كأنّها ردهة موتله بأقصل ما يكون، فيها مقاعد ليبيئة، تحديثا، وبعص اللوحات الريتيّة للساطر مُرعنة، على طريقة القرن الناسع عشر، ومعروصة بأطر مُناسبة على حدران، كنت ما أرال جاهلًا بأدواق حدّي، لكنّ ياولا وصفته لي على أنّه حدم تريّات قصولي لم يكن من شأنه أن يُعجب بتنك القشور، فلا بدّ لتلك موات أن تكون من أعراض العائلة، ولعلّها بمارين على الرسم أحراه، حدّي الكر أو روحته قصلًا عن كونها لا تكاد تُرى، في طُلمة دلك لمجال، بن سو يقعًا على الحنظ، ورتما من الضّوات أن يكون مُعلّقة مُناك.

كان أحد حانبي الصالة يُؤدي إلى الشُّرفة الوحيدة لواجهة البيت، فيما يُؤدي الجالب الاخر إلى ممرَّيْن، يحريان على طول حلقبة اللبيت، ممرَّيْن واسعيل ومُظلَّليْن، جدرالهما مُعطَّاة كلّها تقريبًا بقوشات قديمة ومُلوَّنة. في الممرّ لأيمر، ثمّة قِطعٌ من تصاوير إسال، التي تُجسد أحداثُ تاريحيَّة قصف الإسكندرية، حصار البروسييس لماريس وقصفها، الأيام المُظمى للثورة الفرنسية، استيلاء الحلفاء على عكين. وكان مُناك قطع أخرى، إساليَّة، سِلُسِلة تُجسّد كائبات حُرافيَّة صغيرة الأقزام، فرقة القودة الموسيقيّة، العالم في الأحلام، وقطعتان تُحسدان العتبات الرَّمزيَّة لأطوار الحياة، الأولى للرجال والأحرى للساء، المهد والأطفال المُسريلون باللفافات في العتبة الأولى، ثمّ تتصاعد الأطوار عنه عنة وصولًا إلى العتبة العُليا، سنّ الرشد، تتمثّل بشخصيّات حميلة ومُتيرة على منضة أولميّة؛ ثمّ العتبة التُنزول المطيء مُحسّدًا بشخصيّات تزداد شبخوخة حتّى العتبة الأحيرة، مثلما ينص لغر أبي الهول، حيث تصير المحلوقات بثلاث صيقان، اثنتين هزينتين ينص لغر أبي الهول، حيث تصير المحلوقات بثلاث صيقان، اثنتين هزينتين ينتص لغر أبي الهول، حيث تصير المحلوقات بثلاث صيقان، اثنتين هزينتين ترتعشان مثيّتين، إصافة إلى العكّار، وثمّة تجسيدً للموت ينتصر حابًا.



كان الباب الأول يقصي إلى مطبح وحب على المعرار التقليدي، فيه مدفأة وسعة ما رال في داخلها مرحلٌ بحاسي، فصلًا عن مناع وأثاث من معصية، لعل حذي قد ورثها من عم والده، حتى لقد باتت كلّ الموجودات أيت من خلال الرُّجاح الشَّفاف لجرانة الصحول ما يحويه من أصاق مُريّنة المعروجة والأزهار، وأوعية لإعداد القهوة، وقاحين لاحتساء القهوة الممروجة لحسب بحثت عريريًا عن مشحب الصُحف، ما يعني أني كنت أعرف أنه وحد هنات، وكان هناك حقّا، مُعلَقًا على راوية باتحاه الدقدة، كانت أحشانه المطبخ على معراه وإن فقد لحظت والفجم أثناء الحرب، قلا بدّ أنّ دبك المطبخ معراه وإن فقد لحظت والفجم أثناء الحرب، قلا بدّ أنّ دبك المطبخ مين الوحيد الذي يعم بالتدفئة، ومن يدري كم من الأمنيات قصيتُ فيه...

كانت غُرفة الاستحمام تقع بعد المطبع، على الطراز القديم هي الأحرى، حوص معدي ضبحم، فيما تندو الصنابير المُقوّسة بوافير صغيرة وحتى حابر لمعسنة بد أشبه بأحواص المناه المُقدّسة. حاولتُ أن أفتع الماء، فالهمر حابر أصفر بعد سنسنة من الشهفات، ولم ينق لونه إلا بعد مرور دقيقتين. وكان مد مرحاص وطرّاد المياه أن يحطر في دلهي الينابيع لملكيّة الشاحنة التي حسد أواخر القرن التاسع عشر.

بعد الحمام، كال الناب الأخير يُوصل إلى غُرِفة فيها أثاث قليل، صغير للحجم، وألوال أحشابه من الأحصر الفائح، ورسوم الفراشات مُرركشة عليه، حدم مُفرد صغير، حيث أسدت على الوسادة دمية النشي، عبوح كشأل أيّ من القماش السّميك من بعط الثلاثيبات. كانت تلك غُرِفة شقيقتي بالتأكيد، حيل وجود بعض الفساتين المُعلَّقة في حرابة حشبيّة صغيرة، لكنها بدت قد حديد من كلّ الأعراض الأحرى وأعلقتها إلى الأبد، فالعُرفة لا تعلق إلّا برائحة المالة على عرابة عبيرة الله الألم المحلة الله المالة الما

بعد عُرفة ادا، كان الممرّ بنتهي بحزابة في أخره: فتحتُها، ما رالت قيها رائحة

الكافور الثاقبة، إصافة إلى شراشف مُطْرَرة ومُرتّنة بعاية، وأغطيه ولحاف مُوركش ستدرت وسرتُ في الممرّ حتّى المدحل وانعطمتُ إلى الجانب الأيسر كامت الحدران هُماك مكسوة متصاوير ألمائية، دفيقة الصبع كثيرًا، تاريخ الأرباء فيها بساء باهرات من البوربيو، وحساوات حاويّات، وصيبيّون مسريُون، وسلاف شيبيكيّون، بعلايينهم الطويلة بقدر شواربهم، وصيّدون بانوبيّاتيّون، وأَصُوص رومان بحمنون الأنواق، وإسنان من شقوبة وألبكانتي، عبر أنّ لهاك أرباء تاريحية أيضًا، لأناظرة سربطيّين، وباناوات وفرسان المنك من الحقمة الإقطاعيّة، وفرسان الهيكل، وتبلات القرن الرابع عشر، وتُخار يهود، وسداقيّين من حرس المنك، وجنود لروسيّين، ورُماة قديل بالليوليّين عقد تعمّد اللقش الألباليوليّين المنك المنقش من حرس المنك، وجنود لروسيّين، ورُماة قديل بالليوليّين المنه مُقتصره على لجالزة فقط، بمظاهرهم المُثقنة بالقلائد، مُدحّجين لمُسدّسات دت مقالص مُرحرفة، والمنافذة المكون المنقدة الألوال وشاحات مُتعددة الألوال ملفوفة على الحصر، ومعاطف فصفاصة، وقتعات مريّة بالريش، وعمائم مُنونة، ملفوفة على الحصر، ومعاطف فصفاصة، وقتعات مريّة بالريش، وعمائم مُنونة، ملفوفة على الحصر، ومعاطف فصفاصة، وقتعات مريّة بالريش، وعمائم مُنونة، ملفوفة على الحصر، ومعاطف فصفاصة، وقتعات مريّة بالريش، وعمائم مُنونة، ملفوفة على الحصر، ومعاطف فصفاصة، وقتعات مريّة بالريش، وعمائم مُنونة، ملفوفة على الحصر، ومعاطف فصفاصة، وقتعات مريّة بالريش، وعمائم مُنونة،



ورتما، فين ال أقرأ الكثير من كُثُ المُعامر ت، كنت قد اكتشفتُ تعدّدية مد للرص وأعراقه المُسوّعة من حلال تنك المنقوشات، المعروضة مُناك سر سق واحد بقريد، وقد بهتت ألوابها على مدى الأعوام سبب صوء الشّمس حعيها تندو على داطري مثل تحليّاتِ إلْهيّة لشكّاد الللاد المعيدة، الشّعوب شيرة في ذِهْني قَرْجٌ كثيفُ الشّعر، لماذا؟

كان است الأول باس صالة الطعام، والتي كان آخرها موصولًا بالمدخل المة طولت ثوفيه، صررهما يُحاكي طُرْر القرن الحامس عشر، وألواحهما حدال مُتعدّدت الألوان، إحداهما دائريَّة والأحرى بشكل المُعيّن، وحولهما هن لكر سي الساهون روليَّة التي تشبه تمامً تلك المستخدمة في عشاء حرين، وعلى الصونة الكبرى، هَاك شمعدان عموديِّ من حديد مطروق. قلت حرين، وعلى الصونة الكبرى، هَاك شمعدان عموديِّ من حديد مطروق. قلت حلي الديك محصيٌ وباستا ملكيّة، وما حديد ما المعروض أنَّ بكون على الطاولة ديث محصيٌ وباستا ملكيّة، وما حديث المعروض أنَّ بكون على الطاولة ديث محصيٌ وباستا ملكيّة، وما حديث أسامًا فقيرت لي أنه، احتمالًا بعيد المبلاد، في كلَّ عام يشرّفه حديد الحور والحدة والماسة الممكيّة قبل دلك، وهي عارة عن كريّات عجين حديد لحلو والحدة والماسة الممكيّة قبل دلك، وهي عارة عن كريّات عجين حديد لحلو والحدة والماسة الممكيّة قبل دلك، وهي عارة عن كُريّات عجين حديد لخفيس بمَرْقِ الديك ثمّ تلوب في الأقواه.

كه كانب لناسد الملكية لديدة، حريمة لم يعد أحد يرتكنها، رئما لأنهم أطاحوا الله عند يد يُه من رحل مسكيل هو أنضا، كم أود أن أدهب إلى الدوتشي لأحره بحال الله من ما بيا به من رحل مسكيل هو أنضا، كم أود أن أدهب إلى الدوتشي وحود، وهذا الأمر يُدركه حتى من فقد الداكرة ... الله عند الله عند أنهم أطاحوا به ذات مؤة ثم حدها متي، أن الرعيم ما يرال في مكان ما، يتحيّل الفرصة كي يعود ذات من يدري، بأي حال، كان المبيد حدّك، تعمده الربّ برحمته، يصرّ عني

دیث لمحصی والدستا الملکیة، وبعیرها لا یکتمل عبد المیلادة

ديكٌ محصيُ وياستا ملكيَّة. هل حطرت تلك الوحمة على دالي عدد راء. شكل الطاولة، والشمعدان الذي من المُرجَّح أنّه أصاء تلك الأطاق في أو حد ديسمبر؟ لم أدكر لكهة الناستا، إنّما اسمها فقط. كما في اللعبة اللعريَّة، المسلم الهلاف»: طاولةٌ، يجب أن توصل لكرسيّ أو مائدة أو حساء حصار. وألا فكُرتُ بالناستا الملكيَّة، تمامًا للربط بين الكلمات.

فتحثُ باب عُرفة أخرى. كانت غُرفة روجيَّة، وانتايني النردد في الدحه. إليها للوهلة الأولى، كما لو أنها مكان محظور. فأطياف الأثاث خُبُلت بى عملاقة تحت الطلام، والسرير الذي ما زال على شكل السر دق بدا لي مديحا في كنيسة. أثراها عُرفة نوم حدّي، التي يُمنَع الدحول إليها منعًا بانًا؟ وهل بنه فد مات فيها، وقد أعياه الألم؟ وهل كنت هُناك، أعمره بتحيّة الوداع الأحيرة؟

الغُرفة التالية هي غُرفة نوم أيضا، لكن أثاثها لا بُساعد على تحدد حقيقها، تصميمٌ مصطع يحاكي أواحر العصر الناروقي، ليس فيها روايا، وكنيا النحناءات، والانحناءات تشمل حتى الدُّرج والعصاريع الحالية لحزالة الملاسر المرودة بالمرايا، فإذا بي تجتاحني عصة عند الفؤاد، كتبك التي رودتني في لمستشفى إذ رأيتُ صورة والذي يوم رفاقهما، الشعنة الحقية، عدم حاولتُ السرح الطاهرة للطبيب غراتارولو، سألني عمّا إذا كنت أقصد الاحتلاح المقلى رئما أجنتُ - لكنة مصحوبُ بحرارة تصعد حتى الحلق، لا، والحال هذه قال غراتارولو - الاحتلاحات القلية ليست كدلك.

شهقتُ حين رأيتُ كتامًا صعيرًا، بتحليدِ سِيّ اللود، على رحام الدُّرح الأيمو، وقصدتُ إليه مُباشرة كي أفتحه وأبا أقول ويقا الفيلوثيّة. ريقا الفيلوثيّة، كما نقول لعافيّة ما الذي سيصل. ما هو؟ تولّد لديّ إحساس بأنّ دلث اللُّعر رافقي على مدى أعوام، على هيئة سؤالِ بالعاميّة (هل كنتُ أتحدّث العافيّة؟) الضفّة؟ هل تعلم أنّ الضفّة هُباك؟ ما الذي سيصل؟ فيلوثيّة، فيدوباص، ترامٌ ليديّ، تلفريث غامض؟



وتحث الكتاب، وأنا أشعر بأني أقترف إثمًا، فأدركتُ أنْ غنواله الفيلوثية لبقس والمحروبيّن ربقًا، 1888، مجموعة من أدعية وتأملات بيمائيّة، مشفوعة بقائمة المد وتقويم للقديسين باتت أوصال الكتاب شبه مُتفكّكة، وأوراقه تتهشّم تحت على ما إن تعمسها أعدتُ صعطه بحشوع دينيّ (ألبس سرّ مهمتي يقتصي العناية للمديمة؟)، فرأيتُ على ضبعه دمغة حمر ،، حروف من دهب باهت الريقا للمولية، لا بد أنه كتاب أدعية لأحد ما، ولم أكن قد تحرّأتُ قطّ على فتحه، منت العمارة العامضة، التي لا تُميّر بين اسم المُؤلّف وغنوال الكتاب - باعتراب عربة مُرتحة وموصولة بسارية على سلك كهربائي.

نه ستدرت، ورأيت دفتين على الحالين المحيين للدرج: مارعت بقب مدر على وتح الدقة اليمني، أبطر حولي كأتبي أحشى تحسّسًا من أحد. كان فيها دو عن محنية السطوح هي الأحرى، بكنها فارغة شعرت بالارتباك كما لو مده عني السرقة. ولعل في الأمر سرقة قديمة أي إلي كنت أبيش خلسة في مده عني السرقة. ولعل في الأمر سرقة قديمة أي إلي كنت أبيش خلسة في مده عني السرقة. ولعل في الأمر سرقة تديمة أو رؤيته. بتُ متأكّدًا السبح ذي طبيعة بوليسيَّة أو يكاد: تلك هي غُرفة والذي، والفيلوثية هو مسبح ذي طبيعة بوليسيَّة أو يكاد: تلك هي غُرفة والذي، والفيلوثية هو مدعية الحاص بوالدتي، وفي حزبة ذلك الدرح كنت آتي لأصع يديّ على مراسنة قديمة، أو حافظة نقود، أو طروف مراسنة قديمة، أو حافظة نقود، أو طروف مراسنة المين العائلة...

وإذا كالم تلك غرفة والدي، فإنها الغرفة التي حتت فيها إلى الدلاء طالما أنّ باولا أحسرتني بأنّى ولدت ها في الريف أن لا يدكر الموء لغرفة التي وُبد فيها فهذا صبعتي، لكنها هي الغرفة التي أروث إنّاها لسوات وهم يقولول لك إنك وُبدت فيها، على ذلك الشرير الصحم، هناك حنث طالت في ساب معينه أن تناه بين بالله وماما، ومن يدري كم مرّة، هناك بعد فظامت إذ رعبت في شنم بمويد من عبق الصدر الذي أرضعك كال لا مذ لذلك المكال على الأقل أل يحلّف أثرًا في قُصُوص دماعي المعينة. كلا، فحتى في هذه الحالة لم يحتمط حسدي إلا بدكرة بعض الحركات المنكررة عبر مرّة، وكمى، كما بو أنّي أقول، إن شلك، ستطعت عريريًا أن أكرر حركة الشفط القموي حين للتقط لشفتال الحدمة، لكن شيء يتوقف عبد ذلك الحد، دول أن أعرف لمن هذا الثدي، وما طعم الحليب

تُرى ما الحدوى من ولادنك إن كنت لن تستطيع تدكُّر الأمر لاحقًا فسطرح السؤال بطريقة تقليّة على كنتُ قد ولدتُ أساسًا ﴿ لآخرون هم لدين يقولون ذلك، كما تجري العادة، أنّ باء على ما كنت أعرفه، فنقد ولدتُ أواحر أبريل، بعمر السيّن عامًا، في عُرفة إحدى المستشفيات.

السيّد بيسو، الدى ولد عجورًا ومات طفلًا. "ي حكية هده؟ حسن، السيّد بيسو يولد في حته قُتبيط بعمر السبّي عامًا، وله لحبة بيضاء حميلة، ببدأ سلسه من لمُعامرات، ويصبح شانًا يومًا بعد يوم، إلى أن يمسي فتى، ثمّ طفلًا رضيعً، فيموت وهو يصدر شهقته الأولى (أو الأحيرة). من المفروض "تي قرأتُ هذه الحكية في أحد كُنُب طفولتي، كلا، مُستحيل، كنت سأنساها كما حدث للقته لأشياء رئم، رأبتُ منها اقتداسًا في سن الأربعين في إحدى قصص أدب لأطفال ألم أكن أعرف كن شيء عن طفولتي؟

بكلّ الأحواب، عليّ أن أنطلق لاستعادة شهادة ميلادي من هذا، في طلال هذه لممرّ ت، كي أموت بالنفافة وأنا أرى في النهاية وحه أثمّي آو، بد إلهي، عادا لو انظفأتُ وأن أرى وحه فابلةٍ ندينة، لها شاربان كشوارت مديرة المدرسة؟ يا لأمّ الهول!

في آخر دلك لممرٍّ، بعد صدوق تحب النافدة الأحيرة، هُالك بابال، حدهما في نعمق والأخر حهة البيدر فتحتُ تابيهما فدحمتُ إلى مكتب واسع، ـ حي تعمرة الماء والرصابة. طاولةً من تحشب المُوعبوء يهممن قوقها مصباحٌ حمر، كتلك المصابح لتي بسر المكنة الوطية، لكن عاولة تستمد النور من المالين من رجاح منوَّا، تشرفان على خلفيَّة الحناج الأيسر، الجالب الأشدُّ ـــــ وحرمةً في سيت كنه، وتطلان على منظر مهيب. وبين الدفعتين، هُماتُ ــ ، نوحه رحل هرم، أبيص الشاربين. متموضعُ كما لو أنَّ بادار ريفيُّ ينتقط له الله : من المسلحس أن تكون الصورة في محلَّها عندما كان حدَّي لا يوال على ل الحياة، فالإنسال لصلعي لا يعلق صورة البحضيَّة له تحت مرأى عيليه ومن ــ يو رد أن يكون والداي من علقها هُماك، إذ كان حدّي قد توقي بعدهما، لما على فقد نهما تحديدًا. بعل أعمامي، حين كانوا يُصفُون مسألة الحقوب المحاورة ونبث المدنية، أعاد شطيم هذه القرفة لتصبح أشبه بالصريح، وبالفعل، ر ہے، سال علی آئیا کانٹ مکان عمل، اُو ماُوی مسکونا، فالوقار فیھا مائمی، تمَّة سنبيلة أحرى من رسوم بينان عني الحائط، تُصهر عددًا كبيرًا من لحداد للزة موخده من اللولين الأرزق والأحمر، والراحلة، والحيّالة، والفرسان 

صدمتُ بالمكتبه، المصبوعة من حشب المُوعو هي أيض كابت تنساب على المُوعو هي أيض كابت تنساب على المحدران، لكنها فارعة عملت وكلُّ رفّ لا يشعله إلا كتابان أو ثلاثة حدًا على على المعدريون المحادعون تحديدًا إذ تقلّعوا ثقافة المداد ربائلهم، وأفسحوا واسع المحال لأوابي اللالبث، والتماثم الإفريقيّة، صاف عصية، وكؤوس لكريستال، إلا أنّ بلك المكتبة لم تكن راحرة حتى على ملك لمحوهرات الثميله، لسن فيها سوى أطالس قديمه، ومجموعة من حدث فرسبة دات الورق النّماع، وميلزي الجديد العالمي الصادر عام 1905، عدمه معرسيّة، و لإلحليريّة، والألمائيّة، والإسابيّة، من المستحيل أن تكول عدم حدي المرايّة حاولة، وهو بانع الكُنْب والمُولِع مجمع الموادر وبالمعل، ها



قد وجدت صورة له، مُستوية بإطارها العضي على أحد الرفوف، ومن الوارد أنّها التُقطت من إحدى زوايا العُرفة بينما كانت الشمس تدخل من النوافذ وتبير الطولة: جدّي، حالسًا، وتعابير وجهه مشوبة بالدهشة قلبلًا، مشمَرًا عن ساعديه (دون أن يشرع الحيليه)، لكأنّه يتسلّل من بين كومتين من الأوراق تشعلان حيّر كبيرًا على الطولة. ورفوف المكتبة من حلف ظهره تغصّ بالكُتُب، ومن بين الكُتُب تبرز صحفٌ كثيرة مُسلّة كيهما اتّعق. وفي الزاوية، على الأرض، تتبدّى

ما أحرى، لعنها مجلات، وعلت مليئة بمواة ورقية أحرى بدت أنها مركوبة المناه كي لا تُرمَى بعيدًا. حقًا، لا بدّ أن يكون مكتب حدّي هكدا عندما بديمة بالمنعودة كأنه مُستودع لمُنقد كل المطبوعات ممّن أراد التخلّص منها معامة؛ محرل لسفينة حرافية تنقل الوثائق المسبّة من بحر إلى اخر؛ مكان المناه أن النبش في كل كومة أو فوصى فأين آلت جميع تلك محاب؟ لقد أحفاها لصوص محترمون بالطبع، حرض منهم على تورية أي محاب؟ لقد أحفاها لصوص محترمون بالطبع، حرض منهم على تورية أي ساما من مصهر الفوضى العارمة، فما أيقوا شيدً. هل بيع كلُّ شيء لما فع أغراض معام موبيع تلك العرف، بعد من مصهر الفوضى العارمة، فما أيقوا شيدً. هل بيع كلُّ شيء لما فعرف، بعد من مصدة حدّي أستكثف معه أعاجيب لا تحصر في بال، أترابي خسرت أحر يسائدني في اكتشاف ماضيع؟

حاحت من المكتب ودحلت إلى الغرفة التي في آخر الممرّ، أصغر حجمًا وأقلّ المنز فلائات فيها فاتح الألوال، ورثما تم تصبيعه عند بخارٍ محلّي، بدول حد كي يناسب فتي، سريرً صغير في راوية، رفوف كثيرة، فارعة عمليًّ، إلا من المحلّدات حمراء حميته منصدة مدرسيَّة صغيرة، مرثبة بعناية، وفي وسطها حد أسود، وعبيها مصاح أحصر آخر، وثمّة تُسحة متهالكة من قاموس اللاتبيئة سي كاربولي وعلى أحد الحدرال، ثمّة صورة معلّقة بمسمارين، أثارت في حي شعبه حقية أحرى علاف مدونة مُوسعيّة، أو إعلان لقرص مُوسيقيّ، إنه حي شعبه حقية أحرى علاف مدونة مُوسعيّة، أو إعلان لقرص مُوسيقيّ، إنه حي شعبه التي تُمر أسمانه العلم، وأعرف أنه كال يعتي على عشر الأكلال، حي محددً ، ينح إلى ركام التس بدر حته المارية التي حرحت عن السيطرة، حي محددً ، ينح إلى ركام التس بدر حته المارية التي حرحت عن السيطرة، حد من تحديث لاحر و تدحاحات ثنيق وترفرف حائرة، بيما تسقط بيضه على عند لكوبوس، وهذه البيضة الحميلة بث أنه أرى فورمبي يشهاوي بطائرة مثرات، من لرمان كان قد تسمَل إليها بالحظة بث أنه أقلع، وحلّق ليسقط من السماء من حدحك، كدن بموت من الصحك، فلقد شاهدات القيدم ثلاث مرّات،

شاهدتُه ثلاث مرّات»، كدتُ أصبح. ﴿أكثر فيلم أضحكني في السبيم على الإطلاقِ ا ردّدتُ، وكنت أقول السبتيما، بإطالة النون المحرورة، مثلما كانو يتقطونها صفّا في ذلك الزمان، وما زالوا في الريف على الأقلّ.

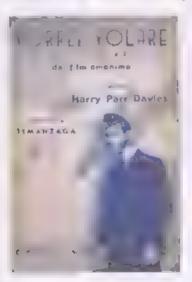

من المُؤكِد أنها غرفها سرير ومكتب صعير، عرصان فليلان وما اللقي عرب، كما لو كالت غرفه الشاعر الكبير في الست الذي ولد فيه، المحول للعم معقول، والمشهديَّة توجي بفوجان عظر الأنديّة لتي لا لدّ منها، لهد للظرت أعطا القصائد، مثل نشيد لمنتصف أغسطس، أنشودة معركة ترموبيل، مرئية البحر المحتضر.. وماذا عنه؟ من العصيم؟ نقد رجل، بعد أن فهره ذاء سنل في عما الثانة و لعشرين عامًا، على ذلك لفراش تحديدًا، الطرابي السابو، ما يرا معتوجًا مثلما تركه الشاعر العظيم، في آخر يوم فصاه على هذه الأرض، أترى؟ عند مفتاح الآلا الأوسط، ما ترال آثار بقعة الله التي سالب من شفته المصفرتين بيدك بيد كان بعرف المنتاحية قطرة الماء. هذه الغرفة هي الشيء لوحيد لذي يذك مروره السريع في هذه الديا، منكت على أوراقه المُنعرَقة. وماذ عن الأور ق؟ أعيق عليها في مكتبة الكفلة الرومائيّة، ولا يُسمح برؤنتها من دول إذن الجد أعيق عليها في مكتبة الكفلة الرومائيّة، ولا يُسمح برؤنتها من دول إذن الجد أعين عليها في مكتبة الكفلة الرومائيّة، ولا يُسمح برؤنتها من دول إذن الجد أعين عليها في مكتبة الكفلة الرومائيّة، ولا يُسمح برؤنتها من دول إذن الجد أعين عليها في مكتبة الكفلة الرومائيّة، ولا يُسمح برؤنتها من دول إذن الجد أعين عليها في مكتبة الكفلة الرومائيّة، ولا يُسمح برؤنتها من دول إذن الجد أعين الجدّ؟ ميّت.

عدب إلى لممرّ عاصدٌ، وأطللتْ مرأسي من النافذة إلى لبناء، مُناديًا عبد سائتها هن من المعقول أنّ ثلك العُرِف فُرَعَثُ من الكُتُب والأشياء حرى، وأتّي لا أجد ألعابي في غُرفتي الشخصيَّة؟

ي سيد يامبو بصعوم حصوتك بقيت في بعث الغرفة عندما كنت تعميدًا دا \_\_ مشر أو سبعه عشر عامًا. هن تتوقّع أن تجد فنها أبعابك اليوم؟ وما الدي مامًا؟!.

ادعي شأنها عنك. ماذا عن مكتب حدَّى إدل؟ من المفروض أن يكون مليثًا الداض. أين التهي أمرها؟٤.

"موحودة في أعلى، في العند، كل لأعراص في العليه هل تذكر العلية؟ كنها مقرة، إلى أتأله كثير كلما صعدت إليها، ولا أصعد إلا لأورع لأطاق عليه مسيئة بالتحليب، بماذا؟ لألني التي نقطط المدل شلات إلى أعلى، حيث بيستع نصيد بعثون، وهذه كانت فكرة السيد حدّك فعي العلية ثمّة لكثير من رق ويسعي أن لبعد عمر برعه، فيحل في لريف كما تعلم، ولا بذب من وكد كلما كموت حصرتك في السن، بنفل الأعراض القديمة إلى بعلية، على معتقه من شيئتك مثلا، ولاحق، عندم وضع أعمامك أيديهم على البيت.. حسن، في بيني التقادهم، ولكن كان بومكالهم أن يتركو الأعراض في مكاله، عشًا، حد بينم تنصيف البيت في الأعاد العلوا كل شيء إلى لعلية فمن الطبيعيّ أن سب ينم تنصيف البيت في الأعاد العلوا كل شيء إلى لعلية فمن الطبيعيّ أن سب ينم تنصيف البيت في الأعاد العلوا كل شيء إلى لعلية فمن الطبيعيّ أن سب ينم تنصيف البيت في الأما تنزلان في الجناح الآخرة الذي من السهل من أما أحد أن يرتب فيه شيئًا، لذا شما تنزلان في الجناح الآخرة الذي من السهل من أما كثر لؤن، ورسه لسيدة باولا حير ترتب ال

ل كنب أنوقع بعثور، في القسم الأكبر، على معارة عني بالم لكن محبولة عني بالم لكن محبولة من صاديق مملوءة بالدسير الدهنية، وماس يصاهي البندق حجمًا، للحد ربح مسعدة للإقلاع، فقد أخطأت كل شيء، ياولا وأنا، غرف لكثر كانت حاولة هن ينبعي لي الصعود إلى العليّة والبرول منها بكلّ شيء أكتشفه هُناك،

لأعيده إلى حالته الطبيعيّة؟ حقًا، ولكنّي كلّما اصطررتُ إلى تدكّر شكل الحمه الطبيعيّة، تفطّنتُ أنّي مُرغمٌ على القيام بكلّ تلك المُناورة كي أتدكّر شكل الحمه الطبيعيّة تحديدًا.

عدت إلى مكتب جدّي فانسبهتُ إلى طاولة صغيرة ركبيّة، فوقها مُدور أسطوانات. لم يكن عراموفونًا قديمًا، بل مُدوِّر أسطوانات مصدوق مُدمَح د حكمنا عنى طرازه، يبدو أنّه من عقد الحمسينيّات، سه على الدورات الشماسة والسنعين وحدها. هل كان حدّي يستمع إلى الأسطوانات؟ هل كان مولعًا بجمعها، ككلّ تنك الأشياء الأحرى؟ فأين هي إدن؟ في العبيّة أيضًا؟

أخدتُ أتصفّح المجلّات المرنسيّة مجلّات راقية، لدوّاقي لفنول الطبعابية، لصفحات تشبه المُتمنعات، مُصوّرة الهوامش، ورُسوماتِ الواله على أسبوت المدرسة ما قبل الرفائيّة، بساء شاحبات يحادش فرسال الكأس المُقدّسة. يتعقبه قصص ومقالات، بإطاراتِ لولييّة وليلكيّة أيضًا، ثمّ صفحاتُ لمُوضة، على طر الآرت ديكو، تُعهر سيّدات بحيلات كالأسلاك، بتسريحات شعر دكوريّة، وفساتيل من قماش لشيمون، أو الحرير المُطرّر، تصل حدّ الركبتيل، أعماقهن عاريه وفتحات طهورهن واسعة، شماههن فاقعة الحُمرة كأنّه حروحٌ درقة، وأفواههن عريصة تسل منها حيوط دحالِ بيليّ كسولة، وقتعاتهن موصلة بالحمار الشبكيّ كان أولئك المدّنون الأعرار قادرين حتى على رسم رائحة مساحيق بتحميل.

كانت تلك المحلّات الفرسيّة تتناوب على عرص عودةٍ بوستالحيّة إلى بمط بفلّ الليسرتي الذي أفل بحمه للتق، مع استكشاف ما آلت إنه حال الشوصة حيداك. ونعلّ استدعاء الحماليّات التي عدت حارج الاستعمال منذ وقت قريب، يصفى قشرةٌ من النبل على أدواق حوّاء المستقبل لكنّي توقّفت، نقب حافق، عند حوّاء عاديّة، ولّى رمل صيحتها بالمضع، لم تومص في وحداني نشعبة الحقيّة إيّاها، إنّما سشتُ تسارعًا في بنض القلب، تسارعًا حقيقيًّا الا لمس فيه، مثل قفرة إلى توسئالجيا الحاضر.













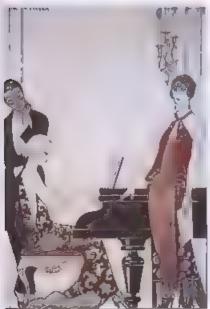



كان ذاك جانبًا لوجهِ أنثويٌ، بعيم عليه شعرٌ ذهبيٌ طويل، بكأنّه حدسٌ مبدً ومكتوم لملاك ساقط. آسرَرْتُ في قلبي:

> با لهاتيث الربابق الطويلة وبصاعتها المقدسة كيف ماتت بين يديك مثل شموع ذاوية. فاحت أناملك بعطور واهنة وأنفاس مُتهالكة جزاء الألم العظيم. ومن ثيابك الزاهية، تضوع الحبُّ وسكرة الموت رويدًا رويدًا.

يا لهي، لا لذ أني قد رأيت دلك الوحه، في صغري، في صدي، في مدي، ينه وجه مدي، بل ورنما عبد أعتاب من النصح، وقد يُقش عبي قدي، ينه وجه عن أعرف سبلا مبد أمد تعجر الذكرة عن استحصاره، وما كال نقاق مكس مبد شهر إلا تعارف حديدًا. يكن دلك اللها، بدل أن يملا روحي وقع منحددة، كان يُدبعها الداك فهي تلك التحطة قطيت أني، برؤيه أ، قد أحليت حوهرة ثمينة من طفولتي، هكذا بكل بساطة، ورثما فعلت درية عدما لتقييم للمرة الأولى الديد في على العور مادة حت، قتلك الدين سوى مادة حت، ومن ثم حين التقييم ثابة بعد صحوتي، للمنت لل على محرد صلوق في مُحتني عدما كل أرتدي الساطيل القصيرة الله ويين سبيبلا شيء أكثر من ذلك الوجه؟

مدد بو كان دلك الوحه وحده ما بيني وبين حميع النساء اللواتي عرفتهن؟

ا كنت لم أفعل شنّ سوى اللحاق بدلك الوحه ابدي قد رأيتُه في مكتب الحد ببحث لدى تأخيف لمناشرته في تلك الغرف، اتّحد قيمة أحرى العد ساعتة، لم يكن لمحرّد مُحاولة لتدكّر ما كنتّ عليه قبل أن أعادر سولارا، حداله لعهم السب الذي دفعني لعمل ما فعلتُه لعد سولار ولكن، هن كان

الأمر كدلك حقّا؟ لا بحد أن تُنالع - قلت لنفسي - فأنت في الواقع قد رأسه صورة دكّرتك دمرأة النقيت بها في الأمس القريب، ورثما دكّرك دلث الوح سيبلا لمُحرّد أنها بحلة وشقراء، وقد تحطر في بال غيرك امرأة أحرى، ما أدراني، عريت عاربو مثلًا، أو ابنة الحيران، المشكلة أنّث ما رلت ممسوس، وتفعل عنى عرار البكة (التي قصها عني جائى عندما أحرثه عن لفحوصات في المستشفى) لا ترى إلا دلك الشيء في كل بقع الحرابي يصعها لطب على مراب بالمحصلة، هل مارلت تفكر بسبيلا وأنت هُما لاقتماء أثر حدّث؟

أقصيتُ المحلَّات عنَّى، سأتصفَّحها لاحقًا. فإذ بالقاموس الموسوعيّ الهيلري الجديد؛ يلفت الشاهي فوزَّ،، الصادر عام 1905 في ميلانو من منشور ت أنطوب فالاردي البحتوي على 4260 رسمًا، و 78 لوحة بالاصطلاحات المصورة، و1050 بورتريه، و 12 صورة مُلوَّنة بالطباعة الحجريَّة. وما إن فتحتُه، ووقعب عيماي على تلك الصفحات المُعلَرَة، التي تتلدَّى مها شُحوصٌ وأحساد، وثمامه أشكال صعيرة على مُستهلُ المُعردات الأكثر أهميَّة، رحبُ أبحث مُناشرة عمَّا كلب أعرف أنَّى سأحده هُماك أنماط التعديب، أنماط التعديب. وها هي حقًّا، لصفحة اللهي تُمور أبوعًا مُتعدِّدة للإعدام اللماء المعلى، والصلب، والمُلحس، الصحبة مرفوعةً أعلى كني تسقط بإليتها على وسادة من حراب حديديَّة المدَّمة، شيَّ باص القدمين، النار، سرس تحريق، الإعدام حرف، المذفية، لمحرقة، العجلة، السلح، تسبح، لمنشار، استعراصُ دمويُّ وهرائيُ يُنشعودة، يظهر فيه لمتُّهم محجورًا في صندوق، و تحرّاران بتحملات سكّيت كنيرة ومُستَنة، إلّا أنَّ العرص يتهي حقَّ بديج الشَّهِم وشعره إلى حرأين، التمايق إربَّا ربَّاء يشبه العرص السابق سوي أن السكيل المستخدمة لهما من المفترض أن تشرُّح المسكيل طولاليًّا، ولهماك السحل أنضاء دائرتك للمحكوم لليل الحصالة لهشيم القلمبل، وأحبرُ أشما لأنماط دهائب الحاروق، ولا يندو أثني في ذلك للعُمْر كلت أعرف شبقُ عن عابات المحورقين للمحروقين تحت الشمسء الدين يصيرون عشاة للحاكم در كولاً، وهنمَ حرَّ ، ثلاثون بمطَّ للتعديب، أحدها يصاهى لاحر وحشيةً وترويعًا أماط التعديب .. كان توسعي أن أعلادها واحدة نلو الأحرى، مُعمد، العينين بعد أن مررث بناطري على تلك الصفحة. شعرت أن ما اعتربي من رعب وديع، ونشوة مطمئلة، كان بابعًا من أعماقي فعلًا حيداك، ونم تكن أحاسب رجل آخر لم أعد أعرفه.

سدو أنَّى قد تعمْقَتُ كثيرًا في تلك الصفحة وغيرها أبضًا، بعضها مُمونا (أصل إليها من دول حتى الاعتماد على الترتيب الأبحدي، كما بو أتسى أمه دكرة أصابعي) العطر، التحمق، واحدته أجمل من كلَّ ذلك العظر الساء المُنتمى لشعبة الدعاميات المُدهَبة، في القنّعة التحمراء المرقّصة بالنقاط البيض، والقطر الأعارقيّ الدمويّ دي العول الأصفر الطاعوليّ، والأبيض دي الرأس المدنب، والتوليطيّ الحبيث، والروسوليّ الأحمر مثل شفاهِ تحيله مفتوحة على شكل تكشيرة وهماك المستحاثات أيضًا النهضم والماموث وطيور الموء الآلات لمُوسيقيّة الفديمة (بوق الرمسينع، باب غيل، بقّح النوتشيبا، لعُود. الرباب، قيثارة الربح، قيثارة سليمان)؛ أعلامٌ من شتّى ألحاء العالم (وللدر كالت تسمى لصيل والكوتشيل، مليدر، كولعو، تالورة، مارات، ليوعرباطة، صحاري، سامو ، سيدويش، فلاقياء مولداف)، وسائلُ بقل مُتعدَّدة ' العرلة بحماعية، لفايتونس المكشوفة، مركبة الفيكر، اللابدو، المقصورة، الكاب، السولكي، المركمة الدفيقة، العربة الإتروريّة، دات العجلتين، النزح الفيلي، تأقلة الحدا، البرلية، لهودج، المحقة، المرلحة، دات اللكرات، لحقيقة؛ المراكب لشرعيّة (وأن الذي طبيثُ أنَّني تشرّبُ من حكانات مُعامرات النحار مصطلحات مثل سفينه بسارتين، السارية الصغرى وشراعها، بمنظر، لقفص، العمود الأساس، العمود الأماميّ وشراعه، أصلاع الشراع، الشرع لموقيّ، الشرع لمثلَّث وساريته، دعامة الشراع الأوسط، حشة الناصيه، برح بمُراقبة، الهيكل العائم، هنِّ اصبطوا الأشرعة على انحاه الريح، ألف صاعقة، رعود هامبورغ، أنرلو المرساة، اتَّحهوا حميعًا إلى ميسرة لسفيلة، إخوال الساحل!)، وأيضًا هُمَاكُ الأسلحة القديمة. الهراوة المحدوثة، السوط، فيصل لست.

سمنسر، لحدجر ثلاثتي الشهرات، الحدجر دو الحدين، المُطرد، لقريسة مداكة، القادفة، المدق، لمنجيق، وهُناك علم الشعارات: السطح، الرياط، مدد، الشريطة، لحاجر، الوسام المعطور، الوسام لأفقي، الوسام الماثل، مدم لمرتع، لوسام السداسي... كانت هذه أوّل موسوعة في حياتي، ولا شكّ يسقحتُها طويلًا، فهوامش الصفحات مُستهلكة، وكثيرٌ من المقردات محطوطً حيا، وعاند ما تصهر إشارات لمُلاحظات حابية بخط بد الطفل، لا عاية من مد سوى بسخ المصطلحات الصعبة لقد استُهدك هذا الكتاب حتى الرمق حيا، وقرأ وأعيدت قراءته حتى الاستزاف، وباتت كثير من أوراقه تسلح عنه، هن شكّنت معرفتي بعاعمي تلك الموسوعة؟ آمل ألا يكول الأمر كذلك، هن شكّنت معرفتي بعاعمي تلك الموسوعة؟ آمل ألا يكول الأمر كذلك، مستهرة بعد أن بدأتُ بقراءة بعض التعاريف، لاسيّما ثلك المحطوط تحتها

أفلاطون معنمٌ وفيلسوت إعربتي، أعظم فلاسعة العصر القديم. تتدمد على الموجودات سفر ط، وعرض تعاليمه في المحاورات، صمّ مجموعة رائعة من الموجودات. يُّة القديمة. 429-347 ق. م.

لودلير - شاعرُ لاريسيّ، عريث الأطوار ولمتصبّعُ في لمّه

من الشمكل أن لتحرّر من تربية سيشة طلعًا. ثم إني كنت أتقدّم بالقامة حديده وقرأت كلّ شيء عن أفلاطول تقريبًا في الحامعة. لم يؤكّد لي أحد أنه لل فتده محموعة رائعة من الأثريّات القديمة. ولكن، ماذا لو كان الأمر للحداً ماد لو كان دلك أهم شيء بالسبة إليه، وباقي ما تنقّى للجرد كسب لل حدم، يصمن له تلك المحتجة؟ إنّ أنماط التعديب تلك كانت تُحرى في حدم، ولا أعنقد أنّ كتب التاريخ المدرسية تُعدّمها للتلاميد، وبشن ما يفعلون، حي ما حمعًا أن بعرف من أيّ طمة خلفاه تحن صلالةً قابيل، هل هذا يعني لل معتقدًا أنّ الإنسان شريرٌ ولا أمل في إصلاح سريرته، وأنّ الحباة للمنظر بالا على المنظر بالولا أني كنت لا أشغر بالا على المنظر بالولا أني كنت لا أشغر بالا على المنظر بالولا أنه بالانتظر بالاند المنظر بالولا أنه بالولا أنه بالولا أنه بالانتظر بالاند بالمنظر بالولا أنه بالانتظر بالولا أنه ب

مقتل مليون طفل في إفريقيا؟ وهن كان ميلزي الجديد العالمي ما حعلمي مُتشكَّ في الطبيعة البشريَّة؟ تابعتُ التصفّح:

شومان (روبرت). مُؤلِف مُوسيقيّ ألمانيّ ألّف «الفردوس و تحوريّه والكثير من السيمفونيّات والأعنيات الأوبراليّة. 1810-1856 (كلارا). عرد بيانو مُتعيّزة، أرملة روبرت. 1819-1896.

لماذا ﴿أرملة﴾؟ فكلاهما قد مات منذ زمن، عندما صدر لقاموس عـ، 1905. هل كنا لمقول إن كالبورنيا هي أرمنة يوليوس قيصر؟ قطف لا، كالم زوجته، حقى لو يقيت على قيد الحياة من بعده. فلمادا كلارا شومان وحده الأرملة؟ يا ربّاه، كان مينزي الجديد حريصًا على الإلمام بالشائعات أيصًا -عقدت كلارا علاقة بمرامز، بعد وفاة روحها، أو رئما قبل وفاته أيصًا. اقرؤو التواريخ (شروح مبلزي مثل ببؤات دلفي، لا تكشف ولا تحجب، بن تعمَّم فقط)، يلفظ رودرت أنفاسه الأحيرة عندما تبلغ كلارا من العمر سبعة وثلاثين عامًا للتوّ، وسيكتب لها القدر أن تعيش أربعين عامًا أحرى. فما الذي ستفعله عارفة بيانو متميّزة وحستاء وشائة؟ كلارا تدخل التاريح بوصفها أرملة، وميلرى يسجّل دلك. فكيف عرفتُ قصّة كلارا لاحقًا؟ رئما تحرّقتُ فصولًا لحُصّوص كلمة الرملة إد قرأتُها آمداك فكم من الكلمات تعلَّمتْ لأنَّى صادفتُها في هد القاموس؟ ولماذا أعلم حتى الساعة، ببقين لامع كالماس، ورعمًا عن ألف العاصفة التي اكتسحت دماغي، أنَّ عاصمة مدغشقر هي أنثاباباريمو؟ في هد القاموس التقيتُ مفرداتٍ رَبَّانةِ الوقْعِ، لها بكهة التعويذة السحريَّة - أشوربانيبال . إهليلج، بيطرة، ترقوة، ثمود، جلمود، حيزبون، خرتيت، دُنقلا، ديمومة، ذرذرة، رميم، زموخ، سحنجل، شاقول، صميدح، ضيرى، طبلسان، ظعينة. عنفقة، غربيب، فرقاطة، قمطرير، كافرستان، كرنافة، لارورد، معاوية، نبوخلنضر، هنيهة، وطواط، يلبغة...

صفّحتُ الأطالس: كان بعصها قديمًا جدًّا، يعود إلى ما قبل الحرب العصمى - 1918-19، حيث ما رال يُشير إلى وحود مُستعمرات المائيَّة في إفريقي، ملونةً مديّ المائل للزرقة. لا بدّ أنّي تمعّتُ في قراءة كثير من الأطالس في حياتي - يع أطلس أورتبليوس منذ فترة وحيزة؟ لكنّ هذه الأطالس التي بين يديّ تحتوي من صعع أسماء ذات أعجمية واضحة بلكية مألوفة، كما لو أنّه قُدّر عليّ الابطلاق من هذه الحرائط كي أسترة خرائط أحرى، فما الذي يجمع طفولتي بـ Deutsch من هذه الحرائط كي أسترة خرائط أحرى، فما الذي يجمع طفولتي بـ Nederlandsch-Indie الشرقيّة بوسيتما والألمانيّة، والمحاليّة، وممّا لا شكّ فيه، فإنّ كلّ كعمة حوسديّة، والسيّما رنجبار؟ عأيّ حال، وممّا لا شكّ فيه، فإنّ كلّ كعمة موسولار كان تستحضر كلمة أحرى، فهل كنت سأعاود صعود ثلث المستة حتى بلوع الكلمة المهائيّة؟ وما الكلمة المهائيّة؟ أهي العالية؟

عدتُ إلى غُرفتي. ثمّة شيء كنت لا أشك بمعرفته. في قاموس كامابيني و من لا وجود لكلمة المعرفة الله الكلمة باللاتيبيَّة إذل؟ بم يرود يهتف إذا هشم إصعه بالمطرقة حين كان يعلَق لوحة ما؟ أي فتان عسم فقدتُمْ؟ من المعروص أن تكون تلك مشكلة حدَيّة واحهتها في صعري، الله مشكلة حدَيّة واحهتها في صعري، الله مرسميَّة لا تقدّم إحابات حيالها أطنّ أنّا كنّا لمنحى عددند إلى قواميس مدرسيّة وبالععلى ها هو ميلزي يسخل كلمة المعطيط خراء، المعطومة المعرب ها هو ميلزي يسخل كلمة المنهة لعطيًا: المعطومة المعرب المراهة الرعب، يستعمله البهود على وحه عيمه حسب ميلري. المرهم الإرالة الرعب، يستعمله البهود على وحه معنوص الله ولمني قد نساءلتُ عن كميّة الرعب الذي يعظي بشرات البهود. حضوص الله ولمني قد نساءلتُ عن كميّة الرعب الذي يعظي بشرات البهود. حيد بقول إن كدمة اعاهرة نعبي المرأة التي نتاجر بنفسها الذي في ميلري، حير بنفول إن كدمة اعاهرة نعبي المرأة التي نتاجر بنفسها الدي في ميلري، حدر سه، دهب ليستكشف في فاموس آخر ما لم يكن موجودًا حتّى في ميلري، حدر سه، دهب ليستكشف في فاموس آخر ما لم يكن موجودًا حتّى في ميلري، حدر سه، دهب ليستكشف في فاموس آخر ما لم يكن موجودًا حتّى في ميلري، حدر سه، دهب ليستكشف في فاموس آخر ما لم يكن موجودًا حتّى في ميلري، حدر سه، دهب ليستكشف في فاموس آخر ما لم يكن موجودًا حتّى في ميلري، حدر سه، دهب ليستكشف في فاموس آخر ما لم يكن موجودًا حتّى في ميلري، حدر سه، دهب ليستكشف في فاموس آخرة بالمس فما الذي يوحب تحريم حدر به اله شوشي دملك المعهوم الله المناهية (بيتاناء أو شيء كهدا)، حد أنه شوشي دملك المعهوم اللها المعهوم الله عامية (بيتاناء أو شيء كهدا)،

المتجرة - فرصًا - من دون وكيل أو مُحاسب؟ واصح، عاهرة لقامور المُحتشم تُتاجر بنفسها، لكنَ من أعلمني به قد ترجمه دهْنبًا بالشكل الوحم الذي يصفي عليها تصمينًا بالدهاء حسب إدراكه، كتلك العارات لتي يسمعها في المنول اليا لها من امرأة ماكرة، تقوم على أعمال تحارثها بنفسه...».

هل تراءى لي شيء ما، المكان، العنى؟ لا، بن كأنَّ الجُمن تعتَحتُ عـــ تسلسلِ للكلمات، مكتوبةً في حكايةٍ قد قرأتُها دات مرّة. بيس إلّا رفير أصوات ا

لا يُمكن للمجلّدات أن تكون حاضتي ومن المُؤكّد أني صلبُ من حدي يعطيبيه، أو إنّ أعمامي بقلوها من مكتبه إلى هُناك، لأسباب تتعلّق بالدوق النصريّ. عالميتها صادرة عن دار هيترل، الأعمال الكاملة بحول فيرن، مُحدُد بلأحمر برحارف مُدهّنة، وأعلقة متوّعة بتصاميم من الدون بدهبيّ... رئمه تعلّمت الفرنسيّة بناءً على قراءة ثلث الكُتُب، فها إنّي توضيتُ بكلّ ثقة إلى الرسومات الأكثر حلودًا، كالقبطان بيمو وهو يشاهد أحضوط مهولًا من الكوّة الكنب للغوّاصة باوتينوس؛ العائم روبور في السفينة الطائرة، داب بسواري التكنولوجة للغوّاصة باوتينوس؛ الفائح روبور في السفينة الطائرة، داب بسواري التكنولوجة الحاددة، ومنظادها الذي يتهاوى على اللجريرة العامصة؛ (هل نحق نرتفع؟ - لا، على العكس، إننا نهيطا بن أسوأ من ذلك، يا سيد شيرو، إنا مندهوو ا).



\_ وح العملاق المتجه صوب القمر والكهوف في باطن الأرض وكرانال العيد المناز وعوف التي تستقص من المناز وعوف التي تستقص من المنز وعرف المنز المنطقة والمحتلة والمنظة المنز وعرف المنظة المنظة والمنظة والمنظة المحتول المنظة والمنظة المحتول والمنظة والمنظة المحتول والمنظة والمنظة المحتول والمنظة المحتول والمنظة والمنطقة والمنظة المناز والمنظة والمنطقة والمنطقة المناز والمنظة والمنطقة والمنظة والمنطقة والمنظة ووائح المنظة ووائح والمنظة ووائح المنظة المنظة ووائح المنظة والمنظة والمنظة والمنظة ووائح المنظة والمنظة ووائح المنظة المنظة ووائح المنظة ووائح المنظة ووائح المنظة ووائح المنظة المنظة ووائح المنظة ووائح المنظة المنظة ووائح المنظة ووائح المنظة ووائح المنظة المنظة ووائح المنظة المنظة ووائح المنظة ووائح المنظة ووائح المنظة ووائح المنظة ووائح المنظة ووائح المنظة ووائح المنظة المنظة وائمة المنظة ووائح المنظة ووائح المنظة المنظة ووائمة ووائح المنظة ووائح المنظة المنظة ووائمة ووائع المنظة المنظة المنظة ووائح المنظة المنظة ووائمة ووائح المنظة ووائح وائمة ووائع المنظة ووائح المنظة ووائح المنظة ووائح المنظة ووائمة ووائح المنظة ووائمة ووائع وائمة ووائع المنظة ووائمة ووائع المنظة ووائح المنظة ووائح المنظة ووائمة ووائح وائمة ووائع ووائع وائمة

## CASE II 4 AU 2 HAU

وحدتُ النَّسخة الإيطاليّة، إصدار سونزونيو، والنَّسخة الأصبيّة، من رو. القبطان شيطان، أو بالأحرى غُزاة البحار للكتب الفرنسيّ حاكويو تظهر في كليهما الرُّسومات نفسها، ولم أعد أذكر من أيّ نُسخةٍ قرأتُها. أعرف أنّ هُنس مشهدين في قمّة الفطاعة: المشهد الأوّل لنادود الشرّير، ينهال على هارال الطب بصربة فأس واحدة تهشم رأسه، ثمّ يقتل ابنه أولاس، والمشهد المثني، في النهاية، لغوتور الجزّار، إد يُحكِم قبضته على رأس بادود، ويأخد بالصعط شافشية، بيديه الغليطتين، إلى أن تشائر أشلاء رأس بادود حتى السقف، وفي دسالرسم، تكاد عيون الحرّار وصحبته تنزو عن محاجرها.



دور معظم الأحداث في بحار مُتجمّدة بُغظيها صباب شماليّ. سماواتُ ورق اللّؤلؤ، تجعلها الرسومات أكثر صبابيّة، بتضارت ألوابها مع عالجليد ستارةٌ من أبخرة رماديّة، تدرُّج الأبيض الساطع نحو المزيد من عدرٌ أبيص شديد المعومة، يشبه الرماد، يهبط على قارت الكائو المائو المهر، خارقٌ للعادة، يسلح من أعماق المُحيط... طوفانٌ من رماد أبيض، المؤلومية تتكمّف من بينها أطيافٌ ممسوخة تحوم عشوائيًا... فإذا بشكل المؤلود قامةٌ من أيّ ساكن على وجه الأرض كثيرٌا، متدثرًا في كمن، ووجهة حرال قامةٌ من أيّ ساكن على وجه الأرض كثيرٌا، متدثرًا في كمن، ووجهة حرال على المؤلود المؤلود المواجهة تكن تعث الصّور على المؤلود المؤلود المؤلود المؤلود المؤلود المؤلود علية حرال المؤلود على المستشمى؟ لا على الكنود عبود الأدارية في المستشمى؟ لا عدى أو الكلمات الأولى لتي تذكرتُها عدد لحظة صحوتك في المستشمى؟ لا عدى ألبس لأنك رأيت في طمولتك بحاز القطان شيطان المُمتقعة؟

نفيتُ أقرأ (أم أعيد قراءة؟) الكتاب حتى المساء، والتبهثُ أنّي بدأتُ واقفًا على ركبتي، فالعدم مفهوم عدستُ القرفضاء، مولبٌ طهري للحائط، والكتاب على ركبتي، فالعدم مفهوم على داكرتي، حتى حاءت أماليا وأيقظتني من عيبتي، وهي تصبح "ستؤدي حداث، مقالما حدّرتث أمّك المسكية من دلك! يه إلهي، هذا بدل أن تخرج، حدد كال للهار جميلًا مثلما لم يكن من قبل حتى إنّك لم تأتِ إليّ للعداء عدد حدف اليوم. قم، هيّا هيّا، فقد حان موعد العشاء!».

كنت أعيد مُمارسة طقس قديم إذن. أنهكني الإرهاق، فأكلتُ مثل فتي عليه معد، لد، حسمه، ثمّ التالني نعاسٌ ثقيل. كانت باولا تقول إنّي لطالما اعتدتُ مى لقراءة مُطُوّلًا قبل أن أعمو، لكنّني قرّرتُ ألّا أقرب الكُتُب تلك الليلة، كما من تأمرني بذلك.

وسرعاد ما عقوتُ، وحلمتُ بأراصِ ويحارِ في الجنوب، أشبّه نقشطةٍ ــ رعهِ على خُطوط طويلة في طبق من مربّى التوت البريّ.

## 7. ثمانية أيام في عليّة

ماذا فعلتُ في الأيّام الشماسة الأحيرة؟ قرأتُ، في العنبيَّة أعلم الوقت، لكنَّ ذكريات يومِ ما تمتزح للكريات يومِ آخر. كلَّ ما أعرفه يفيتُ النهرِ قرأتُ بطريقةِ عشوائيَّة وهائجة.

لم أفرأ كلّ شيء بكامل تعاصيله. فقد مررتُ على بعص الكُتُ والمُصلّفات بعين حاطفة، كما لو كلت أحلّق فوق منظر طبيعيّ، وللمُحرّد المرور عليها كلت أعرف أنّي على دراية مُسبقة لما كُت فيها. كما لو أنّ كلمة واحدة تستحصر ألف كلمة عيرها، أو أنّها تتفتّح بملحّص دسم، كتلك الورود الباليّة التي تُرهر في لماء. كما لو أنّ شيتُ ما يتّحه للمفرده كي يتحرّل في دكرتي، ويؤنس أوديب أو هالس كاستوراب. وفي لعض الأحيان، تتنقط الدارة الكهرائيّة القصيرة في رأسي لفعل لوحة ما، ثلاثة آلاف كلمة من أحل صورة. وأحيالاً أحرى، كنت أقرأ للعاء، مُتددّذًا لكل جملة، أو فقرة، أو فصل، على حدة، ولعلّي كنت أستعال مشاعري نفسها التي تولّدت عند القراءة الأولى والمسيّة.

والحديث يطول عن الشعلات الحقيَّة المُسالعة، والتسارع الطفيف سلفي القلب، والتصرُّح المُباعث الذي تثيره كثيرٌ من للك القراءات في نفسي، في أقل

حصة سريعة، ومن ثمّ يتلاشي كما تشكّل، مُعسِحًا المجال لموحات جديدة عِياح.

عبى امتداد الأيّم الثمانية، كنت أستيقط باكرًا كي أبعم بضوء الشمس، وأصعد عبى، وأبقى لهدك حتى العُروب، وتأتي أماليا عبد مُنتصف المهار وقد ارتعدت مداة لأولى حين لم تعثر لي على أثر حاملة معها طبقاً من الحير وشرائح أو الجس، وتفاحتين وقارورة ببيد، الطعث يا ربّا سيمرض هذا المتى مسكس ثانية، فماذ عساني أقول إذاك للسيّدة باولا! أرجوك أن تسدي إليّ مد في أن تكفّ عن هذا قبل أن يصيبك العمى! "، ثمّ تصرف باكبة كنت من لقرورة كنها أو أكاد، وأتابع السش بين الأوراق بنشوق رعيدة، فمن من أن أحد صعوبة بالربط بين ما سبق وما لحق. كنت أبول أحيان، مُحمّلًا عن أحدث بلي در عيّ، لأحتين في مكن آخر، كي لا أظل سجية تحت سقف العِليَّة. كنت بولا تُريد معرفة على وكنت أبوحي الحدر. الأتالف مع الأماكن، الطقس رائع، أتمشّى في الهو من معالي وكنت أبوحي الحدر. الأتالف مع الأماكن، الطقس رائع، أتمشّى في الهو من أماليا طيّبة القلب "، سألتني عمّا إذا ذهبتُ إلى صيدلانيّ البلدة ليقيس ضغطي عبد عبي دلك مرّةً كلّ يومين أو ثلاثة. لا يسعي الاستحداف بالأمر، نظرًا إلى ما عيه ولا سيّما بحبوب الدواء، في المهباح والمساء.

وبعد تلك المكالمة، تصلفُ بالمكتب مُناشرةُ، للعض الندم، وبعدرٍ متيسٍ لله وس. كانت سيبيلا ما توال مشغولة لتحصير قائمة المبيعات، وقد ترسل إليّ لله عضول أسوعيل أو ثلاثة. فأنهي المكالمة لتشجيع أبويٌ وعارم.

ساءتُ إن كنت ما أرال أشعر نشيء تجاء سيبيلا. ما أعرب الأمر، ففي الم لأولى في سولارا اتصح كلُّ شيء بمنظور مُحتلف. لكنَّ سيبيلا آنداك حدث تصير مثل ذكرى بعيده من ذكريات طفولتي، بينما صار ما كنتُ أنبش مد. يبطء في الضَّباب، صار حاضري.

عَمَسَي أمال أَنْ الحدح الأبسر يقصي إلى العِنَّيَّة صعودًا. خُيَّل إليّ سلّمٌ

حشبيِّ حلروني الشكل، فإذا أنا بصدد عبات حجريَّة صغيرة ومُريحة؛ وإلا استنتجتُ لاحقًا كيف كان لهم أن يبقلوا إلى أعلى كلَّ ما وحدوه في طريقهم حسن علمي، لم أكُن قد رأيتُ عِلَيَّةٌ من قبل. ولا نرلتُ إلى قبو أيضًا، والمحقّ يقال، لكن هُدلك أفكارًا شائعة عن الأقبية وقعها تحت الأرض، ظلمته، رطوبتها، وأجواؤها العليلة مكل حال، ويُستحسن النزول إبيها شمعة أو مشغل للإدارة. الرواية القوظيَّة ثريَّةٌ بالأقبية حيث يتحوّل في سرديمه الراهب أمبروسيو. ثمّة أقبية طبيعيَّة، مثل مغارات توم سوير. لغر الطلام القبو موجود تحت كن بيت، ولكن ليست كلّ اليوت مُزوّدة بعليّة، لاسيّما في المدن، حيث توحد شقق تحت سقف السطع. أحقًا لم يهتم الأدب بالعبّت؟ فما لمقصود سلمائية أيام في علية يا تُرى؟ عاد هذا الغنوان إلى دِهْي، الغنوان فقط.

العليّات في بيت سولارا مفتوحة على امتداد الأجنحة الثلاثة معًا، ويتّصح ذلك من دون الطواف فيها حميعًا مرّة واحدة المدحل مُشْرَعٌ على مجالٍ مُستِع من وجهة المبنى الأماميّة إلى تلك الخلفيّة، ولكن ثقة مسالك حاميّة أكثر ضهيقًا، بن تبدو مثل أوتاد البناء، أو عوارض خشبية موضوعة للفصل بين الأقسام، أو خُطُوفٍ مُحدّدة بالرّفوف المعدبية أو الحرائن القديمة، أو دروبٍ في متاهة لا مخرج منها، راهنتُ على أحد الممرّات جهة اليسار، فجعدني أدور فيه مرّة أو النتين، لأجد نفسى دومًا عند باب المدخل.

راودتني جملةً من الأحاسيس المباشرة، الحرّ، على وجه التحديد، أكثر الأمور بديهيّة في العليّة. ثمّ الصوء: يتسرّب حزة منه عثر سلسنة من شابيث السطح، التي يراها الساطر إلى الواجهة من الفناء أيضًا، لكنّ جرة المنها مسدودٌ بأعراص مُتراكمة خلفها، حتى إذا تغلعلت فيها أشعّة الشمس بصعوبة، شكّلتُ شفراتٍ صعراء تتدى من خلالها جسيماتٌ دقيقةٌ تتاثر في هياج مصطّرب، لتثبت أنّه حتى في مدار الصلّ تتراقص حشودٌ غفيرةٌ من جواهر فردٍ، وجزيئاتٍ، ودرّاتٍ أساسيّة مُهمكةٍ في مناوشاتٍ براوييّة، وأجسادٍ أوليّةٍ تعتم في الفراغ - من تكلّم بهذا الخصوص، لوكريتيوس؟ - تقجه تدك

حب أن المُتلائنة أحبابًا لإحداث وميض مُنعكس ومُتواصل على زُجاح إحدى عبراً قد تبدو من زاوية بصريَّة أحرى عبرات المفكوكة، أو على مراة كبيرة، مراة قد تبدو من زاوية بصريَّة أحرى حدد سطح أغش مُعتق على الحائط ثمّ هُنالث المَناوِر التي ما ترال قادرة على حدد سطح أغش مُعتق على الأرض، رعم أنّها مُعتكرة بالحتات المطريّ الذي غَدا عبر يقعة صوء على الأرض، رعم أنّها مُعتكرة بالحتات المطريّ الذي غَدا عبر يَّهُ مُتكتلةً تكسوها من الخارج منذ عقود.

وحتامًا، الدون السائد. تُسهم دعامات السقف الخشبيَّة، إصافة إلى الصاديق للمنتشفة هُ وهُماك، والعلب الكرتوئيَّة، وبقايا الخزائن المُتردِّبة، في يضفاء لونِ على علم مد وحي بالنّحارة، لون يجمع كثيرًا من تدرُّجات اللون البتّي؛ فمن المائل للصعرة سي تتميّر به الأخشاب عير المطليّة بالدَّهْن اللَّمَاع، إلى نعومة القيقب، وحتى مدرحات اللوئيَّة الأشدّ قتامةً كتلك التي تنعرد بها الأدراح بعد أن يتقشّر الدَّهْن الله من عها، مُرورُ، باللون العاجيّ للأوراق التي تطفح من العلب.

ولئن كان القبو يُودي إلى الذرك الأسفل، فإنّ العلّيّة تَعِد بفردوس باهت الله من حيث تعرض الأجسادُ الميّتة بفسها بنقاوة يحفّها الغبار؛ نعيمٌ نباتيّ المعردة، فيُشعرك بأنّك وسط غابة استوائيّة مُتصحّرة، أو في بحيرة المات عنه تشرئب منها قامات القصب، لتعطس أنت في سود معتدلة الحرارة.

كنت أظن أن لقبو يرمز إلى الإيواء في رحم الأم، برطوبته السلويّة، إلّا يد الرحم الهوائيّ يحلّ مكانه بحرارته التي أكد أصِفها بالعلاجيّة. ففي هده حسعة المُنيرة إد يكفي أن ثفت قرميدتين لتجد نفسك تحت وسيع السماء عسرة رئحة تُسكِنُ الأمكن المعلقة، رائحةً من صمتٍ وراحةٍ بال.

من جهة أحرى، سرعان ما اعتدتُ على الحرِّ فما عدتُ حتى أشعر به، حد سنب لتي الهوسُ باستكشاف كلّ ما يُحيط بي. ودلث لأنّه ما من شفُ بأنّ حد كلارابيل، كُنْزي، موجودٌ هُناك؛ وما عليّ سوى النيش مُطوّلًا ولم أكُن حرف من أين أبدأ،

صطورتُ لهتك كثيرٍ من شِمَاكُ العَمَاكِ. القِطط مُتخصَصة باصطياد العثران،

قالت أماليا، لكن أماليا لم محش الغناكب يومًا. ولن لم تغزُ العناكب كنّ مكد فهذا بسبب الاصطفاء الطبيعيّ، فكُلّما مات حيلٌ منها تفتّنت شِناكُها، وهكد دواليك فصلًا إثر فصل.

باشرتُ البحث في رُفُوف مُعيَّمة، وكدت أوقع أكوام العلب من تعسر الرُّفوف. فحدِّي بالطبع كان مُولعًا بحمع العلب أيضًا، لاسيّما المعديَّة منها ومُتنوَّعة الألوان، علبُ من صفيع مُنقَّشِ بالصَّور علب بسكويت قامار بصو الأطفان الوديعين على الأراحيع؛ علب أربالدي لحفظ الحنوب الدوائيَّة؛ عسد دهن الشعر كولديناڤ ذات الحواف المُدهِّنة والرحارف الساتيّة؛ عُننة حراصيت بيري لأقلام الحبر؛ الصندوق الفحم واللامع لأقلام الرصاص بريسيتيرو التي ما تزل مصفوفة ومعلّفة بكامل أتهتها وأحيرًا مرطنان الكاكاو تالموني، وعلم صورة العجوزين - السيّدة الحنون تقدّم مشرون سائعًا لسيّد وقور ومُتسم، ما وسم مُرتديًا سراوينه، كأنه من عهد النظام القديم. حظر لي عفويًا أن أشته دين العجوزين بحدي وحدّتي، اللّذين تُنت سأتعرف عليهما للتوّ.

ثمّ وقعت يداي على عُلمة، من طرار أواحر القرن لناسع عشر، لريوسكى



سور يظهر عديه رحلال سيلال بتدوّقال كآسين مُترفين من الماء المُحصّص المعاء، تُقدّمه دادلة طريقة استعادت بداي الداكرة في غيق الرُّحاجة ممنوءة أياب ممنوءة أياب ممنوءة بين المسحوق أياب لرحاحة قليلا، كي يذوب فيها المسحوق حيّد لثلا يتحثّر عقها؛ ثم يُؤتي بالطوف الثاني، الذي فيه مسحوق مُرعل، مكوّل من بيورت مع حدًا، ويُسكّب هذا أيضًا، ولكن بسرعة، لأن الماء سُرعال ما تأحل مدرال، ولا بد من إغلاق السَدّاده على عجل ويوحكام، والبطار حدوث مدرال، ولا بد من إلحساء الدائي، بين فورات السائل ومُحاولاته التدفق من هيئة فقاعات من قحوات السّدادة المظاطية تهمد العاصفة في البهاية، من المناه العارية حدود للشُرب عديد، لمُوافِقة الطعام، بمانة نيذِ للأطفال، معديةٌ صُعف في لمرال، قلت لنفسى، هياه فيشي

أُ تُم سَشَط شيءٌ آخر بعد يديّ، مشدما حدث لي في دلك اليوم أمام كُفْرُ حرّ سَل بَحْثُتُ عِن عُلِمَةً أُخرِي، مِن حَقَمَةً أقدم بالتأكيد، كنت قد فتحتُها مرّات ما منذ قبل أن بخلس إلى المائدة. وعلى الأرجح أن يكون الرسم مُختلفًا بعض



الرحلان النيلان إيّاهما، يتدوّقان تلك المياه العجيبة إيّاها، لكُؤوس الشماب الممشوقة، لكنَّ عُلِيةُ أخرى، مُطابقة تمامًا للعُلبة التي بين يديّ، مرسومةٌ بوصوح على الظاولة. وعلى وجه تلك العُلمة، ثمّة تصوير للرحلين النيلين إيّاهما، يشرون عند الظاولة، حيث توجد عُلبة أحرى مُطابقة، عليها الرحلان إيَّاهما.. وهكدا إلى الأند، على يقين من أنَّه يكفيك محهرٌ أو ميكروسكوب فائق الدقَّة كي ترى عُكُ أحرى لا حصر لها مُصورة على العلب، على مبدأ المذومة، والعُب الصيبة، ودمي الماتريوشكا. اللانهاية، وقد أنضرتها عيناي عندما كُنت طفلًا قبل أن أعرف شيئً عن مُفارقات رينود. ففي السباق لبلوع غايةٍ من المُستحيل بلوعه، لر يستطيع أحيل ولا السُّلحفاة أن يصلا أبدًا إلى العُلمة الأخيرة، والنبيش الأحيريْس، والنَّادلة الأحيرة. يتعلَّم المرء في طفولته كلًّا من مينافيريقا اللامهاية والحساب التعاضمي، سوى أنَّه لا يعلم حينذاك ما المقصود بهما، فقد يكون هو الرُّجعي الأزائية، أو على العكس منها الوعد الفطيع بـ«العود الأبديّ»، أو دورة بعصور التي تعضُّ ذيولها؛ فإذا وصلنا إلى العُلبة الأخيرة، إن كان للأخيرة وجود، لاكتشف أنفسنا ربِّما في قاع تلك الدَّوَامة وبحن بحمل بأيدينا العُلمة لأولى. بمادا قرَّرتُ أن أعمل بائع كتبٍ قديمة، إن لم أكُن أريد العودة إلى بقطة ثابئة، إلى اليوم الدي طبع فيه عوتسرع الكتاب المُقدِّس في ماينتس؟ فهكد تعرف على الأقلّ بأنَّه لا وجود لشيء قبله، أو بالأحرى كان لهناك وجود لأشياء لا تهمَّك، وتعرف بأنَّك تستطيع التوقِّف عند ثلث النقطة، وإلَّا لما أصبحت باثع كتب بن مُفكِّكًا لألغاز المحطوطات. اخترتُ مهنةُ لا تُعني إلَّا بحمسة قرون وبصف لقرد، لأنَّك في صعرك أطلقتُ العنان لمُخيّلتك حول لانهائيَّة عُنب المياه العوّارة.

لا يُمكن لكل الأعراص المتكذّسة في العلّبة أن تكون قد جيء بها من مكنب جدّي أو من مكان آخر من البيت، لذا فإنّ الكثير منها كانت هُناك أصلًا، حتّى عندما كان المكتب يعجّ بالكُتْب والأوراق. ما يعني أنّي هُناك في أعلى إد بدأتُ بالعديد من اكتشافاتي في سنّ الطفولة؛ وكانت العليّة بالنسة إليّ مثل مدينة بُوميي الأثريّة حيث كنت أدفن اللقيات القديمة التي تعود إلى ما قبل مجيثي إلى الدنيا.

حد : إذ كنت أتنشّق الماضي، مثلما أفعل الآن. ما يعني أنّي أمارس التكرار.

حديد علية الصفيح، كان هُلك عُلتان كرتونيّتان معيئتان بالطروف محديد السجائر، كان جدّي يحمع هذه الأشباء أيضا، ومن المُؤكّد أنّها كلّعته الله لاحتلاسه من المُسافرين، ومن يدري أين ومن أين، ففي دلت الرمال لم المحمع التُحف الصغيرة مُلطّم مثل أيّامنا هذه. علاماتُ تحاريّة لم أسمع بها لطلاق. سجائر محين، مقدونيا، عاتكة التركيّة، تيدماس بيردر آي، السبو، كف أوريتالسكي سبجارتر، علاء الدين، أرمبرو ياكونستاد، غولدن المحديث وحيب، حليفة الإسكندريَّة، استابول، ساسبا ميند رشان المند. وكانت المحديث من دوقِ رفيع، عليها صور لباشوات وخديوات وحوار شرقيّات، مثل المعير على سحاريوس المسلبور دي لا أندانسيا، وهُلك بحرة المحامس رتمان ما ممين الملك جورج الحامس رتمان الملك جورج الحامس رتمان الملك عبر المنافق وجدت المنافق ألي المنافق المنافق وجدت المنافق ومينية، ومينية، ومينيت، التي لم المنافق المنافرة ومينيسة، لسحائر شعيّة. سجائر أفريقبا، ومينيت، التي لم المنافق المنافرة ومينيسة، لسحائر شعيّة. سجائر أفريقبا، ومينيت، التي لم المنافرة المُستقبليّة.

تعرَّفتُ أيضًا على أعاحيب العُلبة المُحادَية، إذ شدَّتي إلبها الرائحة الحادّة



















مع الرخصه، ما ترل مُتوافرة، لكنها باهطة الأثمان، رأيتُ مثلها مند بضعة على بسطات الكاردوريو: البقويمات الصعيرة التي تُزيّن بها صالوك تعدد تقويمات مُعقره بشكل لا يُحتمل، لدرحة أنك تحتفظ مراتحتها حتى لو عيدة عنك مسافة حمسين بسة وأكثر. سيمتوبيّة من عاهر ت على مُستوى و. ووصيعات يرتدين لكرينولين، لكن أباقتهل مُستذبة، وحساوات على حيح، وعشق هائمس، وراقصات أحسيّات، وملكات مصريّات... تقويمات بن بتسريحات استائية على مر العصور، وميداليات صعيرة تُحسد أمير ب لي بتسريحات استائية على مر العصور، وميداليات صعيرة تُحسد أمير ب الحق السعيد، والمثلك الإيصائي مع ماريا دبيس وفيتوريو دي سيك، حربها سيده، وسالومي، والتقويم الإمراطوري المُعقر مع مدام مان حين، حين، حيد سيده، وسالومي، والتقويم الإمراطوري المُعقر مع مدام مان حين، حين مدام سان حين المُمتار، وصابون عالميّا بعنواليت، حدد سماح الحار، ومُصاد الأسقربوط وحتى الملاريا معدم والمُناسب حد سماح الحار، ومُصاد الأسقربوط وحتى الملاريا مكن الأمار طور يصهر في الصورة الأولى وهو يتلقى من أحد الأثراك بالمناسب عدد المناسب المدر والمناسب المناسب عدد المناسب المناسب عدد المناسب المناسب عدد الماليون، والله أعلم ما المناسب عدد المناسب المناسبة المناس

كنت أشبة أمنوخيًا الحدر، مثل أمدسُ في مملكة محصورة من المُمكن أن التعويماتُ الحلاقس أمحيَّمة الطعل لما لا يُحمد عقاه، ورثما كالت أمحرَّمة من ولعلَى أماك في العليَّة إذ أدركتُ شيئًا ما عن تشكُّل وعبي الحسيّ.











هبطت أشقة الشَّمس عموديًّا على المناور، ولمَّا أستوفِ مُرادي. رأيتُ كثيرًا من لأشباء، ولم يكن من بينها حميعًا غرضٌ بحصي وحدي حقًّا. تجوّلتُ عن سر هدى حتى حديني دُرخ عتيق ومُغلق. فتحتُه، فوحدتُه مليثًا بالألعاب.

وي الأسابع الماصية كمتُ قد رأيتُ ألعاب أحفادي، كلّها من بلاستيك مدر، وعلها إلكتروبيّ، وقد أهديتُ ساندرو مجسّمًا ليحتِ صعير، وشرعان ما صابي بعدم رمي العُلية في القمامة، فالبطاريَّة موجودة في قاعها أمّا ألعابي بدلت حميعها من حسب وصعيح، من ذلك الزمن الفائت، خناجر، بندقيّات حددة، حودة عسكريّة صغيرة من عهد فتح أثيوبيا، كثيبة جنود كاملة من حسّمات صعيرة وقولاديّة، وحبود أكبر حجمًا مُصنّعون من مادّة قابلة للكسر، حد بيهم من فقد رأسه، وآخر فقد دراعه، أو تنقّت لديه حربة من أسلاك حربيّة يتثبّت عليها ما يشبه الفخار المطليّ، من المرجّع أي عشت مع هذه حدى وأولئك الأبطال المعطوبين يومًا بعد يوم، تحت وقع حماس حربيّ، لا صربه كانت ثقافة الحرب مفروضة على تربية الأطفال في تلك الآونة.

كانت دمى شفيقتي هي الرف الأسفل للذّرج، ورئما كانت قد أحدثها عن الله و وثما كانت قد أحدثها عن الله و وثلقتها الأحيرة من جذّتي (زمالٌ كانت فيه الألعاب تُورَّث): وحوه الدمى الله حدوف، وهريّة الأقواه ومُحمرة الخدود، فساتينها من قماش الأرعدي، حولها ما برال تتحرّك باسترحاء. إذا ما هرزت إحداها، ما رالت تلفظ كلمة

بالتنقيب ما بين ببدقيّة وأحرى، عثرتُ على جنود دوي مظهر غريب، منظحين، ومصنّعين من خشب مُقولَت، طاقيّاتهم حُمرٌ، وستراتهم رُرقٌ، يه طبلهم طويلة وحمراء تتحلّلها شريطة صفراء، مُركّبين على عجلات صعيرة. وملامح وحوههم ليست عسكريّة، إنّما مُثيرة للسخرية، أنوفهم كحبّات البطاطس. يحضر في بالي أن بكود لقب أحدهم الطاطس، قائد قبلق جبود بنغودي، بل بت مُتأكّدًا من تسميتهم تلك.

أحرجتُ في النهاية صفدعًا معديًا، وكان ما يرال يُصدر نقفًا مسموعً صُعِط على نظه. إن لم تشأ سكاكر الحليب التي أخدتُها من الدكتور أورسمو فكّرتُ - فوته ترغب في رؤية الصعدع، ما شأن الدكتور أوريمو بالصفدع؟ ومر تلك التي أردتُ أن أريها الصفدع؟ ظلامٌ مُطق. يسعي التمعّى حبّدًا بالموصوع

بالبطر إلى الصعدع وتلمُّسه، قلت عقوبًا إنّ «الدت الملاك» لا يت يموت، قمن هو الدت الملاك» وما الذي يربطه بالصفدع المعدي؟ شعرت المنزار شيء ما، كنت مثأكدًا أنّ كلًا من الصفدع و لدت الملاك بربطي بالحاء عبر أني كنت بلا سند في صحراء داكرتي الكلميّة الصرّف، عمعمت حمس بالأحرى اهيّة فليندا العرض العسكريّ أيّها القائد بطاطس»، ولا شيء عبد ذلك: عدت إلى الحاصر من حديد، في الصمت الدقيّ للعليّة

في اليوم التالي، صعد ماتوو لربارني. وسرعان ما قفر عبى ركبتيّ بيسه كنت أتباول الطعام، فاستحق مني عدّة شرائح من الحس، وبعد قليبة الليد الدي سنّ مُعتادًا عليه، بدأت اللحث عشوائلًا، حتى رأيث حرالتس كبيرتيل ومتزعرعتين، ومتصبتين قبالة إحدى البواقد بشكلٍ عموديّ تقربًا، ودلك بقصل تعك القطع لحشية المثنتة عبد أراحهما بشكلٍ بدائي بدلت جهدًا في فتح الخرابة الأولى، وكادت أن تقع علي عبر مرّة، وما إل فتحتُه حتى تساقصت عبد قدميّ أمطارٌ من كتب ولم أتمكن من السيطرة على هد الدمار، إد بدا أن تلك الخفاقيش واليومات السوداء والبيضاء، المسحوبة هناك مند قرون، إلى حالت العمارية والمردة، لا تنظر إلا متهورًا يصحها الحرية بتأخد بثأرها

وبين الكُتُ التي تراكمت عند قدمي، وتدت التي حاولتُ لإمساك به قبل أن تقع، كنت أكنشف مكتبةً برمتها عادا أقول، بل من لمحتمل أنها بقايا محل جدّي القديم، التي صفّاها أعمامي في المدينة.

لم أكُن سأستطيع البطر في كلّ شيء، لكنّي سرعان ما دُهِتُ بصواعق





































سر و وتنطقئ في لحظة واحدة. كتب من لُعات مُحتلفة، ومن جقب مُختلفة، حس عباويمها لم تُصرمُ في وجدائي أيّ شعلةٍ خفية، لأنها تنتمي إلى قائمة حدوف سابقًا، كعديدِ من الطبعات القديمة لروايات روسيَّة، سوى أنّي صُدِمتُ محاد تقليب الصفحات عرحمة إيطاليّة مستهجنة، مردّها - بحسب كلمة سر إلى سيّدات بكنية مزدوحة، تترجمن الأدب الروسيّ عن طريق اللَّعة سنه في واقع الحال، لأنّ أسماء الشخصيّات تنتهي باللاحقة فين، كأن سنة عيشكن وروغوزين.

بجديث إلى رواية امارتن إيدنا، لحاك لندن، ويحثث عن الصفحة الأخيرة حد، كما يو أنَّ أصابعي تعرف عمّا تبحث فيها مارتن إيدن، في ذروة المجد، حدر على كوّة باحرة تعبر الأطلسي، ليسقط في المحر، فيشعر أنَّ المياه تلح لل رئيه بنطء، ويدرك شيئًا ما في بريق الصفاه الأخير، دربّما معنى الحياة، عن معرفته،

هلى يببعي حقًا أن نُطالب بالزُّويا الأحيرة، إن كنّ سنعرق في الطلام حالما حصل عليها؟ ألقى دلك الاكتشاف طلاله على ما كنت أقوم به. رئما يتوجّب من لتوقّب، طالما أنّ القدر قد منحبي السيال. لكنّي كنت قد باشرتُ البحث د عاد باستطاعتي سوى الاستمرار قيه.

قصيتُ النهار ألقى بطراتٍ هُنا وهُباك، لاحظتُ في بعض المرّات أنّ روع على المرّات أنّ روع الأدبيَّة الكبرى، التي أعتقد أنّي احتربتُها في داكرتي العامّة والراشدة، من علال سِلْسِلَة اللسلم الدهبيّة المُحترَلة



من مألوفة عدي عائب السلة الصغيرة، أناشيد للأطفال ألمها أنجولو المناقد بوفرو الماذا تقول أمطار مارس، وقطراتها الفضية تهطل على قرميد مع القديم، والقش المتيس في المرزعة؟ أو. البأتي الربيع راقضا، بأتي بعد إلى بايث، هلا قلت لي ما الذي حمله لك؟ أسراب فراشات صغيرة، حرس لبلاب الحقولة هل كت أعرف ما القش ولنلاب الحقول حيداك؟ ثم عد عيدي منشرة على أعنة سنسلة الانتوما، والتي حدثتي عن المشتوق في حد عيدي مناشرة على مطارد ب الدور الأحمر أو ربطة القد، وأحداثها العامصة والقائمة على مطارد ب محاري لصوف في باريس، فصلا عن قيامة بعض السات من الصرائع، احداد منقعة الأوصال، والرؤوس المنتورة، ومطهر أمير الحريمة ببدلة النبية، ولمنتعذ دوم نفهفهه الوقحة والمنهكمة لأحياء باريس اللبلية علية، ومن ثمّ الهيمنة عليها.

أورثي حالب فاللوماء ها هي سلسلة روكامبول، وهو أمير احر من عالم لحالمة، وقد قرأت هذا اللوصيف في افتاحيّة اللؤس في لللن

عبد الزاوية الجنوبية الغربية لساحة ولكلوز، ثمة زقاق لا يتعذى الثلاثة أمتار حساء وفي وسطه يوحد مسرح، ثباع فيه أفضل المقاعد باثني عشر فلنا، أثما حول إلى القاعة فيساوي بنسا واحدا. الممثل الأول زنجن. يسمح بالشرب حدجين في المسرح أثناء الغروض. والعاهرات اللواتي يضعدن إلى الشرفات حنيرة حافيات؛ والقاعة كل من فيها لصوص.

عاجرًا عن مُقاومة إعراء الشرّ، كرّستُ بقيّة اليوم لـ فانتوما وروكامبول، بين الله عادرًا عن مُقاومة إعراء الشرّ، كرّستُ بقيّة اليوم آخر، لكنّه من الأشراف، الله مَنْ الله من الله أرستقراطيّ ومُتحضصٌ في سرقة المُحوهرات، نظرق المناتق الهندم كثيرًا، أرستقراطيّ ومُتحضصٌ في سرقة المُحوهرات، نظرق المناتق الهندم كثيرًا، أرستقراطيّ ومُتحفظ على بال، وصورته أنغلوسكسوبيّة بشكلٍ مُنالغ فيه أعتقد الرشام إيطاليّ مُحابِ للبريطانيّين.

## الشُّعنَّة لحقَّة معنكُه بُوان





ارتعدت أمام طبعة جميلة من بينوكيو، مُرعقة بالرسومات، إصدار موسيا عام 1911، صفحاتها مُتثلّمة ومُبقعة بالقهوة والحليب. الجميع يعرف مضمور الكتاب، وقد طلّت في دِهُني صورة خُراقية ومُحسّة ليبوكيو، ومن يدري كم مزاقصصت حكايته على أحفادي لأسعدهم. ورغم ما سبق، اقشعر بدني لرُوية تعد الرسومات المروّعة، وقد استُحدِم بها لوبان فقط، الأصفر والأسود أو الأخصار والأسود، فأتخيّل أنها تنقص علي يزحارهها المُستوحاة من معط الليبرتي: اللحب العريرة لآكن النار/ مانحاقوكو، وشعر الجنيّة الهاتج والمُؤرق، ورؤى لمُحرمين العيليّة، وملعوم الصيّاد فيردي ثرى هل انكمشت على نفسي تحت الأغطية، في الليليّة، وملعوم الصيّاد فيردي ثرى هل انكمشت على نفسي تحت الأغطية، في ليالِ رمجر فيها الإعصار، بعد أن كُنت قد قرأتُ بينوكيو من تعث لطبعة؟ مند ليالٍ رمجر فيها الإعصار، نعد أن كُنت قد قرأتُ بينوكيو من تعث لطبعة؟ مند الأحياء في التلفار. فقالت لي إنّ أحد أطبّه النفس صارحها بأنّه على امتداد خبرته العلاجيّة لم يلتق يومًا بأطفالٍ مسّهم العصات بسبب فيدم، إلّا في حانة خبرته العلاجيّة لم يلتق يومًا بأطفالٍ مسّهم العصات بسبب فيدم، إلّا في حانة المثلج الذي أخرجه والت ديزني.

ومن جِهة أحرى، اكتشفتُ أنَّ اسمي نفسه آتِ من رُؤى رهببة ها هي مُغامرات الولد ذي العرّة الجميلة، لكاتبٍ يدعى يامبو، الذي ألَّف كُتُدُ أُحرى عن





DI CIUFFETTINO Libro per i ragazzi

معمرات معامرات توبئين، برسومات أقرب إلى الفن الجديد، وسيباريوهات معمرات معامرات في لبال طَلْماء، وغادت معمرات وقلاع مُشبّدة على القمم، وأطباب سوداء في لبال طَلْماء، وغادت معمر فيها الأشدح والدّنات بعيونها الفادحة شررًا، ورؤى من أعماق محد كأنّ دنك بكات الإيطالي تقمّص حول فيرن بعد مماته. وتوشن هذا الولد معر و بيانع، صاحب العرّة التي تُناسب مُشاكت من صبع الحياد "عرّة شعر مدا للعرة التي تُناسب مُشاكت من صبع الحياد وكم كان يحت مدا لله متعردة، وتحعله أشبه مكسة الأثاث، وكم كان يحت مدا كثير، لو تعلمونا، هَاك قد ولد يامنو الذي أنا عليه، والذي اخترتُه بمن على حديّ، هذا أفضل من أن أجد نقسي في بينوكيو.

هذه كانت طفولني؟ أم إنها أسوأ من ذلك؟ فيعد أن بنشتُ مرّة أحرى، حاجتُ بني لبور أعدادًا من سبواتٍ مُحتلفة من الجريدة المُصورة للرحلات المعامرات في البو والبحر (أعدادُ ملفوقة بورقِ بيليُ النون ومربُوطة بالمظاط). المعامرات في محلّات أسبوعيّة، ويبدو أنَّ مجموعة حدّي تحتوي على الماد التي صدرت في المُقود الأولى من القرن، إصافةً إلى عدة بسخ من المحمد عرسيّة جويدة الرحلات المنتوعة المحمد المرسة جويدة الرحلات المنتوالية المحمد المرسيّة الله عدة المحمد عرسيّة جويدة الرحلات المنتوالة المحمد عرسيّة جويدة الرحلات المنتوالة المحمد المرسيّة المحمد المرسيّة المحمد عرسيّة المحمد المراكز المحمد المحمد المرسيّة المراكز المحمد المرسيّة المراكز المحمد ا

وتُحَسَّدُ كثيرٌ من الأعدمة بروسيّين غناة، يعدمون زواويّين بواسل رميّ ساص إلّا أنّا بقع في لعالب على مُعامرات عب شبع في بلادٍ قصيّة حدًا أله بكوبي الصبيّون المعلّقون على الحواريق، عدارى شبه عاريات وراكعات حد مُنحهم عصو في مجلس الشّيوخ العشرة، صعت من رؤوس مقطوعة عدم عبى حرّاب حادة أمام دعامات أحد المساحد، مجارر بحق فتية أقدم حد عبى حرّاب حادة أمام دعامات أحد المساحد، مجارر بحق فتية أقدم حد عبى حرّاب حادة أمام دعامات العماشير، أجسادُ عبيدٍ الرّقت النمور الصحمة حد عبي الله المسلّمون بالشماشير، أجسادُ عبيدٍ العالمي ألهمتُ مُحيلة حد المساحد العالمي ألهمتُ مُحيلة عبد السّمين المُنحرفين، والممشوسين بنوعٍ تحو تنافي عصابيّ فوق العادة: عبد الماشة بكلّ أشكاله.

ود تصلُّت شرايسي من تلك الجلساب في العلِّيَّة، والأطِّلاع على ذلك

الفدر الهائل من الأهوال، حملتُ معي تلك المحلّات إلى غُرفة التُقرّح في الطاف الأرصيّ، لأنّ الحرّ في تلك الأيّام بات لا يُطاق، وقد تملّكي الطاعٌ بأنّ التُقاللم المصفوف على الطاولة الكُسرى قد تعفّل برُمّته لكنّي أدركتُ لاحقً أن رائحة المعفونة تشعث من تلك الصفحات حتمّا. هل من المعقول أن تُصول لرُّطونة تلك الأوراق بعد حمسين عامًا من وجودها في طفّس العلّية المحاف؟ رُثما لا تكول العلّية حافة هكذا في الشّهور الباردة والمعاطرة، فتتسرّب الرُّطونة من السطح ولعل تلك المحلّات كانت من قبل، على مدى عقود، في أحد الأقبية، جبث الماء يرُشُخ من الجدران، واستخرجها حدّي من هُنك (لا بد آله كان يعارب الأرامن هو أيضًا)، فأنتنتُ حتّى استحال زوالُ الرائحة عنها، على برُغم من تعرّضها بحرارة حوّلتها إلى صفائح رقّ. ما لفت انتاهي، وأنا أقرأ عن حوادث فطيعة وقصص ثارٍ وحشية، أن العفونة لم تُحفّز في مشاعر قسوة، يّما حُكما فطيعة وقصص ثارٍ وحشية، أن العفونة لم تُحفّز في مشاعر قسوة، يّما حُكما المخوس ويسوع الطفل. لماذا؟ منذ متى كُنت مُهتمًا بحكماء المخوس، وما شأد

حتى تلك للحطة كانت مُشكلتي في شيء آخر تمامًا إن كنت قد قرأتُ كلَّ تلك الجكابات، أو رأيتُ كلَّ تلك الأعلمة بالتأكيد، فكيف كنت أصدِّق أن لربع يأتي صاحكًا؟ هن كان لذي قدرة فطريَّة على تمبير فصاء المشاعر لعائبيّة الطبّية عن تلك المُعامرات التي تُحدَّثني عن عالم رهببٍ مسيِّ على بمودح الغرابد غوينيول، عالم يضحُ بالقتل والفتك، والمحارق والمشابق؟

## ale Mustralo del Viaggi





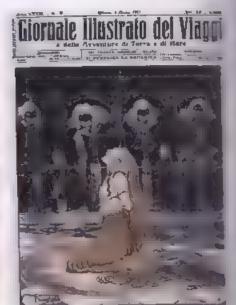







ورَّعتُ الحرائة الأُولى كُليَّا، مع أنّي لم أستطع التَّحقّق من كُل شيء. وفي اجه مثالث حرّبتُ حطّي مع الحرائة الثانية، الأقلّ تكديسًا. كالت الكُتُ فيها مصفوفة لترتب فائق، ليس على طريقة أعمامي المُتعجّلة، إد كان كلَّ همّهم أن يتخلّصوا من لأعر صي فيكوّمونها كيمما اتّفق، بل على طريقة حدّي، في أوال قائت. أو على طريقتي رئما فسلائتُ حميعًا تُناسب لأطفال، ولعلّها ترجع إلى مكتشى الحاصة.

أخرحتُ سلسلة امكته سالاني للناشئة بأكمنها، وكنت أستدكر الأعدم وأردّد العناوين حتى قبل أن أحرح الكناب، بالثقة دانها لتي به تُحدّد الكناب الأكثر شهرة، على قوائم الرُّملاه، أو في مكته نبث الأرملة، مثل بكورموعر ه بموستر، أو علم الطبعة والسحر لكامانيلا فها وحدث الفتى الآتي من النحر، ورثة الغجري، مُغامرات زهرة الشمس، قيلة الأرانب البرية، الأشناح الحبئة، سجينات كازائيلا، العربة المرسومة، برج الشمال، السوار الهندي، سر الرحر الحديدي، سيرك بارليتا...

م أكثرها! لو نقيتُ في العلَّية لتقوّس طهري مثل أحدث نوتردام. حمعت منها صنّةً ونولتُ. كان بإمكاني الدهاب إلى المكتب، أو الحلوس في الحديقة. إلا أثني، ولسبب غامض، ابتغيتُ مكانًا آخر.

بعد أن مورث بحلقيّة البيت، العطفتُ جهة النمس، هناك حلث تناهى إلى مسمعي قُدع الحدرير ولفيقة الدحاج. ثمّة محرلٌ للحلوب حلف جداح أماليا بالصلط، يشبه المحارف القديمة تمامًا، حيث ينقر الدحاج، تليه حطيرة الأرانب وموضع الربل.

هُمَاكُ غُرِفَةَ وَاسْعَةَ حَدًّا فِي طَائِفُهُ الْأَرْضِيِّ، مَلَّمَثُةُ بَالْمُعَدَّاتِ لُورَاعِيَّةً، أمشاط، مدارِ كبيرة، معارق، أكباس الحير، وأوعية عتنقه.

وحلف المحرد، ثمّة درت يفضي إلى نستان وفيرٍ ومُنشرح حقَّ وأوّل ما شتهته نفسي هو تسلُق شحرة ما، وركوب أحد أعصابه، وانقراءة عليه، رتما فعلتُها مرازًا في صناي، ولكنّ في عمر الستَين عامّ لا عنى لنا عن انتعقُّل. ثمّ إل قدميّ كانتا تسلكان بي منحىً مغايرًا.















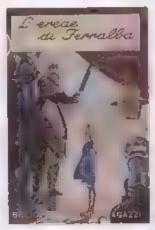



وطأتُ قدماي عتماتِ حجريَّة ضيقة بين الخُضر، ونزلتُ إلى مجالِ دائري مُطوّقِ بأسوار قصيرة تُعطَيها نبتة اللهلاب. ثمّة نافورة عند السُّور المُقابل لمدحر تمامًا، وحرير الماء يصدر من قطراتها. هبَت بسائم عليلة، وكان الصمت مُطع فجلستُ القرفصاء على بتوء إحدى الصُّخور، بين الدفورة والسُّور، مُتهيِّة للقر، شيءٌ ما حاء بي إلى هذا، ومن الوارد أنّي كنت أقصد إلى هذا المكان مُحد بيتلك الكُتُب تحديدًا. ارتصيتُ بهذا الحيار الذي ارتأته أروحي العريرية وانغمستُ في كتبي الصّعيرة تلك. وعالنًا ما عادت إلى ذهبي الحكايةُ كلّه. بمُجرّد النظر إلى وسمة واحدة.

كان يُفهَم من بعصها أنها إيطاليّة، سواءً من اسم المُؤلّف أم من الرُسوما الدارحة في الأربعينيّات، مثل حكاية التلفريك العامض أو سايتان الجميل اس ميلانو الأصيل، وحكايات أخرى مُستوحاة من قيم وطنيّة وقوميّة. إلّا أنّ أكثرها كان مُترجمًا عن الفرسيّة، كتبها مُؤلّفون مثل بُ. برنج و م. عوداروو ي. يو سيس وح. روزميه و فالورو ب. بيسربوو س، بيروبه و آ، بروييرو م، كاتالاني كني لمجموعة مُميّزة من كُتّاب مغمّورين ورتما حتى الباشر الإيطاليّ لا يعرف أسماءهم الأولى وقد اقتى جذي نُسحًا باللّعة الأصليّة أيضًا، صادرة عن مكس سوزيت، وقد صَدَرت الترحمات الإيطاليّة بعد عقد أو اثبين، وكانت برُسومات توحي بأجواء العشريييّات على أقل تقدير، ولا بدّ أي، عندما كُنت قارق صعيرًا، تنقشتُ تلك النّفحات المُعتّقة تعتيقًا جيّدًا، أو بالأحرى: كانت الحواديت كلّه تتمثّل بعالم الأمس، يرويها رحالٌ من البادي عليهم أنهم نساءً يكُتُنَنَ من أحل فتياتٍ ذوات حسب ونسب.

ندا لي في المُحصِّلة أنَّ جميع تلك الكُتُب تحكي الحكية عسه ثلاثة فتيان أو أربعة يشمون لسلالة سيلة (ولا أحد يدري سبب عياب آبائهم دومًا في رحلة إلى مكان ما) عادةً ما يذهبون لدى عمَّ لهم يسكن في قنعة قديمة، أو بدى أحد مُمتلكاته الريفيَّة العربية، فبخوصون مُغامرات شيِّقة وعامصة، في كُهوفٍ وأبراج، ثمّ يكتشفون كُنُرًا ما، أو حيلةً لمسؤول فاسد، أو وثيقةً تعمد ما سلمه

ـ ت حبيث إلى عائلهِ منهارة. مهايةٌ سعيدة، احتفاءٌ بشجاعة الفتية، مُلاحظاتٌ حكيمة يدلي بها الأعمام أو الأجداد حول محاطر التهوُّر، حتى لو عاد بالمفع.

يكهي أن ترى ملاس الشخصيّات وأنعال الفلّاحين، لتفهم على الفور أنّ حكايات تدور أحدثها في فرنسا؛ إلّا أنّ المُترجمين صنعوا مُعجراتٍ في رن تتغيير الأسماء إلى أسماء إيطاليّة، ولإيهام القارئ أنّ الأحداث تدور في حدة محليّة، نصرف النظر عن المشهديّة والعمارة، تارةً بريديّة، وثارةً أوفيرييّة.

كان لدي طبعتان ممّا يقصع جلبًا أنّه الكتاب نفسه (للمُؤلّف م بورسيه)، من صبعة العام 1932 كانت تحمل وريث فيرالك عُنوان (وأسماء الشخصيّات حميعًا)، فيما يصبح عُنوان طبعة العام 1941 وريث فيرالبا، وأنطالها من من الواضح أنّ شُلطةً عُليا أو رقابةً آبيّةً قد فرصت طلّبتُهُ الوقائع

وها أندا أحيرًا أجد تفسيرًا لذلك التعبير الذي من في رأسي عندما دحلت إلى مستقد في سلسلة الحكايات ثمة قضة بغنوال ثمانية أيام في علية (وكان لذي النسخة صلية أيضًا محكاية أيضًا محكاية مُمتعة عن فتية يستضيفون ليكوليت سنوع في علية مرلهم الربعي اليكوليت طفلة هارية من بيتها - ولم أفهم ما إدا كال على العلية عائدًا إلى تلك القراءة أم لأتي وحدث ذلك الكتاب تحديدًا لفصل تحوّلي العليّة ثمّ لماذا أطلقتُ على ابنتي اسم ليكوليتًا؟



نيكوليتًا في العِليَّة مع القط ماتو، وهو عارةٌ عن كتنة صوف ألعور مهو وكثيفة السواد، فمن هُنا إدن جاءتي فكرة أن يكون لي قطَّ لي وحدي وقد أسماتو أيضًا. تُبيَّن الرُّسوماتُ فتيةً هزيلين بألبسة أبقة، من الدانتين أحيان، وملاح ماعمة وشعر أشقر؛ وليست أمّهاتهم أقل شأن منهم، بشعرهل المسرّح كالمابعاية، وخصورهل الخفيضة، وتنابيرهل التي تصل إلى ركبهل تقصيلة من ثلام طنقات، ونهودهن الأرستقراطبَّة طفيفة النتوء.

خلال تيك اليومين عند النافورة، وكلّما مالت الشمس إلى المغيب و قتصه بصري على تحديد هويّة الأشكال حصرًا، فكّرتُ في أنّي نشيتُ ذائقة لمحسم معتمدًا على صفحات تلك السُلْسِلة، ولكنّي كنت أعيش في بلدٍ يسمّي ألص الحكايات ليليانا وماوريزيو، مع أنّ المُؤلّف يدعى كاتالالي.

أكانت هذه التربيَّة القوميَّة؟ هل كنت أعي أنّ أولئث الفتية، الذين يُفنَّمونهم لى ناعتبارهم وطبيَّس بو سل من رمني، كانوا يعيشون في للدِ أحنبيّ قبن عقود من ولادني

حين أنهيت ثلث الإحارة عند النافورة، عدت إلى العِلَبَة، حيث عثرتُ على طرد ملقوف بحل، ويحتوي من قُرانة الثلاثين منشورًا (بسعر ستين قرشًا للمنشور الواحد) لمُعامرات بوقالو بيل. ثم تكن مُرتَّبةُ بتاريح إصدارها وقد استشار في الغلاف الأوّل صعقةً من شُعل خفية قلادة المجوهرات، بوقالو بيل، بقبصته المشدودتين نحو الخلف، يتهيّأ للانقصاص بعين واحمة على أحد الخارجين عرائقانون ذي القميص القرمريُّ الذي يُهدّد النظل بمُسدّسه.

ولكن، بيمه كنت أنظر إلى العدد 11 من السُلْسِلَة، كنت أستنق عناوس أخرى: الساعي الصغير، المُعامرات العظمى في الغابة، بوب المتوخش، الدور روميرو النخاس، إستانسيا الملعونة... ثمّ صُدِمتُ بأنَ الأعدمة معدونة بوقالو بيل مطل الشُهُوب، فيمه كانت العدونة الداخليَّة: بوقالو بيل بطل الشُهُوب الإيطاليَ، المسألة نسبطة في رأي بائع كتب قديمه على الأقلُ حسُنْتُ أن ترى

عدد الأوّل من سِلْسِلة جديدة، صادرة عام 1942، حيث تقول المُلاحظة بالحظ عريص إنّ ويديام كودي يدعى في الحقيقة دومينيكو تومبيني، وإنّ أصله من معاطعة رومانيا (مثل الدوتشي، مع أنّ المُلاحظة لا تجهر بهذه المُصادفة حدرقة). في عام 1942، كنّا قد دخلنا الحرب مع الولايات المُتحدّة - على ما ص - وهذا يفسّر كلّ شيء. قالناشر (نيربيني، من قلورسا) كان قد طبع لأغلقة في عصر لا صير فيه إذا كان ويليام كودي أمريكيًّا، ثمّ قرّر أنّه من الواجب أن يكون الأبطال إلطانيين حصرًا ودائمًا. ولأسباب اقتصاديّة بحت، لم يكن أمامه مي خيار سوى الجفاط على الغلاف المُلوّن، وتعيير الصفحة الأولى فقط.



ي للعرامة! قلت للمسي وأما أغمو على آخر مُعامرات بوفالو بيل كنت أنهل معامرات ورنسيَّة وأمريكيَّة، لكنَها مُطلِّسة. وإن كانت تلك هي التربية القوميَّة التي للقاه للعتى في عهد الديكة توريَّة، فإنّا بصدد تربية مُتسامحة بما فيه الكِفاية.

كلاً، لم تكن مُتسامحة. أوّل كتابٍ أمسكتُه بيديّ في اليوم التالي كان شبيبة إيطاليا حول العالم، لسينا بالاريو، رسوماته حديثة، وعصابيّةٌ بتمايّز اللون الأحمر والأسود على الخلفيّة.



مند عدّة أيّام، عندما رأيتُ في عُرفتي كتب فيون ودوم، تملّكني إحساسٌ بأنى قد قرأتها منظويًا على نصبي في شرفة. لم أتمغّن في الأمر كثيرًا، كان الإحساس شبيه ومضة، مُجرّد انطباع deta su. لكتّي آبداك فكّرتُ بأنّ هُماك شرفة وسط جناح حدّي حقًّ، ومن الجليّ أنّي فيها إد استهلكتُ تلك المُغامرات

قرّرتُ أن أقرأ شبيبة إيطاليا حول العالم هُنك، كي استعيد تحربة الشّرقة، وكذا فعلتُ، وحاولتُ أن أحلس مُؤرجحًا ساقيّ من بين فحوات الهنّياح أيضً لكنّ ساقيّ ما عاد بوسعهما النفوذ من بين ثلك الفجوات الطّيئة، شُويتُ تحت الشّمس عدّة ساعات، حتى تجاورت الشّملُ الواحهة، لتحعله أكثر اعتدالًا فهكدا كنت أشعر بالشّمس الأبدلسيّة، أو كما توجب عليّ إدراكها حينداك، مع أنّ المجريات تدور في برشلونة. مجموعة من الشبّال الإيطاليّين يهاحرون مع عائلاتهم إلى إسانيا، فيشهدون على النمرُّد المُناهض للجمهوريّين الدي قاده المحترال فرانكو، سوى أنّ العاصبين في قضتي بدوا رحال ميلشيات خُمرًا، محمُورين ودمويّين يستيقظ الإباء الفاشيّ في نفوس الشتان الإيطاليّين، ينقصون بسالةٍ ليطوفوا بقمصانهم السود في مدينة برشلونة الني أصحت فريسة الشعب

معني العارم، ينقدون راية مقر الحزب الماشي الذي أعلقه الحمهوريون، حتى مطل المقدام يتمكّن من هداية والده، الاشتراكي السكير، إلى بهج الدونشي. لم أن قراءة كتلك أوقدت في العزّة الرومانيَّة. هل كنت أجد بفسي في شبية عبب إيّهم، أم في الباريسيّين الصعار الذين حكى عبهم برناح، أم في سيّدٍ ما ريدعى كودي في بهاية المطاف لا توميني؟ من كان يسكن أحلام طفولتي؟ من كان يسكن أحلام طفولتي؟



مدني العودة إلى العلّبة لعاطفتين أخريين، جزيرة الكنّز على وجه حسوص من اللديهيّ أن أدكر العُنوان، فهذه من روائع الأدب، لكنّي نسبتُ لله على الله أمست حراً من حياتي استغرقت منّي قراءته على نفس حد قرالة الساعتين، وكنت أستحضر ما سيحدث كلّما أنهيتُ فصلًا وبدأتُ حد كست قد عدت إلى لسستان، حيث تراءي لي في أقصاء جمعٌ من شجر للريّ، فحلستُ مُناك على الأرض لأقرأ وأتناول السدق يوبراط من حين حس. كنت أهشم ثلاث أو أربع حنّات بصرية حجر واحدة، وأنفخ على ما للي من فنت القشر، وأقذف الحتة في قمي. لم يكن عدي برميل التفّاح الدي ليه حيم ليتنضت على مُؤامرات لونع حون سيلفر، لكنّي شنه متيقن من أتي تدك الكتاب وأنا أبتلع وجنانٍ محققه، مثلما يفعلون على متن السفن.

هذه الحكايه لي. استنادًا إلى محطوط عديم لأهميَّة، تبطلق رحلة سحب عن كُثُر القبطان فلينت. قبل المهاية بقلبل، ذهبتُ لأحضر قلَية سيد العراب للمحتُها في صوان أماليا، فتحلَّلتُ فضة القراصنة رشعاتُ طويلة خمسة علم رجلًا ماتوا من أجل صندوق، يوه أووه - أووه، وقتينة رمْ.

وبعد جزيرة الكنز، وحدث حكاية ببينو، ولد عجوزًا ومات طفلاً لحوسه حانبلي، كانت مثلما وثبت إلى داكرتي مند بضعة أيّام، سوى أنّ الكتاب سرود على عليوب ما يزال حازًا، ومهملاً على طاولة بحانب تمثال فحاريّ يبجلد عجر صغير الحجم، فيقرّر أن يمنح من حرارته إلى ذلك الشيء الميّت لإحبائه، وهك يُبعث ذلك العجوز الصغير، الطفل الهرم، منذاً عامّ وصارت في القدم، في البهاء يموت ببينو، كالوليد في المهد، ويرتقي إلى السماء عصل الجنيات، أنّ أنا فقد تذكّرتُه بصورة أفصل، ببينو يولد عجوزًا في حنّة فنّبط، ويموت رصيعًا في حاد أحرى، بكلّ حال، فإنّ رحلة ببينو بحو الصنولة هي رحبتي، ورتما لو عدت (أن لحظة الولادة، كنت سأتحلل في اللاشي، (أو في الكل) على غواره

اتصدت باولا في دلك المساء، منشعلة البال لأنبي بم أعد أتصل بها أعمل، أعمل - قلت لها - لا تشغلي بالك، الضغط على ما يرام.

لكنّي في اليوم التالي وجدتُ مفسي مرّة أحرى أفتش في الحزامة، لأحد كلّ الأعمال الروائيّة لسالعاري، ذات الأغلفة المرخرفة. يشدّى القرصال الأسود، من بين الزركشات الرقيفة، واحمًا ورابط الجأش، وشعره حالك السواد، وهمه الأحمر الجميل مرسومٌ برقّة على وجهه الحرين. ومن ثمّ سابدوحال، على روايه المنمران، برأسه المهيبة وحسده السبوريّ، كما يبيق بأيّ أمير ماليريّ. ثمّ سوراما الشهوائيّة وسفن السراهو التي يقودها قراصتة ماليريا. وقد صمّ جدّي الترحمات الإسبانيّة والفرنسيّة والألمانيَّة أيضًا.

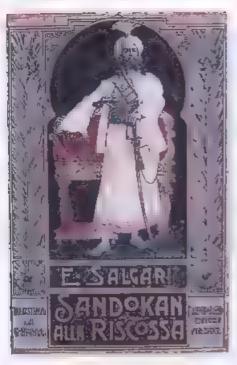

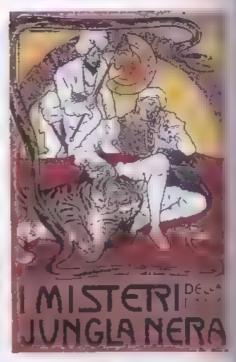





من الصعب القول إني أعيد اكتشاف شيء ما أم إنّي أنشّط ذاكرتي لورقة ليس إلّا، لأنّ سالعاري ما يزال إلى اليوم موضع بحث وتحليل، وقد كرّس ما لنقّد المتفيقهون مقالات مطنبة ومملّة ومحشوة بالبوستالجي حتى أحقادي كابو في الأسابيع المصصرمة يغنّون اساندوحان ساندوخان ويبدو أنّهم شاهدوه في التلفاز. كان بوسعي أن أكتب تعريمًا عن سالغاري، لموسوعة ضعيرة، من دوحتى المجيء إلى سولارا،

لا بدّ أنّي التهمتُ تلك الكُتُب في صغري بصيعة الحال، ولكن إد كانت الداكرة الموديّة في حاحة إلى تفعيل، فإنّها تختلط بالداكرة العامّة و لكُتُ التي من المرجّع أنّها أثرت في طفولتي، كانت تلك التي تُحيلني بلا صدماتٍ على معرفتي الناضجة وغير الشخصيَّة.

قنادني العطرة إلى الكروم مرة أحرى، لقراءة عالية أعمال سالغاري؛ وقد حملتُ معي بعض الكُتُ إلى عُرفة النوم، وقصيتُ به البياي اللاحقة كال الطقس حارًا بين دوالي العبب أيضًا؛ بيد أنْ موحات الحرّ هيّأت بعسيّتي بلتوعَل في تلك الصحارى، والمراري والأحراش المشتعلة، واسحار لاستوائية حيث تعوم قوارب صيّدي برّاق المحر، وبين المحاليق والأشحار الباررة على ظهر التلزّ، فأرفع نظري بين حين وأحر كي أمنع نسيًّل العرق، فتتراءى لي الموتات، وتخل والنومو العملاقة كتلك التي تطرّق كوخ جيرو باتول، والأشجار المنحية، وتخل المفييط بثماره المهروسة بمكهة اللوز، وشجرة المابيان المُقدّسة في لأدعال المفييط بثماره المهروسة بمكهة اللوز، وشجرة المابيان المُقدّسة في لأدعال المنابي من بين صفوف الكرم، معلّقًا يُشوى على سيخ يدور على محداقين مشتين بالدين من بين صفوف الكرم، معلّقًا يُشوى على سيخ يدور على محداقين مشتين بالنواب. وددتُ لو أنّ أماليا أعدّت لي وحبة من بلاسيانغ، التي يأكله الماليزيّون معًا، ثترت تحت الشمس حتى تتعمّن، ثمّ تُملّح، لتنبعث رائحة عرّقها سالعاري معلّه بالمقيتة.

يه للدة! لعلَّ هذا مردَّ ولعي بالمطبخ الصيبيّ، كما أخبرتني پاولا، لاسيّما حـ عـ سمك القرش، وأعشاش السنوبو (المُستخرَجة من بين فصلات الطيور)، وقواقع البحر التي تصير أشهى كلّما أنتنتُ.

ولكن مصرف البطر عن البلاسيانغ، ما الذي كان يحدث عدما يقرأ أحدُ يطاليا حول العالم كتانًا من تأليف سالغاري، حيث غالبًا ما يكون الأبطال سنوس، والبيض أشرارًا؟ لم يكن البريطانيون وحدهم معيصين، إنّما الإسمان عد (كم أصمرتُ من حقد على ماركيز مونتيليمار!). ولكن، إذا كان القراصنة بدنة الأسود والأحمر والأحضر إيطاليين، فضلًا عن أمراء فينتيمينيا، فإنّ هُماكُ عد آخرين أسماؤهم كارمو وقان ستيلر ويانيز دي غوميرا، لا مدّ أنّ البرتعاليين عد آخرين أسماؤهم كارمو وقان ستيلر ويانيز دي غوميرا، لا مدّ أنّ البرتعاليين عد سدون طيبين لأنهم فاشيون بنسة صنيلة، ولكن ألم يكن الإسمان فاشيين عد معلن قلبي حقق نمحيدًا للمعوار سامليونع، الدي كان يدكّ سفن الغراة عن انتمائه لأي حريرةٍ من حزر السوندا كما مدوري كان طيت وسويودان شريرً ، علمًا أنّ كبيهما هنديّان، من المرجع عدي شوش تعاليمي الأولى عن الأنثرونولوجيا الثقافيّة بما فيه الكفاية.

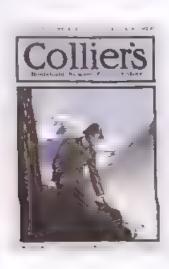

بعدئذ، أخرجتُ من عمق الخزانة مجلاتٍ وكتنا بالإنحليريَّة أعداد كثد، من مجلة ستواند Strand Magazme، التي تحوي جميع مُغامرات شرلوك هولم لم أكن أجيد الإنحليريَّة في تلك الآونة (قالت لي باولا إنسي تعلَّمتها في عدم متقدّم)، ولحسن الحظ كان هُماك الكثير من الترجمات أيضًا. إلا أن أعدا الطبعات الإيطاليَّة لم تكن مُصوَّرة، ولرنما كنت أقرأ بالإيطاليَّة ثم أبحث عمد الأشكال المُو فقة للشحصيَات في تلك المجلة عيه.

أخذتُ معي كل كتب هولمر إلى مكتب جذي، فالوضع فيه أكثر مُلاء لعيش دلك الطقس في أحواء مُتمذّنة، حيث يجنس السّدة المُحترمون قرب مدف بيكر ستريبت ويُبادرون بمُحادثات راقية. المشهد مُحتلف كُنيًا عن الدهالير لرف والمجاري العطيعة التي تبرلق إليها شخصبات الروايات الفرنسيَّة المُسلسنة، في المرّات النادرة التي يظهر فيها شرلوك هولمز مُصوِّنًا مُسدِّسه على أحد المُحرمين يكون مشدود السّاق والدراع اليُمني دومًا، بوضعيَّة تكاد تجعله تمثالًا، ومن دوء أن يفقد أعصابه، كما يليق بكل جنتلمان.

أدهشي التكرار المهووس لضور شرلوك هولمر وهو حالس، مع مسعد والسود أو آخريل، في إحدى المقصورات الحديديّة، في عربة البروغهام، أمه النار، على مقعد فخم مُغطّى بنسيج أبيض، على كرسيّ هرّار، بجالسر طولة صغيرة، عند ضوء قنديل ميّالٍ إلى اللول الأحضر، بجالب باب عربة معتوح؛ أو وهو و،قفّ، يقرأ رسالة ما، أو يفك طلاسم رسالة مُشقّرة. كأن تلك لرُسومات تقول لي: "إنك أنت المقصود في هذه القصة، شرلوك هولمر هو أنا، في تنك اللحظة بعسه، عاربً على قتفاء أثر أحداثٍ قديمة بعية تركيها مُحدد، أحداثٍ لم يكن يعرف عنها أيّ شيء في الماضي، مُقيمً في البيت، أو في مكال مُعنق، أو رئما في عليّة أيضًا (بلتنقيب في تمك الصفحات) هو أيض، مثلي أن، يُراوح مكانه شعزلًا عن العالم، لحل لغزٍ مُكون من إشاراتٍ لا أكثر، فيد كان يتمكّل دائمًا من كشف المحقيّ، فهن سأمحح في ذلك أن الآخر؟ لذيّ بمودحٌ يُحتذى على الأقلّ.



ومثل هولمز، قُدّر عليّ أن أصطدم بالصَّباب، وفي الضّباب. يكفي فتح دراسةً باللون القرمزيّ أو علامة الأربعة لا على التعبين

في إحدى أمسبات ستمبر، وعلى الزغم من أن الساعة لم تنجاوز السابعة بعد، كان النهار معتمًا، وقد هبط على المدينة الكبيرة صباب رطب وكثيف وكانت الغيوم طبنية اللون ترخي سدولها بكآبة على الشوارع الموحلة ولم تكر الفوانيس في شارع ستراند إلا بقعا فاقعة من ضوء متشر، ترمي دوائر نور شاحة على البلاط الرغامي. وكان الوميض الأصفر المسعكس من الرجاج يتمزج في الأجواء المترعة بالبخار، ويلقي ببريقه المكر والراسخ على طول الشارع الكبير والمزدحم. بالنسبة إلى، ثمة ما يوحي بالغموض والشبحبة في المسير المتواصل لتلك الوجوء إلى ما لانهابة، وجوة ننغل غير خطوط الضوء الصيقة - وجوة مكتئة ومسرورة.

كان الصباح غائما وضبابنا. ستار رمادي يتدلى من سطوح المنازل، يخيل أمه انعكاس للشوارع الرمادية الموحلة كان صديقي صفي المزاج، يتابع حديثه على الكمنجات المصنعة في كريمونا، وعن الفروقات ما بين كمنجة ستراديفاريو وأخرى أماتي. أما أنا، فالتزمت الصمت، لأني كنت مُؤرَق الروح، بسبب ذلك الطقس المكذر وتلك العملية التعبة التي كنا بصددها.

وللمفارقة، في المساء، على سرير النوم، فتحتُّ تمور موميراسيم لسالعاري

ليلة العشرين من سبتمبر عام 1849 رمجر إعصار عنيف فوق مومبراسيم، ثلك الجزيرة الموحشة، التي داع صبت شؤمها، وكانت وكرا لقراصنة مُفزعين، إد تقع في بحر ماليزيا، على بُعد مائة ميل من السواحل الغربية لجزيرة بورنيو وكانت حشود البخار الأسود تعدو في السماء، مثل أحصنة جامحة، تدفعها رياح عاتية، وما لبثت تتلند حتى أسقطت مطرًا غضوبًا، من حين إلى حين، على الحصول المظلمة في الجزيرة... فمن الذي كان ساهرًا في ثلك الساعة تحت عاصعة من دلك -رع، في جريرة القراصة الأشاوس؟... هالك غرقة منيرة في ذلك المسكن، جدرانها محدة بأقمشة حمراء ثقيلة، وجلود ومقاصب موشاة فاخرة، لكنها متجفدة من هنا حث وممزقة ومبقعة، الأرضية تتراءى تحت طبقة ثخينة من بساط عجمي، بزاق المسكب... ووسط الغرفة طاولة من خشب الأنوس، مرضعة بورق اللؤلق، ومزوقة حرف فصية، ومحملة بكؤوس وقوارير من أنقى أنواع الكريستال؛ وفي الزوايا لحسب رفوف كبيرة أغلبها محظم، تغض بالأواني المملوءة بالأساور الدهبية، لاتراط والخواتم والقلادات، والتماثم المقدسة الثميية، بعضها معطوب وبعضها معرح، واللآلئ القادمة بلاشك من الأحواض السمكية الشهيرة في سيلون، والرعزد بأقوت والماس المشغ مثل شموس متزاحمة تحت انعكاس الثريا المذهبة بمعلقة بالسقف... في تلك الفرفة المؤثئة على ذلك الشكل الغريب، ثفة رجل حملقة بالسقف... في تلك الفرفة المؤثئة على ذلك الشكل الغريب، ثفة رجل حسن على أربكة عرجاء: مديد القامة، معشوق الجسد، مفتول العضلات، متأجع حسن على أربكة عرجاء: مديد القامة، معشوق الجسد، مفتول العضلات، متأجع حسر على أربكة عرجاء: مديد القامة، معشوق الجسد، مفتول العضلات، متأجع حسر على أربكة عرجاء: مديد القامة، معشوق الجسد، مفتول العضلات، متأجع حسر على أربكة عرجاء: مديد القامة، معشوق الجسد، مفتول العضلات، متأجع حسر على أربكة عرجاء: مديد القامة، معشوق الجسد، مفتول العضلات، متأجع حسر على أربكة عرجاء: مديد القامة، معشوق الجسد، مفتول العضلات، متأجع مسرح الفحولية المعتزة، ذو وسامة لا نظير لها.

من كان نظمي؟ هولمر، الذي يقرأ الرسائل قرب المدفأة، مذهولًا نعض سىء مما توضل إليه نسبة سنعة بالمائة؛ أمّ ساندوخان الذي يُمرُّق صدره نعنفٍ لمم نطق اسم حبيبته ماريانا؟

حمعتُ نسخًا مجلّدة أحرى، مطبوعة على ورق بائد، ومن المحتمل أنّي يد كفّنتُ بالناقي، إد أعيبتُها بقراءة مصاعفة، وكتنتُ اسمي على هوامش الكثير من صفحاتها. هُماك كتبّ متهافتة كليًّا وما رالت مُحافظة على وحدثها بأعجوبة، كنب أحرى من الوارد أنّي من رقّعها، ودلك بإلصاق ظهر جديد عليها من ورق سكر وضمة النجّار.

م أعد قادرًا حتى على النظر إلى العاوين، وقد مرّت عليّ ثمانية أيّام في مث العلّية وكنت أعرف أنّه يسعي لي قراءة كلّ شيء بالتقصيل من حديد، ولكن شم الوقت سيستعرق منّي ذلك؟ إذا حسما أنّني تعدّمتْ تهجئة الحروف عدما

أتممتُ الخامسة من عمري، وأتني عشت بين تلك الموحودات حتى سبو -الثانويَّة حدًّا أدنى، فذلك يعني أتني سأستغرق عشرة أعوام على الأقل، لا ثما-أيَّام فحسُب، وهذا نصرف النظر عن كميَّة الكُتُب الكثيرة، لاسيَّما المصوّرة صها التي قصّه عليّ أبواي أو حدّي عندما كنت ما أزال أميَّا.

مو كنت أسعى لإعادة تشكيل بفسي كليًا بين تلث الأوراق، لأصبحب فونيس قوقي الداكرة، ونتوجّب علي أن أعيش محدّدًا كل أعوم طفونني لحص بمحقة، وأن أسمع كل حفيف شجر سمعته في اللبل، وأشم كل رائحة من قهيا بالحبيب شممتُها في الصباح. لا طاقة لي بكل هذا، وماذا لو طنت الكنف وحدها، على حالها، دائمًا وأبدًا، تشوش خلاياي العصبيَّة المعتلّة، دول أحدث التادل المجهول الذي من شأنه أن بطلق العنان لأكثر دكرياتي حقيته وحفاء؟ ما العمل؟ ليس، حالمًا على المقعد الأبيض في صالة لدحور، رئم أحفات في كل شيء من دون العودة إلى سولا.

أعدت جميع الكُتُب إلى الخزانتين، ثم قرّرتُ أن أهجر العِلْيَة. لكنّي أثد، دلك لمحتُ محموعة من العلب الصخمة التي تحمل شارة مكتوبة بحظ سمَو يكاد يكون قوطبًا «الفاشيَّة»، «الأربعيبات»، «الحرب»... من المُؤكد أن جدّو هو الدي صنّف ثلك العلب. فيما بدت عنت أحرى حديثة العهد، ولا بدّ عمامي - دون درايه منهم - استعملوا حاويات فارعة عثروا عليه هُدك في أعدى، «مُؤسسة برسانو وإحوانه لإنتاج النبيد»، «بورسانينو»، «كوردب كماري»، «تلفونكير» (أكان ثمّة رادبو في سولار ؟)

لم تطاوعتي النفس على فتحها، إذ كان عنيّ لحروح من هُماك لنسره فوق التلاب، قد أعود إليها لاحقًا. للله خائر القوى رئما أصابتني الحقي

كانت ساعة العروب تدنو وأماليا بنادي نصوتها الصدّاح معنية عن وحبه فينانسيير ، تراهن أنّي سألعق أصابعي بعدها. كانت بدايات الظلام المريبة، لتي حدث تعرو أكثر الروايا حلوًا في المعلَّيَّة، تتوعَدىي بكميرٍ ينصبه شبح فانتوه حي يترقّب هنوطي كي ينقض عنيّ، ويقيّدني بحن تُحين ويعلّقني في هاوية بشر أذا فاع لها تمهّلتُ نقلب شجاع كي ألقي نظرة إلى أكثر النواحي ظلمةً، لا لشيء عن لأثبت لنفسي أنني لم أعد ذلك الطفن الذي رعبتُ في أن أكون عنيه من حديد. مكثتُ كذلك حتى انقضت عنيّ رائحة عفونة قديمة مرّة أحرى.

وخهتُ صدوقًا كبرًا محو نافذة ما زال آخر صوء العصر المنقصي يتسرّب بيد، وكانت فتحة الصندوق محميَّة بالورق المقوّى، وحالما انقشع دلث الغطاء عربيّه وحدث بين أصابعي قشرتين من الطحالب، طحالب حقيقيّة مع أنّها منة كثيرٌ من السسلين، كافي لحلاء مستعمرة الجبل السحري عن بكرة أبيها عصود أسوع واحد، ووداع للمحادثات الجميلة بين نافتا وسيتمبريني، كانت عصود أسوع واحد، وداعة للمحادثات الجميلة بين نافتا وسيتمبريني، كانت عنصعة معشة، متراصة مفضل التربة الواقعة تحتها، ولو أنّي وصعتها واحدًا حس لاحر لتح عنها مرح واسع محجم مائدة جدّي العامرة، حافظت الطحالث حس ر تحته العصة الثاقة، ومن يدري سب هذه المعجزة، رئما مفضل منطقة عوضة التي نشكلت تحت حماية الورق المقوّى، أو بعضل فصول الشتاء عوضة التي نشكلت تحت حماية الورق المقوّى، أو بعضل فصول الشتاء علية والأيّام الكثيرة التي كان فيها سطح بعبيّة عرضة لرخات المطر وتراكم عنوج ولكمات البَرّد.

تحسّستُ أشياء تحت الصحاب، تغطّيها رقاقات مجعّدة من خشب ناعم، سعي إر لتها مثانً، رويدًا رويدًا، لئلا تُتبف ما تحتها. تبدّى لي كوح من خشب ورق مقوى، مملّطُ بالجعش الملوّل، وسطحه من قشّ مضغوط، إلى جانب صحوبة من قشّ وحشب، ما ركت ناعورتُها تدور بصعوبة كبيرة، وثمّة كثير من سبت صعيرة وقلاع من الكرتول الملوّل، لا بدّ أنّها وُطَفت لتكول حلقيّة للكوح منى ما يشبه المرتفع في المشهد، ومن ثمّ، بين رقاقة وأحرى، يظهر الطحّان رفعه ححثال، والفلاحة التي تحمل عنى رأسها سلة الفواكة، وعازفا المرمار، عربيّ يجرّ حمين، وحكماء المجوس ها هم هُما - تقوح منهم أيضًا رائحة

العفى أكثر من رائحة المخور والمُرّ، وفي النهاية. الحمار، المقرة، يوسف، مريم، المهد، يسوع الطفل، ملاكان مبسوطا الذراعيس متحجّران في ماركة تدوم منذ قرن على الأقل - المذنّب الذهبيّ، ستارةً ملعوفةٌ زرقاءُ من الداحل ومُظَرِّزَةٌ بالنجوم، حوصٌ معدنيّ صغير يحوي إسمنتًا على شكل سرير ساقية. مثقوبٌ من المدحل ومن المخرج لتمرير العباه؛ فصلًا عمّا أخربي تصف سعه عن العشاء لكثرة ما تمعّنتُ فيه: آلة غريبة مصنوعة من أسطوانة رحاجيّة تتشعّب منها أنابيب مطاطبّة طويلة.

مُجسّم الميلاد بكامل مشهديته. لم أكُن أعلم إن كان حدّي وأنواي مُؤميس (رئما واللذي نعم، إذ كانت تحتفظ بـ الفيليوئيّة على سطح دُرجها) لكنّ أحده كان بالتأكيد يُحرِج ذلك العبندوق إنّان أعياد الميلاد، ويعرض مشهد الميلاد في إحدى الغُرف في الأسفل. أشعلتني عاطفة دينية، هذا ما شعرتُ به على ما يبدو، لكنّي حشيتُ أن تكون ردّة فعل لمبدإ عام مُختلف. إلّا أنّ تلك التماثيل الصعيرة لم تكن تستدعي لي اسمًا آخر، بل صورة ما، صورة لم أكُن قد رأيتها في المِليّة، ولعلّها موجودة في مكان آخر، مفعمة بحيويَّة متأجّجة كتلك التي راودشي حينذاك



ما الذي كان يعنيه مشهد الميلاد بالنسبة إليّ بين يسوع وفانتوما، بين روكامول وأناشيد الطفولة، بين عفن حكماء المجوس وتعمَّل المخوزقين بأمرٍ من الوزير الأكبر، إلى جانب مَن كتت أصطف ؟

أدركتُ أنَّ قصاء تلك الأيَّام في العِلْيَّة لم يؤتِ أكْلَه ١ أعدتُ قراءة صفحات للمن قد تصفّحتها في سنّ السادسة أو الثانية عشر، وأخرى في سنّ الحامسة خلم، وقد تأثّرت مشاعري مرّة تلو المرّة بقصص مُحتلفة. ما هكدا يُعاد بِماء حدكرة الذاكرة تُعمُّخ، وتُصحُّخ، وتُحوّل، هذا صحيح، لكنّها نادرًا ما تخلط سسافات الرميَّة بعضها ببعض، وعلى المرء أن يعرف جيِّدًا متى وقع له حدثٌ حَمْدُ، في سنَّ السابعة أم في الثانية عشر، حتَّى أنا بتُّ قادرًا على تميير يوم صحوتي هي المستشفى عن يوم الطلاقي إلى سولارا، وأعرف جيِّدًا أنَّبي نضجتُ لَّ لِينَ ذَيْنُكُ اليَّوْمِينِ، وامتحنتُ تجاربي، فطراً تعييرٌ على أرائي. غير أنَّي خلال ست الأسابيع الثلاثة تشرّبتُ كلّ شيء كما لو كنت في الصعر قد ازدردتُه دفعة حدة ولنُقس واحد عمن المديهيّ أن يتملّكي الطباعٌ بالشوة من مزيح مُسكر. عدى أن أعت عن هذه المأدبة المُتحمة، المكوّنة من أوراق قديمة، وأن حَمَّ الْأَغْرَاصُ مُرتَّبًّا مثلما كانت، وأن أرتشفها شيئًا فشيئًا وفقًا لتسلسلها الزمني. حَمَّ تُوسِعِهِ أَنْ يَخْبَرْنِي مِمَا قَرَأَتُهُ وَرَأَيْتُهُ فِي سَنَّ الثَّامِنَةُ لَا فِي الثَّالِثَةُ عَشْرٌ؟ فَكُرْتُ ر دلك وخلصتُ إلى التالمي٠ من المُستحيل أن تحنوي تلك الصناديق على كتبي دو بري المدرسيَّة. فهذه هي الوثائق التي من الواحب البحث عنها، حسَّبي أن لاصها أمري وأثبع دروسها

استجوبت أماليا على العشاء عن مُحسَّم الميلاد؛ وعمّا إدا كان حدَّي مهتمًا مكل لم يكن يرتاد الكبيسة، لكن مُجسَّم الميلاد بالنسبة إليه مثل الباست ملكيّة، لا أعياد من دوله، ولو لم يكن لديه أحماد لريّما صنعه من أحله حصرًا. من العمل عليه في مطلع ديسمر، ولو نظرنا جيّدًا في العليّة لعثرنا على الدعائم التي تُعلَّق عليها ستارة السماء، والقواليس الصعيرة التي توصع من المحال العازل لتجعل المجوم لرّاقة. الما أجمل محسم الميلاد الذي كن حل المحال العازل تجعل المجوم لرّاقة. الما أجمل محسم الميلاد الذي كن المياه حصرة السيّد حدّك. كنت أتأثر به حتى البكاء في كلّ عام. ثمّ إنّ المياه المناقق فيه حقّا، وقد خرجت عن مسارها دات عرّة، ولللت كلّ الطحال

التي تشكّلت باكرًا في تلك السنة، فتفتّحت عنها ورودٌ بيليَّةٌ بابعة، وكانت سد معجرة يسوع الطفل بحق، حتّى لقد حاء الخوريّ بنفسه ليرى وما كان يصدر ناظريه».

﴿وَكِيفَ اسْتَطَاعَ أَنْ يُسَيِّرُ الْمَاءُ فَيُهَّا.

تضرّح وجه أماليا وتلعثمت بشيء ما، ثمّ حسمت أمره الحُلتُ أسعد كلّ عام في تفكيث المُحسّم بعد عيد الغطاس، لبودعه الصدوق؛ حيث ما رفيه شيءٌ أشبه بقينة زجاجية ضحمة لا عق لها. هل رأيتها؟ حسنٌ، رتما لم بعد تُستُخدم الأن، لكنها كانت آلة الإل أذنت لي لتحصير الحقية الشرحيَّة. هو تعدم ما الحقية الشرحيَّة؟ هذا من حسن حطّي، فهكذا لا أضطر إلى الشرت، فيغلبني الحياء. وعليه، خطرت في بال حضرة السيّد جدَّكُ فكرةٌ جمينة، بأل يصع فيغلبني الحياء. وعليه، خطرت في بال حضرة السيّد جدَّكُ فكرةٌ جمينة، بأل يصع متصعد منها المياه ثمّ تعود إلى الأسفل، مشهد رائع، برأيي، ولا حتى في المينماه.

## إذا غنّى الراديو

بعد الأيّام الثمانية في العِلْيَّة، قرّرتُ النزول إلى صيدلانيّ الندة لأقيس معد الأيّام الثمانية في العِلْيَّة، قرّرتُ النزول إلى صيدلانيّ الندة لأقيس معصى. مُرتفعٌ للعاية، مائة وسعون. لقد أحرجني غراتارولو من المستشفى شرط معلى مُستوى الصغط بمائة وثلاثين، وكان كدلث حيما انطلقتُ نحو لله من الطبيعيّ أن يكون ضغطي مُرتفعٌ، ما دمتُ أقيسه مد سرول من التلّة إلى البلدة. لو قستُه في الصباح حالما استيقظتُ لكان أكثر حدص، هراه، كنت أعرف السبب: قصيتُ أيّامًا وأيّامًا كأنّي ممسوس.

مصلتُ مغر، تارولو، فسألني إن كنت قد فعلتُ ما لا يجور فعله، فاعترفتُ عند أثناء عند التي نقلتُ معض الصناديق، وشربتُ ما لا يقلّ عن قليمة خمر أثناء معم، ودخّنتُ عشرين سيحارة جيتان باليوم، وأحسستُ باختلاجات قلبيّة عند فأسي، لا يحب أن يصعد مُستوى الضغط إلى النجوم أثناء اللقاهة، فللك مكرّر الحادث مرّة أحرى، وقد لا أخرج منه سالمًا كما في المرّة الأوبى، عند تأتي سأعتي بنفسي جبّدًا، فروّد جرعة الحنوب وأصاف إليها حبوبًا أخرى عنح الملح عبر البول.

أوصيتُ أماليا بتقليل الملح من الطعام، فقالت إنّهم كانوا يخاطرون

بأرواحهم خلال الحرب كي يتدبروا كيلو واحدًا من الملح، ويدفعون ثمله أراد اثنين، فالملح للحمة من عند الرب، وإذا نقص عن الطعام لهت والعدما تكهته. فأخبرتها أنّ الطلب هو الذي حطرة عليّ، ردّت بأنّ الأطبّاء يدرسول كشرة يصلحون بهائم وأكثر جهلًا من الآحرين، ولا يبلغي الإنصات إلى ما يتفوها في يصلحون بهائم وأكثر جهلًا من الآحرين، ولا يبلغي الإنصات إلى ما يتفوها وإذا نظرنا إليها، نحد أنّها لم تزر طبينًا واحدًا في حياتها، وها هي في على علم الله المنوا اليوم بألف مهمة، لم تُصل حتى الام عرف النسا مثلما حدث للآخرين جميعًا. لا ناس، سأتحلّص من ملحها للولي.

قبل كلّ شيء يجب أن أكف عن الصعود إلى العِلْيّة، وينبغي أن أتحرِم قليلًا وأستريح كثيرًا. اتصلتُ بجاني، إد وددتُ لو أعرف إن كان م قرأتُه يثير ف شيق هو الآحر. كلّ منّا كانت له تجارب مُختلفة على ما يبدو، حاتي لم يكر لديه جدّ مولعٌ بتجميع الأغراض التي عفا زمانها. إلّا أنّه ثقة قراءات مشتركه بينا، وذلك لأنّا كنّا نعير الكُتُب بعضا بعضًا. تبارينا قرابة النصف ساعة حور روايات سالغاري، سلعبة الفوازير، كأنّا في مرنامج تلفريونيّ: ما اسم اليونايي. الذي تلبّستُ روحُه الملعونةُ ملكَ ولاية آسام؟ تيوتوكريس. ما كبية هونورات الحسناء التي لم يستطع القرصان الأسود أن يحبّها لأنّها ابنة عدوّه؟ قان عوب ومن تَزَقَجَ دارما، ابنة تريمال بايك؟ السير مورلاند، نجل سويودايا.

حرّبتُ أن أسأله عن توميتين الولد دي الغرّة الجميلة أيض، لكنّه لم يذكر جانّي في شيء. كان يطالع القصص المرسومة أكثر من غيرها، حتّى إذا استعاد توارنه رماني برشّات من عناوين كثيرة. لا بدّ أنّي قرأتُ القصص المرسومة أن أيضً، فكانت بعض الأسماء الني أوردها جانّي مألوفة بالسبة إليّ السرب الجويّه، الرجل الصاعقة يتحذى المشعوذ فلاتاهيون، "ميكي ماوس والبقعة السودادة، اشينو وهرانكو، على وحه الحُصُوص. لكنّي لم أكن قد عثرتُ على أيّ أثر منها في العِليَّة. ربّما كان جدّي، المُولع بفانتوما وروكامنون، يعتبر القصص المرسومة هابطة ومُؤذية للأطفال. ومادا عن روكامنول، ألم يكن كذلك؟

هل مشأتُ بلا قصص مرسومة؟ لا حدوى من الخضوع لوقفاتِ طويلة سراحاتِ إحماريَّة؛ إذ كان وسواس البحث يستيقظ في من حديد.

أنقذتني باولا وصلت بعتة في ذلك الصباح نفسه، حوالي مُنتصف الطهر، محمه كارلا وبيكوبيت والأطعال الثلاثة، لم يطمئن بالها بمكالماتي القليلة، مرته برهة، أعانقك على الأقلّ - قالت - سنعود اليوم قبل العشاء. لكنّها ما مكت تتفحصني وتتحرّي.

«لقد سمنت قالت لي ولحس الحظّ لم أكُن مصفر الوحه، بفعل الشمس من تحمّمتُ بأشفتها على الشرفة وبين الكروم، لكنّني سمنتُ بعض الشيء. د. ت السب إلى الوحدت اللديدة التي تحصّرها أماليا على العشاء، فتعهّدت لا باستدعائها إلى النظام الصارم لم أقل لها إلى كنت مطويًا على نفسي في در ما، بلا حراك لمساعات وساعات.

فسقم بنرهة جميلة - قالت، وانطلقنا بحن العائدة بأكمنها بحو الدير الصعير، ي م يكن ديرًا بمعنى الكلمة، إنّما كيسة على مُرتفع على بُعد بصعة كينومتراث. في معود طويلًا، وسلس بأكمله عدا الأمتار العشرة الأخيرة. وبينما كنت ألتقط مسى، كنت أحص الأصفال على جمع باقة من الزهر والسفسج. دعتني ياولا مد صه لشمّ العطور، لا لذكر الشّاعر دلك لأنّ الشّاعر يكدب، مثل جميع من في ياوانل الرهر والنفسج في إحازة، وبكلّ حال مكن للرهر والنفسح أن يُحمعا في باقة واحدة، جرّت كي تصدّق

حدث استعرص معص القصص التي تعلّمتها في تلك الأيّام، كي أثبت حرد أشياء أحرى لا توحد في الموسوعات، وراح الأطفال يتواثنون حولي حدد شاحصات، لأنّهم لم يسمعوا تلك القصص من قبل.

سيلفر، بسبب ساقه الخشبيّة، وذاك المنحوس بن غون. كانت عيناه تححطان مر الدهشة، وهو يتخيّل القراصة وقد وقعوا في كمين بين الأشحار، فيطالب مرم من الحكاية، لكنّها انتهت، فحالما يستولي القبطان فلينت على الدهب نشهى الحكاية. وتعويضًا لذلك، عبّبا طويلًا: خمسة عشر دجلًا ماتوا من أجل صندوق يوه - أووه - أووه، وقنينة رمّ...

وقدّمتُ أفضل ما عندي مستحضرًا شطارات جانبو ستوبّاني، بطل رو م يوميات جانينو الشقيّ. وعدما عرزتُ العصا في عمق إناء زهر الديتان في سب العمّة بيتينا، واصطدتُ سنَ السيّد فيانريو، لم يكفّوا عن الصحت عدى ما استطاعوا أن يفهموه وهم في سنّ الثالثة، ورتما أعجبت كارلا وبيكوبيد بحكاياتي، وهما اللتان لا يعرفان شيئًا عن جانيو الشقيّ، الذي كان دلالة عن التعاسة من ذلك الزمان.





بدا لي أنَّ أحمادي أعجِبوا بي أكثر حينما تقمِّصتُ شحصيَّة روكامبول، ونويتُ اعتبال معلِّمي في فنَّ الجريمة، السير ويليام، فرميتُه على الأرص وعرستُ في رقبته إبرة تُخينه وحادَة، ثمَّ أخفيتُ بقعة الدم الصغيرة الدي تشكّلت بيل شعره، بحيث يحال الحميعُ أنَّه بوقي بسكتة دماغيَّة.

كانت باولا تصبح بأنه لا يجدر مي إلقاء تلك القصص على مسامع المعال، ومن حسن الحظ أن الإبر الثخينة لا تتوافر في المساول هذه الأيّام، لا تحمّسو، لتحريبها على القطّ. لكنّ أشدٌ ما أثار استغرابها هو لكيفيّة التي عمدتُه في قصّ تلك الوقائع، كما لو أنها حدثت لي.

"إن كنت تفعل دلك لتسلية الأطفال، فلا نأس تقول لي، «وإلّا فإنّك سنقص ما تقرأه أكثر ممّا ينبعي، وهذا بمثابة استعارة ذاكرة شخص آخر. هل سنقط بن شخصك وبين شخصيّات تلك القصص واضحة بالسبة إليك؟».

«لا تهوّلي الأمر» أردّ عليها، «أن فاقد الذاكرة، صحيح، لكنّي لست محينًا. أحاول إضحاك الأطفال لا أكثر!».

\* فأمل دلك \* قالت، \*لكنك أثبت إلى سولارا كي تبحث عن تعسف، لأنك ـــ تشعر بالاختدق من موسوعةٍ مكوّنة من هوميروس ومانزوبي وفلوبير، فأراك ـــ تنحدت إلى موسوعة الأدب التحاري. ما يعني أنّ لم تحقّق أيّ مكسبٍ بعد ١١٠.

ابل إنه مكسبه أحمتُ، المُؤلَّفات ستيفسون، قبل كلَّ شيء، لا تبدرج حسن الأدب النحاري، وثانيًا، ليس ذنبي إن كان ذلك العلان، الذي نويتُ حدث عنه، للتهم الأدب التجاريُ في صعره، وأخيرًا، أنتِ مفسك، سبب كُنْرُ وابيل، أرسلتني إلى هناه.

"صحيح، أعدرني، إن كنت ترى تحشّنًا في دلك، فامض قُدمٌ، ولكن سهل، وإلّا تسمّمت بما تقرأً، سألتني عن الضغط كي تغيّر الموضوع، فكدنتُ سب، قنت إنّي قسته للتو وكان مائة وثلاثين، فأسعدها الخبر، الطيّنة العالية!

وحيل عدن من البرهة، كانت أماليا فد حضّرت وحنة شهيَّة للعصريَّة، وماءً ....مون المنعش للجميع. ثمّ غادروا.

قرَرتُ أن أكون مهذَّهُ دلك المساء، فحلدتُ للنوم باكرًا مثل الدجاح.

عدت في الصدح التالي للتجوّل في عُرف القسم القديم، الذي كن قد تفقّدتُه

على عجالة في واقع الحال. دحلتُ من حديد إلى غُرفة نوم حدّي، التي ألقيتُ علم نظرة عامّة تقريبٌ، إذ أثقلت عليّ بطلال هيبتها. تحتوي هي الأخرى على دُرجٍ وحرٍ -كبيرة لتعليق الملاس، مزوّدة ممرآة، مثل كلّ عُرف النوم في ذلك الزمان.

وتحتُها وماغتتني مفاحاًة عطيمة. وحدثُ غرصين متواريين في العمق سر الملائس المعلَقة، التي حافظت على رائحة النعتالين البائدة. عراموفون ذو بوق بمحرَّكِ يدويٌ؛ وراديو. كان كلاهما معلَّفًا بأوراق مجلّة فأرلتُها عمهما راديوكورييري منشورٌ مخصَّص لرامج الراديو، وكان العدد من حقبة الأربعييات

ما زال على العراموقون أسطوانة قديمة بثمانٍ وسبعين دورة، لكته مكته عطبقة من الأوساخ، استغرق متي تنظيفها، بالنصق عنى المنديل، نصف ساعه كانت بعُنوان أمابولا، وضعتُ الغراموفون على الدرح، ودوّرتُه، فصدر عن النوق صوتٌ مشوّش، وتعرّفتُ على الألحان يصعوبة، لقد بات الجهاز لقديم في حابٍ من شيخوخة وخَرّف، ما باليد حيلة، باهيك بأنّه مند أيّام صدي كان متحفيّ، باردتُ الاستماع إلى مُوسيقى ذلك الزمان، لا بدّ أن أستحدم مدوّر الأسطوانات، أين مالها؟ عنيّ أن أستفسر من أماليا لدي في المكتب، وماذا عن الأسطوانات، أين مالها؟ عنيّ أن أستفسر من أماليا

أمّا الراديو، على الرّعُم من التدابير الوقائيّة، فقد دثّره غيارُ خمسين عامًا، بحيث يُمكسي التخطيط عليه بإصبعي، ما استوجب منّي تنطيقه برفق. راديو حميل من طرار تلفونكين (هذا يمرّر عثوري على تلك الحاوية في لعليّة إدن)، بدول خشب المُوغو، ومكثر الصوت معطّى بخيوط غليظة (لعلّ وطيفتها إيصاح الصوت)

وكان مربّع المحطّات، المُحاذي للمكبّر، مظلمُ ومن الصعب قراءة ما فيه، وتحته ثلاثة مقابض. من البديهيّ أنّه مدياعٌ بصمّامات، فإذ رححتُه سمعتُ هوهرة شيءٍ ما من الداحل. ومازال هُماك الشريط الكهربائيّ بالقانس.

حملتُه معي إلى المكتب، ووضعتُه معنامة على لطولة وأدخلتُ القامس بالمقبس. نصف معجرة، ما يدل على أنّهم في تنك الآونة كانوا يصنّعون منتجات

ـــة المصاح الذي يبير مرَّمع المحطّات، رعم خُفُوته، ما زال يعمل. النقيَّة، ومما لا شَكْ فيه أنَّ الصمَّامات كانت معطَّلةً. فخطر في بالى أنَّه في مكانٍ ما ب ميلابو، بإمكاني العثور على أحد أولئك المعرمين بتصليح هذا النوع من ــنملات الإشارة، وأنَّ لديهم مُستودعًا للمكوِّنات القديمة، مثل الميكانيكيّين ــــــ يصلُّحون السيّارات القديمة لكلّ إتقان، وذلك باستحدام القطع التي أرسِلت مِ متلقة العربات. ثمَّ تحيَّلتُ ما قد يقوله لي أحد الكهربائيّين المفعمين بطيبة حميَّه الا أنوي أن أعشَّك يا سيَّدي أصغ إليَّ، إن تمكَّنتُ من تصليحه، فمن \_عبع سماع ما كان يُبِثُ في الماضي، بل ما تبتُّه الإذاعة في هذه الأيَّام. فمن . مصل إذا أن تشتري مدياعًا جديدًا، سيكلُّمك ثمنًا أقلُّ من تصليح هذاه. ما ـدك يا رجل! كنت سألعب مباراة حاسرة منذ بدايتها. فالمذياع ليس كالكتاب المديم، إذا فتحتُه وحدث ما فكُروا به، وقالوه، وطبعوه منذ خمسمائة عام. لم حد دستطاعة هد الراديو إلَّا أن يتحفني بمُوسيقي الروك الفطيعة - أو أيَّا كان السبيد ليوم، وسيئها بأسوأ ما لديه. كأنَّ أشتري مياه سان بيليغرينو من المتجر، ا رقب إحساسًا بقوران مياه فيشي على لساني. يعدني هذا الصندوق المعطَّل من معقودة إلى الأبد. ليتني أستطيع إحياءها، مثل كلمات بالتاغرويل سحمَدة . ولش استطاعت ذاكرتي الدماعيَّة أن تعود يومَّا ماء فإنَّ داكرة الراديو سكوَّبة من موحات ميعاهيرتر لا يُمكن إرجاعها أبدًا، لا يُمكن لسولارا أن ــ عدى بأيّ صوت، ما عدا الصوصاء المدويّة لصمتها.

لم يبق سوى المربّع المضيء بأسماء المحطّات: الصُّفُر للموجات المتوسّطة، حمر للموحات القصيرة، والحُصُر للموجات الطويلة، أسماءٌ لا بدّ أنّني تحمّتُ حبيه بوقتٍ طويل، بتدوير الشارة المتحرّكة والبحث عن لهجاتٍ غير اعتباديّة من حب خياليّة، مثل شتوتخارت وهيلفرسوم وريعا وتالين. أسماءٌ لم أسمع بها من من ورتما كنت أربطها بسجائر مقدوبيا، عاتكة التركيّة، فرجيب، لحليفة، سنسول. هن حدمتُ بالأطالس أكثر ممّا حدمتُ بلائحة تلك المحطّات، عمعماتها؟ بيد أن هُالك أسماء محليّة مثل ميلانو وبولرانو، رحتُ أدمدم.

إذا بث الراديو من توريخ 
فمعناه أني أنتظرك في فالنتينو، 
أما إذا تغير البرنامج فجأة 
فمعناه: انتبذ، أنمي هنا. 
راديو بولونيا، معناه أنّ قلبي يحلم بك، 
راديو ميلاتو، أشعر بك رضم بعادك، 
راديو سان ريمو، ليننا نلتقي الليلة...

مرّةً ثانية، كأنّ أسماء المدن كلماتُ تستحضر كلماتٍ أُحرى الجهار مُصنّعٌ في الثلاثيبات تقريبًا. كان باهظ الثمن في تلك الحقلة، و-

الجهار مصنع في الثلاثينيات تفريباً. كان ناهط التمن في للك الحقلة، ولم يدحل البيوت إلّا في فترة معيّنة بالتأكيد، بوصفه رمزًا لدرحاء.

أردتُ أن أتبيّن ما الذي يفعله الناس بالراديو في الثلاثينيات والأربعينيّات اتصلتُ بجانّي ثانيةً.

قال في الداية إنه يستحق سنة معينة، ما دمثُ أسخَره كعظاس للإنيان بالجور الفارقة. ثمّ أردف بصوت متأثّر: اآه، الراديون، لم يلخل إلى بيتنا إلّا حوالى العام 1938. كان سعره باهطا، ووالدي كان موظف، ولكن ليس كوالدك. كان يعمل في مؤسّسة صعيرة ويتقاصى أجرًا زهيدًا. كنتم تغادرون المدينة حلال إحرة الصيف، وننقى نحن فيها فكنًا في المساء بتّحه إلى الحدائق العامة لسعم بجوً معش، ونتباول الجيلاتو مرة واحدة في الأسبوع، كان والدي رجلًا صموتً، عاد إلى البيت ذات يوم، وحلس إلى الطاولة، وتباول طعامه في صمت، ثمّ أحرح معلَّم من الحدويات، كيف ذلك، ولمن في يوم أحد؟ سألله والدتي، فأحاب هكذا، في رغبة فيها، تناولنا الحلويات، ثمّ قال وهو يحكّ رأسه: مارا، يبدو أنّ أمور طعقت والدتي رت العمل بألف ليرة، ضعقت والدتي كأنّها تلقت ضربة، حملتُ يديه إلى قمها وصاحت أوه

و شسكو، فلستر الراديو إدن! وكان كذلك. في تلك الأيّام شاعت أغية ليتني تعاصى ألف ليرة في الشهر. تتحدّث الأغية عن موطّف صغير، يحلم براتب من عدالية كلية كان يكسه والطريقة. كانت الألف ليرة حدر مبلعًا حيداك، ورثما أكثر ممّا كان يكسه والذي. بأيّ حال، كانت مدنة الراتب الثانث عشر الذي لا يتوقعه أحد. وهكذا دخل الراديو إلى بيت. حين أتذكّر، كان من نوع فونولا. ينت حفلا أوبرالبًا لمارتيبي وروشي مرة في من الذي مرحوب، ومسرحيّة في يوم أخر أو لو أنّ الراديو الذي عندي اليوم، والذي مرسوع، ومسرحيّة في يوم أخر أو لو أنّ الراديو الذي عندي اليوم، والذي مرسوع، ومسرحيّة في البيت غرفة مدفّأة عدا المطبح، فانتقل الراديو إلى هُنك، حرب، لم يكن في البيت غرفة مدفّأة عدا المطبح، فانتقل الراديو إلى هُنك، من سعلق في المست على أنفسا، وللصق رحاح الشاليك لأوراق نيليّة للف الشكر مستعيم، ثمّ تبدأ الأعالي! عندما تعود سأعتبها لك كلّها إن أردت، مما فيها مستعيم، ثمّ تبدأ الأعالي! عندما تعود سأعتبها لك كلّها إن أردت، مما فيها مستعيم، ثمّ تبدأ الأعالي! عندما تعود سأعتبها لك كلّها إن أردت، مما فيها مستعيم، ثمّ تبدأ الأعالي! عندما تعود سأعتبها لك كلّها إن أردت، مما فيها من شيد الفاشية، كي أشعر أنني بحاب الراديو من جديد كما في تلك من المست. مدا كان أحد الإعلانات يقول؟ الراديو، ذلك الصوت السحر».

طلت منه النوقف عن الكلام. أنا من طائبه بالحديث، هذا صحيح، لكنه الله بعد الله المسيات محددًا الله بعد لوحتي العارعة بدكرياته هو. يجب أن أعيش تلك الأمسيات محددًا حددي. لا بد أنها ستكون مختلفة: حالي كان لديه فوبولا وأنا لذي تلفوبكين، المنافقة على بعد إذاعة تالين ولكن أحقى كان الراديو المنط إذاعة تالين، ويخرج منه الكلام بالإستونيَّة؟

مركث لتباول الطعام، ونكاية بغراتارولو شريث أيضًا، لكي أسبى ليس إلاً. حتوا، أن بالتحليد، أريد أن أنسى كان بنبعي لي نسيان الهياح الذي اجتاحي لي للسوع المنصرم، كي تُثار في الرعبة للنوم في ظلّ الظهيرة، مستلقيًا على سرم مع نمود موميراسيم، ولرتما أبقتي تلك الرواية ساهرُ، حتى ساعة متأخرة في دنك الزمان، أمّ في السهرتين السابقتين اتضح أنّ لها تأثيرًا منوّم شكلٍ إيحابي

وبيده كنت أمرّر لقمة لي وفضالتها لماتو، لمعت في رأسي فكرة سبت عير أنّها منهرة: الراديو ينتُ ما يديعونه في الأثير الآن، لكنّ العراموقول يُسمعت ما شُخّلَ على الأسطوانة في الماضي. إنّها كلمات بابتاعرويل لمتحمّدة. .- اردتُ أن أبحيّل ما الذي كنت أسمعه على الراديو قبل خمسين عامًا، فما عمى سوى اللجوء إلى الأسطوانات.

"الأسطوانات، وإلا عصصت بهذا الطعام اللديد واختنقت وتوجّب عبيك الذهب الأسطوانات، وإلا عصصت بهذا الطعام اللديد واختنقت وتوجّب عبيك الذهب إلى انطبيبا الأسطوانات، الأسطوانات، الأسطوانات... يه إلهي اللم تجده في العلية؟! لقد ساعدت السادة أعمامك عندما بقلوا كلّ شيء، و... التطرّ، بتطرّ قدت لنفسي إنّ هذه الأسطوانات التي كانت في المكتب، لو حملتها إلى العِلّية، قد تقلت من بين يديّ وتتحظم على السلّم، فأين دسسته، أين دسسته اعدري، فأنت تعلم، لم أفقد داكرتي بعد، حتى لو كان دلك طبيعيّا في ستى، الا أنّ خمسين عامًا بحالها قد مرّت، ولم أبق هما نصف قرب أفكر في تعد الأسطوانات طوال الوقت. أن، ها هي، تنّا لرأسي! لا بدّ أنّي دسستها في الصندوق الكبر الموجود قالة مكتب السيّد جدّك!».

أهمدتُ الفواكه وصعدتُ كي أحدد مكان الصدوق الكبير لم يلفت التساهي كثيرًا حلال ريارتي الأولى: فتحتُه وها هي الأسطوانات القديمة، واحدة فوق الأحرى، نثماني وسنعين دورة كلَّ في علاقها الوقي. لقد وصعتها أماني هُمان كيفما اتّفق، وكان فيها من كلَّ نوع. قصيتُ نصف ساعة في نقلها إلى طاوله لمكتب وشرعتُ في تصيفها نترتيب معين في المكتبة. من الموارد حدَّ ألَّ جدى كان معرمًا بالموسيقى الكلاسيكيّة، هُماك موزارت وبتهوفي، ومقاصع أوبرابية (كارورو أيضًا) و لكثير من أعمال شوبان، إصافة إلى مدوّات مُوسيقيَّة لأعنياتِ مَلْ ذَلْكُ الزّمان.

نظرتُ إلى الراديوكورييري القديمة، حالي محقّ: كان هُمالك برمامح أسوعيّ للمُوسيقي الأوبراليّة، ومسرحيّات، وحملات سيمقوبيّة نادرة، ونشرات

لأحبار، وداقي ما تبقّى مُخصَصّ للمُوسيقي الخفيفة، أو اللحنيَّة، كما كانت نستى حينها.



كان عليّ أن أستمع إلى الأعاني من جديد، وهذا ما كان بمثابة الأثاث مصوتيّ الدي نشأتُ فيه - لعلّ حذّي في مكتبه كان يستمع إلى فاغس، وناقي د د العائلة يستمعون إلى أُغيات الراديو الخفيفة.

وسرعال ما لمحت ليتني أتقاضى ألف ليرة في الشهر، لإنوشنري وسوبراي. ما سجّل جدّي التواريخ على الكثير من الحافظات، ولست أدري إل كان تاريخ صدر الأغنية أم تاريخ الحصول على الأسطوانة، لكنّي قد أتمكّن من تقدير سنة التي أذبِعت فيها الأعنية على الراديو للمرّة الأولى، أو مرارًا. وفي تلك حدة. يُشير التاريخ إلى عام 1938، جانّي يتذكّر جبّدًا إدن، ظهرت الأغنية سب كانت عائلته تشتري الفونولا.

حاولتُ أن أشعَل مُدوَّر الأسطوانات. ما يزال يعمل: لم يكن مكرّ الصوت محونة، عير أنّه من المناسب رئما أن يُصدر فرقعةً كما في الماصي وهكذا، مربع الذي لم ينق فيه حيًّا سوى مربع محطاته المصيء، ولمُدوَّر الأسطوانات مشعّل، كنت أصعي إلى لكَّ من صيف العام 1938:

ليثني أتقاضى ألف لبرة في الشهر، بلا مبالغة، سأكون متيقّنا من ملاقاة السعادة!
وظيفة متواضعة، لا أطمع بأكثر،
أريد أن أعمل كي يتستى لي
المحصول على راحة البال!
بيت صغير في الضاحية،
وزوجة
شابة وظريفة، مثلك أنت.
لينني أتقاضى الف ليرة في الشهر،
كنت سأتسوق كثيرًا، وأشتري الأجمل
من بين الأغراض التي تريدينها أنت!

تساءلتُ في الأيّام اللاحقة عمّا قد تكون عليه الأنا المقسَّمة لطهلٍ بسَفْعه رسائل المعجد الوطني، إذا كان في الحين نفسه يطلق العدن لمخيّنته هي صدل لمدن، حيث يلتقي بعانتوما الذي يقاتل ساندوخان، بين حبّات البرد المنهم، كالمسامير لتغريل صدور مواطني شرلوك هولمر المذهولين بهيئة محترمة وتهشَّم سواعدهم وسيقابهم = وآبذاك، عوقتُ أنّ الراديو في تلك الفترة نفسه كان يقترح عليّ قدوةً في الحياة موظفًا بسيطًا محدود الطموح، لا يشد أكثر من راحة الدر في إحدى الضواحي،

يجب أن أرتب جميع الأسطوانات ثانيةً، ووفقًا للتاريخ إذا كان مسخلاً يحب أن أكرَّر المسيرة التي تشكّل بها وعيي من خلال الألحان التي كنت أسمعها، عامًا بعد عام.

في أثناء الترتيب، القوضويّ نوعًا ما، وما بين سِلْسِلَة من أعاني الغرم حيبي، حيبي آتبي بأرهارٍ كثيرة؛ كلّا لستِ طفلتي بعد اليوم؛ الطفلة لعاشفة، هُذك كيسةٌ يا حيبي محبّاةٌ بين الورود؛ عودي إلىّ يا غاليتي؛ اعزف لي وحدي عدد الغجري المنجوي التي يا مُوسيقي الآلهة؛ لينبي أحظى بث لساعة واحدة؛ يا عدد مروج وما بس المعروفات الأوركسترائية للمايسترو شينيكو ألجليني، المريزاء البرتو سمبريبي و غورني كرامر وما بس أسطوانات تُسمَّى فونيت، المائث، وأخرى عليها رسم لكلب صغير بدَقي مديّة يستمع إلى عدم الصادرة من بوق غراموفون وقعتُ على أسطوانات للاناشيد الفاشيَّة، حدم المحدي حميمًا بخيط رقيق، كأنه أراد حفظها أو عزلها. هل كان جدي فاشيًا مناهضًا للفاشيَّة، أم لا هذا ولا ذاك؟

مصيتُ تلك الليلة وأنا أستمع إلى أشياء لم تستعربها أدباي، مع أنّ كلمات معلى الأعنيات كانت تصدر عمويًا من شمتيّ، الكلمات فقط، في حين أنّ أعنيات حى كنت لا أندكر منها إلّا اللحن. لم يكن باستطاعتي أن لا أندكر أنشودة شهيرة للله الشباب، وأعتقد أنها الأنشودة الرسميّة لكلّ اجتماع حربيّ؛ كما من الصعب أن سر حتماييّة أن ينته الراديو في الفترة نفسها الذي أذاع فيها أعبية البطريق العاشق، من يوديه الثلاثيّ ليسكانو، وفقًا لما يقوله علاف الأسطوانة.

مدا لي أنّي أعرف تلك الأصوات السائية منذ أمد بعيد. كنّ قادرات على عد، الحماعيّ، بهارمونية النُعد الواحد والمعدين؛ وعلى الرَّعُم من التأثير عدميّ للشدر، كان الصوت الناتح مقولًا جدًّا على الأذنين. وبينما كنت أتعلّم نسبة إيطاليًا حول العالم أنّه ما من هبة أسمى من أن نكون إيطاليّين، كانت حرات ليسكانو يروين لي عن الزنابق الهولنديّة.

فرّرتُ أن أنوب ما بين الأناشيد والأعابي (من الوارد أنّها كانت تردني حدة لطربقة عثر الراديو). فانتقلتُ من الزنابق الهولنديَّة إلى نشيد شبيبة باليلا، من أقلعت الأسطوابةُ، حتى تبعتُ الغناء، كأنّي أردّده عن ظهر قلب كان حدد سمّد دلك الفتى المقدام (حوفان بانيستا بيراسو، ولقيه باليلا؛ فاشيُّ ما من لأون، بطرٌ لأنّه عاش في القرن الثامن عشر، كما تخبّرن الموسوعات)، حي القي حجرته في وحه النمساويين، وبفضل فعله اندلعت انتفاضة جيود.



EDIZIONI CURCI

مياه و في سيبية به مثل حديه اليوا الملاق أن المحمد فليفود - راسو الما المحملية

ا الما الما الما الما المواقع المحد المواقع المحد المواقع المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد الما الما الما الما الما الما الما المحدد ا

مي شود د دون د دون د کي دون د فست فرمو د د د د د دونو د فست فرمو د د د د دونو د دونو د شي د د د محمد د دردو د دردو ا



طيد لها الدوق الميا في الدين الكالم التي الدين الدين الدين الدين المستداع الميان الميان الدين الدين الدين الميان الدين الدين

نيو الشياسي أنها السالات الأيا تحمل السدي أحمدة الدار الأيا تداري الاياديون

و مشتي و يې المساه ه خشخت او همه اله خشمال الله الله پر تحکت فشي في عشه ري افتد د تعلق الموال شي الا عشق د في گل و شه الها شعبه المداد و ششقاد في گل و شه

نها بيدون بيا مدانية النها عجدان نشيء عجدة بينيات با فياري الإيامية في منسل بيني عدانت بني



and we want

ها په خوال کېږيال او. د اه



ه ماه و به در مینا بین یک پیشنید تحد است کای تحد متوفر فی تبدی دری بایک تبید ما راسیا عاد و تباه یک مواد تبشاه یکن تباه ماضا ادام دایل تو عدال تا

مه هاوی مهروسهری مورد مخترب د ۱۳۰۶ در ۱۳۰۶ میرود مامار ساویده لا يمتعض الفكر الفاشيّ من الأساليب الإرهابيَّة، ففي تلك النَّسحه حر وجدتُها من أمشودة الشباب، سمعتُ أيضًا: أورسيني أورثني القبلة - وحمح الرهبة. ويبدو لي أنَّ أورسيني حاول غنيال نابدون الثالث.

هبط الليل في أثناء استماعي، ونفحتني من البستان، أو التلّة، أو الحدامة رائحة دكيّة من الحزامي أو ببتة أخرى لا أعرفها (زهتر؟ حلق؟ لا أعتقد مر كنت صليعًا معلم النبات - ثمّ إنّي كنت دومًا دلث الرجل الدي يُطلَب منه شر الأزهار فيعود إلى البيت محمّلًا بخصية كلب - رئما كانت رائحة الراحد الهولنديّة). أكان داك فوحانُ ورودٍ أخرى من تلك التي عرّفتني عليها أماس الأضاليا أم الزينيا؟

ظهر ماتو، وراح يتمشح ببنطاس، وهو يموه. لقد رأيث قطّ مرسومًا عسر غلاف أحد الأسطوانات، فوضعتُه بديلًا عن نشيد شبيبة باليلا، وسلّمتُ نفسي لتلك المناحة السوريّة، ماراماوو، لماذا مث؟

ولكن أحقًا كان شبيبة بالبلا يغلّون مازاماؤو؟ يبيعي أن أعود إلى أن شب النعام. إذ لم يكن ماتو يدلي إن غيّرتُ الأهبية. جلستُ بارتباح، ووضعتُه عس حضي مداعد أدنه اليمني، وأشعلتُ سيجارة والغمستُ الغمات كلِّ في عالم شبيبة بالبلا،

وبعد ساعة من الإصعاء، بات دهني معجونًا من العبارات البعوبية، والتحريص على الانقضاض والموت، والجهر بالعاعة العبياء للدوتشي، حتى الفداء العظيم، نيران فِستا تتدفّق من المعبد والشبيبة يتقدّمون بأحبحة من لهب سيتحد الشباب الذكوريُّ بالعزيمة الرومائية في ساح الفنال لم نحف من السحن يوفّ لا نهاب سوء المصير طالما استعد شعبنا المغوار الذي لا يهاب الموب الأن تعرف الأرض أنّ القمصان السود طبعت للقتال والموت فداء له الزعيم والإمبراطوريَّة باء ياه آلا لاه تحيَّة أيها الملك الإمبراطور إنّ الدوتشي سَنَّ للعالم قاتونا جديدًا وأحبيث من روما عاصمة الإمبراطوريَّة الحديدة يا حببتي فرجيب

أمصي إلى الحبشة لكني سأعود وسآتي لكِ من إفريقيا بوردة جميلة تنمو تحت
 حدء خط الاستواء بيس سافويا كورسيكا العنيدة مالطة قلعة الإباء الروماني تونس
 شطأننا وجبالنا وبحارًنا تنادي بالحريّة.

هل كنت آمل أن نستعيد مدينة نيس إلى حضن إيطاليا أم أن أتقاضى في منهر ألف ليرة لم أكُن أعرف ما تساويه؟ الفتى الذي يلعب بالبندقيّات بمحشمات الجود، يريد أن يهبّ لتحرير كورسيكا العنيدة وألّا يستقوي على دنق لهولنديّة والنظاريق العاشقة. بصرف النظر عمّا سبق، فلنضع باليلا جابًا، مر كنت أستمع إلى البطريق العاشق بيسما كنت أقرأ فراة البحر، فأتخيّل البطريق ليومًا، لي حدر الشمال المتحمّدة؟ وإن كنت أثبع رحلة حول العالم في ثمانين يومًا، على أرى فبلياس فوع يسافر بين حقول الزنبق؟ وكيف كنت أوفّق ما بيل مول بيرته الثخية وبين ححارة جوفان باتبستا بيراشو؟ نعود أغنية الزنابق إلى هم عدم بورته عندما كانت الحرب قد مدأت: كنت أثاء ذلك أغني نشيد الشباب عدم ليم أفرأ القبطان شيطان، وركامبول، في العام الله يق للأناشيد الفاشيّة أيّ أثر؟

يحب أن أسترجع كتني المدرسيَّة من كلَّ نُدُ وَمَأْيُ ثَمَنَ. فَفَيْهَا كُنْتُ سَأَجِدُ دَّ مِي الْحَقَيْقَيَّةُ لَأُولَى، كَمَا أَنَّ الْأَغَانِي يَتُوارِيحِهَا سَتَبِسُ لِي الْأَنْعَامِ التِي رافقتُ دَّ مِي، وَرَبِّمَا سَتَتَصِحَ الْعَلَاقَةُ مِن لَا نَهَابِ سُومُ الْمُصَيِّرِ وَالْمَجَازِرِ التِي أَنْهُرَتْنِي الجريدة المصورة للرحلات والمُغامرات.

لا حدوى من هدنة لبصعة أيّام أفرضها على نفسي، ينبعي أن أعود إلى عنبة في صاح لعد. وإدا كان جدّي منهجيًا، فلا بدّ أن تكون الكُتُب المدرسيّة في حوار صاديق كتب الطعولة هذا إن لم يكن أعمامي قد ألقوا كلّ شيء في خضم الفوضي.

بت مرهَقًا في تدك اللحطة من مداءات المجد. أطللتُ من النافذة. صار وحه النلال يتدري قاتمًا بالمُقاربة مع السماء، وكان القمر عاتبًا والليل مُطرِّرًا

بالنجوم لماذا خطر في ذِمْني هذا التعبير الحارج عن الاستعمال؟ لا شف آتٍ من أُغنية ما. كنت أرى السماء فثلما سمعتُهم يغنّون عنها في ذلك الرماد

عدت للنس بين الأسطوانات، واخترتُ منها كلّ ما يوحي عُموراهي .
البيل أو إلى أيّ مجالٍ فلكيّ. كان مُدوَّر أسطوانات جدّي يمتار باستطاعته بحد أسطوانات عديدة مصفوف بعضها فوق بعض، بحيث تهبط الأسطوية الد مفرده، على الطبق ما إن تنتهي دورات الأسطوانة السابقة تمامً كأنّ الراديو بد الأعابى تلقائيًّ، ولا يتوجّب على تدوير المقابض.

أطلقتُها واسترحتُ على رفّ النافدة، تحت السماء ذات النحوم، تندهر إليّ أنعامُ تلك المُوسيقي الجيّدة والرديثة، لعلّها توقظ فيّ شيئًا ما.

تلمع للحوم بأبهى ما عدها في هذه الليلة... ذات ليدة، كنت معث بعد النجوم... كنّمي، كلّمني تحت النجوم، قل لي أروع الأشياء، عن حلاوة بحد وسحره... هُمَاكُ تحت نجوم الأنتيل، حيث تصبح النجوم شُهُبّ، تقوح رياحه الحدّ العطرة... تحت سماء سنعافورة، ولد حيّنا يا مايلو، في حلم بحمه ما ذهب... تحت سماء ملأى بنجوم تبطر إلينا، تحت سماء النجوم، أود . أقتلك. معك، ومن دوبك، ستعنّي للقمر وللنحوم، ومن يدري رتما يضحب أقتلك. معك، ومن دوبك، ستعنّي للقمر وللنحوم، ومن يدري رتما يضحب الحطّ السعيد لي . يا قمر النحار، ما أجمل الحت إن جاء دول تعلّم، فيبيسوالقمر وأنت، وحدي أنا وأنت في الليل، سندمدم أعية معًا... يا سماء همغارب، أشهد من شوقي إليث، وأفكر بك بمودة لا تنهي... أسوح بلا هدئ تحت سماء دائمة الررقة، وأسمع العصافير التي تحلّق فوق الأشجار، ترقرق في الأعالى...

يندو أثني وضعتُ الأسطوانة الأخيرة عن طريق الخطأ، ,د لم يكن لها أي صلة بالسماء، بل كانت تُصدِر صوتًا دا عاطمة متأججة، مثل ساكسمون صارح، يغنّى قائلًا:

نهناك في كانوكابانا في كابوكابانا، المرأة ملكة، المرأة سلطانة...

شوشتي هدير محرَّكِ معيد، ربّما لسيّارةِ تمرَّ في الوادي، فراودني اختلاحً حبّ في قلبي، وحدَّثتُ مفسي: ﴿إِنّه بيبِتو! ﴾، كما لو أنّ أحدًا يصل بدقّةِ على دعده المحدّد مسبقًا، ورعم هذا يهيّج مشاعري محيثه. من هو بيبيتو؟ إنّه بيبيتو، في أبول، إلّا أنّها ذاكرة شفتيّ وحدها التي كانت تعمل. دفير أصوات لا أكثر. دي أدري من يكون بيبيتو، أو بالأصح، كان شيءٌ ما في داخلي يعرفه، سوى ديث الشيء كان يغلي بهدوء متستّرًا في ناحيةٍ جريحةٍ من دماغي

موصوع ممتاز لـ امكتبة الناشئة ، سرُّ بيبيتو. أهدا تعديلٌ لِطَلْبُنَةِ عُنو، ن عــة، ما أدراني، سرُّ لانتيناك مثلاً؟

كنت أنعمس في سرّ بينيتو وقد لا يكون هُناك أيّ سرّ، سوى دلك السرّ من همس به الراديو لأيّ أحد، في ساعة متأخرة من المساء.

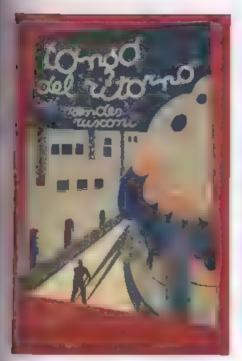





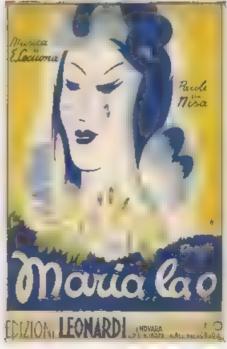

## 9. لكنّ بيبّو لا يدري

كان ثبة أبّة أحرى (خمسة، سبعة، عشرة؟) قد اختلطت ذكرياتها بعضها معص، ولعل في الأمر خبرًا، إذ توصّلت إلى خلاصة مونتاح، إن صبح التعبير، محت فيه شهادات لا نظير لها، قصصتها ثم وصّلتها، في تسلسل طبيعي الالكار والعواطف تارة، أو بالعكس تارة أخرى. ولم تعد النتيجة هي ما رأيته المعتد في هذه الأيّام، ولا حتى ما رأيتُه وسمعتُه في طعولتي: بن إنّها محدكة؛ إنّه العرضية التي أحددته في عمر السيّن عامًا لما من المحتمل أنّي لحرت به في سن العاشرة، لكنّ دلك لا يكفي لأقول: «أعرف أنه حدث هكدا»، عن أستعيد عليه ذكرى النيء التي من المرجع أنّه أثرت في آنداك.

كبت قد هدت إلى العِلْبة، تعتريني خشية من عدم العثور على أيّ أثر المرصي المدرسيّة، فإذا عيناي تقعان على عُلبة كبيرة، مغلقة بشريط صمغيّ، وحد كُتب عليها "ابتدائيّة ومتوسّطة، يامبو». وهُنك عُلبة أخرى، "ابتدائيّة ومتوسّطة، يامبو». وهُنك عُلبة أخرى، "ابتدائيّة ومتوسّطة، تفعيل ذاكرة شقيقتي، حسبي بمشقة العمل على ذاكرتي،

لم أشأ أن يرتفع ضعطي لأسبوع آحر فناديثُ أماليا واستعنتُ مها سمر المُعلمة إلى مكتب جدّي. ثمّ فكّرتُ أنني تردّدتُ إلى الابتدائيَّة والمتوسّطة ما سر 1937 و 1945 فأسرلتُ الحاويات الأحرى التي كُبّب عديها «الحرب». الأربعينيات» والفاشيَّة».

أفرغتُ كلّ العلب في المكتب، وأعدتُ ترتيب ما فيها على عدّة مُستويات كتب ، لاستدائيّة، مناهج التاريخ أو الجعرافيا للمرحلة المتوسّطة، ودفاتر مُتعدّدة، مرفعه بالسمي والعام الدراسيّ والصف. فصلًا عن كثيرٍ من الجرائد بندو أنّ جدّي، مد حرب أثيونيا وصاعدًا، سعى إلى أرشفة الأعداد التاريخيّة، العدد الذي يتصفّ خطاب الدوتشي لقيام الأمبراطوريّة، العدد الذي يتضمّل إعلان لحرب في العاشر من يونيو 1940، وهكذا دواليث، حتى إلق، القندة الدريّة على هيروشيد وتهاية الجرب، وهُنالك بطاقات بريديّة، ومُلصقات، وكرّاسات، وبعض المحلّات

قرّرتُ أن أطبّق منهجيَّة المُؤرِّخ، ودلك بتمخُص الشهادات على سبو التوافق التبادليِّ، ما يعني أنّه إذا قرأتُ كتب الرابع الابتدائيِّ ودفاتره، 1940 1941، فينبغي أن أتصفَّح جرائد العامين نفسيهما، وأن أضع ما أمكنني من أغابي العامين نفسهما على مُدوِّر الأسطوانات

تساءلتُ ما جدوى دلك، طالما أنّ الكُتُب من إنتاج البطام، فستكور الصحف من إنتاج النظام لا محالة، ومن المعلوم أنّ البرافدا، مثلًا، على أيّام ستالين، لم تكن تقدّم الأنباء الصحيحة للمواطبين السوفييتيين الطيّين. ثمّ تيقّنتُ من صحّة قراري فالجرائد الإيطائية، ورعم حسّها لبروناغنديّ، كانت تلمّج لقارتها بحقيقة ما يجري، كان جدّي بحود عليّ بدرس رعم اتساع المحوة الرميّة بيننا، درس حضاريّ وتأريحيّ في الآن ذاته: عليك أن تتعلّم قراءة ما بين السطور، وهو الذي كان يقرأ ما بين السطور، لا يُشير بحطّ عريض إلى العناوين بقدر ما يستدعي انتباهه مقالٌ موحز، وأخبارٌ يوميّة، وأناءٌ عادرة قد تفت من الاستاء خلال الفراءة الأولى، ففي العدد الصادر يوم 6 7 يدير 1941 تعدن جريدة كوربيري ديلا سيرا في صفحة العناوين: قالمعركة مستمرّة عدى جمهة جريدة كوربيري ديلا سيرا في صفحة العناوين: قالمعركة مستمرّة عدى جمهة

ـ يَه باستنسالِ عظيم، أمَّا بشرة الحرب (التي تصدر منها واحدة كلُّ يوم، - حولها بيروقراطئ حتَّى إنَّها تسخُّل عدد طائرات العدوُّ المتحطِّمة) فكانت على المدد نصف عمود لا أكثر، تقول بحياديَّة ثامَّة إنَّ المحاوِّر أخرى سقطت بعد ر سباق أنَّ البوديَّة، في شمال أفريقيا، سقطت بيد البريطانيِّين. بأيَّ حال، حى حدى على لهامش بحير أحمر، مثلما فعل بأعداد كثيرة أحرى. او. ن.، ے صاب، 40,000 أس. ر. ل. نعني راديو لندن بِلا شكّ، إذ كان حدّي يقارن ... إد عة لندن بالأباء الرسميَّة. لم تسقط البرديَّة فَحَسْب، بل إنَّ أربعين ألفًا من حردما اضطروا إلى الاستسلام ووقعوا أسرى بيد العدوّ. وبماءً على ذلك، فإنَّ كورييري لم تكن تكذب، إنَّما كانت بأسوأ الأحوال لا تقيم اعتبارًا للخبر الذي ل بد التكثُّم عليه. صحيفة الكورييري نفسها، في السادس من قبراير، تعنون ا علما تقوم بهحمات مرتدة على الحبهة الشماليّة لشرق أفريقياً. ما المقصود - حهة الشمالية لشرق أفريقيا؟ في أعدادٍ كثيرة من العام السابق، عندما كانت عمجيفة ترّف نشائر فتوحاتنا في الصومال البريطاني وكينيا، كانت ترفقها بخرائط ربيعة، تُقهِمت أبن كنّا يُلجق الهزائم وتظفر طفرًا مبينًا؛ أمًّا في ذلك السيأ عن حمهة الشماليَّة، فلا وحود لأيّ خريطة، ولا سبيل إلَّا للرجوع إلى أطلس ما كي عهم أنَّ الإنجليز كانوا يتوغَّلون في إريتريا.

جريدة الكورييري، 7 يونيو 1944، تعنون بأبّهة الطافرين على امتداد تسعة عمدة «السلاح الناريّ لقوى الدفاع الألمائيّة يدمّر وحدات الحدفاء على الشواطئ شواطئ المنورمانديّة، ما الدي كان يفعله الألمان والحلفاء على الشواطئ سورمانديّة كلّ ما في الأمر أنّ يوم السادس من يونيو شهد إبرال النورمانديّ شهير وبدية العزو، فكانت الجريدة - التي فاتها الحديث عن الموضوع في بوم السابق حُكمًا - تقدّم ما حدث صميًّا، سوى أنها حدّدت أنّ الماريشال فون رونتشنيد لم يسمح للعدرٌ بأنّ يباغته، ما جعل الشاطئ يعص بجثث الأعداء. لا يُمكنك إنكار الخير واعتباره غير صحيح،

بإمكاني التقدّم بمنهجيّة، والتعرّف على تسلسل الأحدث الحقيقيّة، بفصر الصحافة الفاشيّة إذا قُواَتْ كما ينبغي، مثلما كان الجميع يقرأه على لأرجح شغّنتُ مربّع محطّات الراديو، وأطلقتُ مُدوَّر الأسطوانات، وعشت تلك اللحعات من جديد، كان الأمر، والحال هذه، أشبه بأن أعيش حياة رجل آخر من جديد.

الدفتر المدرسيّ الأوّل. كانوا في ذلك الزمان يعلَّموند رسم العصا قبل كل شيء، ولا ينتقلون بنا إلى أحرف الأبجديّة إلّا عندما نكون مُتمكّنين من من صفحةٍ بأكملها بخطوط كلّها مُتوازية ومُستقيمة بشكل جيّد. تمرين لليد والمعصم كان للخقد قيمة، حين كانت الآلات الكاتبة غير مُتوافرة إلّا في المكاتب، مورب إلى كتاب الصفّ الأوّل، فمن إنجاز الآنسة ماريا زانيتي، ورسوم إمريكو بينوكي مطبوعات الدولة، العام السادس عشر من العهد الفاشيّة.





The alexandry space to storic de Baltista Torasso?

Can le la narrere co



تحتوي صفحة الإدغامات الأساسيَّة، بعد «١٥ اه، عنى «١٤٥ الإدهامات الأساسيَّة» بعد «١٥ اه، ما يعني أن تعليم الأسجديَّة كان يمهد لنه الده ياه الا ياه ياه الا ياه المهدمة الفاشيّة التي التكره الشّاعر دانوبريو على حدَّ علمي، وكان فصل حرف لماء يتضمّن كلمات مثل «بينيتو»، فصلًا عن صفحة كاملة مكرّسة بلفتى المله له الماء يتضمّن كلمات مثل «بينيتو»، فصلًا عن صفحة كاملة مكرّسة بلفتى المله الماء وكان ما أسميتُه رادبو، في ثلث اللحظة تمامًا، يعني مهجّنًا: «المسبال ما المحسبال قبليني يا صغيرة». كيف تعلّمتُ لفظ الماء، إذا أحدنا بالحسبال ويقول «Berme» بدلًا م «Verme» ويحدي حديجو يحلط به وبين الا ويقول «Berme» بدلًا م إلا المحدد المهدية وبين الماء المحدد الماء المحدد الماء الما

بديلا وأساء الدئية. هي الصفحة فتئ يرتدي البرّة، وهي عبارة عن قميص سرد وما يشبه الحزام الأبيص مُتصالبًا على الصدر، يتوسّطه حرف الميم. يقول عش: اماريو رجل».

ابن الذئبة. 24 أيار. يرتدي غوليلمو البزّة الجميلة والجديدة، بزّة ابن الذئبة. حنى أنا جندي عند الدوتشي يا أبت، أليس كدلك؟ سأصبح مثل باليلا، سأرفع برن، سأحمل السلاح، سأصبح طلائعيا. أريد أن أقوم بالتدريبات الشاقة أنا عد، مثل الحنود الحقيقيين، أريد أن أكون الأشطر بين الجميع، كي أستحق تحرّا من أوسمة الشرف....

صفحة التي نبيها مُناشرةً، تشبه تصاوير إبينال، لكنّها ليست لزو ويُين أو - - با فرسيْس، إنّما برّاتُ لتشكيلاتِ مُتعدّدة للشبية الفاشيّة.

تعليم لفط "gl"، كانوا يضربون مثلًا "gagliardetto"/بيرق، "all" الدين يأتيهم مع كذا، "mitraglia"/ رشّاش، الأطفال في سنّ السادسة. أولثك الدين يأتيهم ما عن ما حكّ. ثمّ بعث التناهي تمريلُ في مُنتصف الكتاب، يعلّم شيئًا ما عن ملائ الحافظ:



يسير الطفل على الدرب الطويل، بمفرده، وحيدًا، ولا يدري أين يذهب... الطفل صغيرُ والريف كبير، لكنَ الملاك يرافقه ويحرسه.

إلى أبر كان المملاك يقتادني؟ إلى حيث يعنّي الرشّاش؟ على حدّ علمي توصّلت الكبيسة والنظام الفاشيّ إلى إبرام اتّفاق الصلح بينهما فبات لرامًا عليهم أن يعلّمونا كيف تقتدي بباليلا دون أن ننسى الملائكة.

هل كنت أتمشّى بالبزّة في أحياء المدينة أنا أيضًا؟ هل كنت أريد الدهاب إلى روما كي أصبح بطلّا؟ أداع الراديو حينذاك نشيدًا قتاليَّ يستحضر صور. عرضٍ عسكريّ لشبية القمصان السود. وسرعان ما تعيّر المشهد بعدئد، بيقص ترع فلان يدعى بيبو، لم يُوهب ميزات كثيرة من أمّا الطبيعة ولا من حيّاطه حوس، إد كان يرتدي القميص فوق الحيليه. خطر في بالي كلب أماليا، حين لل دنت المشّاء بوجهه الخامل، وحفنيه المهدّلين على عينيه الداويتين، عدمته اللهاء التي لا تُرز أسابه، وساقيه الفضعيين وقدميه المسطّحتين ولكن لديه ساقان وقدمان فقد يكون بيتو آخر، شعرتُ أتبي بصدد ما يشبه كثر لله، لكن بيل، لكنني لم أتمكّن من رؤيته، ما العلاقة بين بيتو وببيتو؟

الأعنية تصف بيتو الذي يرتدي القميص فوق الحيلية. إلّا أنّ الأصوات في المعطف المعطف المعطف كلمة "فميض" هكذا، على هكذا، اقاااميضة. (فوق المعطف المحرز - دوق الجيلية القاااميض...). من المحتمل أنّ مدّ الألف يجوز عدر الب لحيّة، تملّكي الطاغ بأني فعلتُ الشيء داته، إنّما في سياق آخر، من عد عدا عديد الشباب، الذي سمعته سهرة أمس، وانشهتُ أنّني أقول في سبيل من عده الشباب، الذي سمعته سهرة أمن وانشهتُ أنّني أقول في سبيل سيل من عده أنّى أول في سبيل من عدم المعامة، وي ترخيم من بينيتو فوسوليني بل محرس بينيتو و موسوليني، يقيد حرف الواو، الرائد عن الحاحة، في ترخيم الما يعنية و موسوليني وإصفء هالة المدال، ولا عرض له إلّا تفحيم اسم موسوليني وإصفء هالة المدال عديد الحيلية فوق القااميض، في سيل بينتو و مودولي

و لسؤال هو من كان يمشي في شوارع المدينة، شبينة بالبلا أم بيتوع سعرية سي تيما كانت الناس تصحك؟ أكان النظام يستشعر في شخصية بيتو سعرية سعد صدّه؟ أكانت الحكمة الشعبية تؤاسسا بحدوثة أطفال كي تنهكم من بنات النظوليَّة الحوفاء المفروضة علينا في كلَّ لحظة؟

وسِم كن أفكّر في شيء ما، وصلتْ إلى صفحة تتحدّث عن الطُّمات





مي الصورة: ألبرتو ووالده، طلان يتمايزان عن ظلالٍ أخرى، كلّه سوداه، سدى حميمها في وجه سماء رماديّة، ثبرز منها أطياف بيوت مديّة، يفوق لونّها برماديّ استماء قدمةً. كان النصل يقول لي إنّ الأشخاص في الطّباب يبدون مدلًا، أهكذا هو الطّباب؟

ألم يكن لتلك السماء الرماديّة أن تطمر ظلال البشر، كأنّها حديب، أو ماءً السرن؟ وفقًا لِما ورد في مجموعة قتباساتي، فإنّ الأشحاص تحت الطّباب لا سديرون ص أيّ شيء، بنّما يتوالدون منه، أو يمتزجون به، = فالطّباب يوهِمك ربية بعلال حيث لا وجود لأيّ شيء، وقد تبرز الظلال فيما بعد من حيث لا حود لأيّ شيء.. أكان كتاب الأوّل الابتدائي يكدب هليّ حتى في شأن صدب؟ كانت حاتمة النص بالفعل ابتها لا لنشمس المشرقة التي تأثي لتشنّت صدب؟ كانت حاتمة النص بالفعل ابتها لا لنشمس المشرقة التي تأثي لتشنّت صدب؟ كانت حاتمة النص بالفعل ابتها لا لنشمس المشرقة التي تأثي لتشنّت صدب؟ من أصدف إنّ الطّباب حتميّ، لكنّه مكروه، لماذه كانوا يعتموني أن صدب صفت من أصدف الشرّ، علمًا بأني احتفظتُ منه بلكرى معتمة؟

معتمة. تعتيم، كلمات تستحفير كلمات، قال لي جائي إن المدينة، خلال حرب، كانت تغرق في الطلام، كي لا تحدُدها بيران العدق، بحيث لا يتسرّب ي حبيد من الضوء عبر نوافد البيوت ولو كان طفيفًا. إذا كان الأمر كذلك، سمى أن يكون الشباب عبر إذا يعطب بمعطفه المبرّس، الشباب عير إذان.

لا شاق في أنّ التعتيم لم يكن ليرد في كتاب الصنت الأوّل، الذي يحمل تاريخ عده 1937. كان لا يتحدّث إلّا عن الطباب الحاش الذي يصعد الهضاب الوعرة عدمات كتب الصغرف اللاحقة، ولم أجد فيها أيّ إشارة إلى الحرب، ولا حتّى في عام المحامس، مع أنّه بتاريخ العام 1941 - وكنّا قد دخك الحرب قبل ذلك عدم عير أنّ الطبعة صادرة قبل أعرام سابقة، ولا ذكر فيها إلّا لأبطال الحرب الإسبائية مع أنوبين، لم يكن من المستحس أن تتكلّم الكُتُب المدرسيّة عن الحرب وأهوالها، عدم يعصدونا عن الحاصر كي نتعتى بأمجاد الهاضي.

لا يضم كتاب الصف الرابع، 1940 = 1941، (كنّا في خريف العام الأوّل من حرب)، إلّا حكاياتِ لأحداثِ مسجّدة وقعت في الحرب العالميّة الأولى، يصور

تُظهِر فرساننا عند هضنة الكارسو، عراةً ومفتولي العصلات مثل المصارعين الرومانس



إلّا أنّ صفحاتٍ أحرى كانت تحوي قصصًا عن لبلة العبلاد، وذلك لله بين بالبلا والملاك، قصصًا تفيض رقّةً ومحة. وبما أنّا كنّ قد حسرنا كمل شاويقيا الإيطاليّ في أواحر العام 1941، وكان دلك الكتاب مورّعًا على المد أساسًا، فما زالت فيالقا الاستعماريّة الشامحة تحيّم على صفحاته، وكنت شالى صورة ضابط صومالي، دي عمامة بيضاء، بنبسه الحميل والمميّر، مصلاً لأرياء أصحاب الأرض الذين جنا بعلمهم التحصّر، عاري الصدر إلّا من شريت بيضاء تعقد بمحفظة الحراطيش. وثمّة مطبع قصيدةٍ، تعليقً على الصورة العقالم عن يوقفه إلاّ الرب. لكنّ الصومال قد سقص بأيدي الإنجلير منذ فيراير، وريّما ترامنً مع المرّة الأولى لقراءتي تلك الصعحة فهل كنت أعرف أنّها سقطت، أثناء تلك القواءة؟

مأي حال، وحدث أبياتًا من قصائد السلّة الصغيرة إيّه، في فصل التهجئه نفسه: وداعًا أيتها العاصفة الغاضبة! - وداعًا يا هزيم الرعود! - السحب المتلدة تعز معيدًا - فتبقى السماء نظيفة... وتهدأ الدنيا راضية. وعلى كلّ الأشياء المحطّمة عثل بلسم شاب سيحلّ السلام النقيّ الودود. وماذا عن الحرب الدائرة؟

في كتاب الصف الحامس، مُنالك متَّسعٌ بالأحرى للتأمَّل بالاختلافات عدقيَّة، ويوجد فصل صغير عن البهود ولزوم توخَّى الحيطة من هذا العرق عَدْر، الذي اصفَّاه الأريُّون بكلُّ دكاء... بعد أن حقن شعوب الشمال بمزعةٍ حب نحو الطمع والجشع في التجارة والاقتصادي وكنت قد عثرتُ في الصناديق سى يعض الأعداد من الدفاع عن العرق، وهي محلَّة تأسَّست عام 1938، ولا ـ ي إن كان جدِّي قد سمح بأن تكون في مُتناول يديُّ (ولكن من الواصح أنَّسي معتُ مصولي في كلّ مكان شاء أم أبي) كان ميها صورٌ لسكَّانِ أصليِّين ل سفارية مع صور لقرد، وأحرى تُمرز البتائح الرهيبة للتزاوج بين امرأة صيئيَّة رحن أوروبيّ (إلّا أنَّها طُواهرُ انحلالِ اقتصرت على فرنسا وحدها). كانت محمَّة تمتدح العرق الياباني، وتسلُّط الضوء على العاهات التي لا يُمكن إغفالها بي تحديث عن العرق البريطاني، كشمنة أسفل الذقن عند نسائهم، وأنوف محمورين التي يتميّز مها رحالهم الممتلئون. ومُناك رسمٌ يُطهر امرأة تصع حودة البريطانيَّة على رأسها، ولا تعطّي حياءَها المعدوم إلّا بضعةُ أوراقِ من صحيمة تايمز Times ، على هيئة فستان التوتو : المرأة تنظر إلى المرآة، فتبدير الله Times معكوسة: Semit/ساميَّة. أمَّا بخُصُّوص اليهود الحقيقيِّين، فحدَّث ﴿ حَرَحُ: تَشْكَيلُهُ وَاسْعُهُ مِنْ أَنُوفِ مَعْقُوفَةً؛ وَلَحَيُّ كَثَّةً؛ وَأَفُواهِ حَنْزِيرِيَّةً وَشَفَّاهٍ خهرائية وأسان نائنة؛ وتشوّهات خلقيَّة بالحمحمة؛ وعطام وجنيَّة مُقبَّحة؛ وعيونِ ـ ـــــة مثل يهوذا الأورشليميَّ؛ وكروش لأسماك القرش المصابة بالإسهال، ترتدي سنة رسميَّة وسِلْسِلُة الساعة الدهبيَّة تتدلَّى على الجيليه؛ وأيادٍ طامعةٍ تستسيح ثروات الشعوب البروليتاريَّة.

أعتقد أن جدّي قد دس بين تلك الصفحات بطاقة بريديّة بروباعنديّة، يطهر به ساميٌ مقرِّزٌ، وحلقه تمثال الحريّة، ينقض بقبضته بحو الناظر إليه كان مُناك كثير مثلها لا توفّر أحدًا: بطاقة بريديَّة لربحيٌ بشع ومخمور، وقبِّعة الكوبوي على رأسه، ويده الغليطة تدسّس بأطهارها القدرة السُرَّة البيصاة لأفروديت مبدوسيَّة. لقد نسي المُصمَّم أنّنا أعلنًا الحرب على اليونان أيضًا، فما الذي كان





سيعنيما إذا تحرّش هذا الهمجيُّ مهيلائيةِ مبتورة الساعدين، كان زوجها يتجوّ. تتنّورةِ قصيرة وخُفين مُرركشين بالخيوط المُلوّنة؟

وللمُعارفة، كانت المجلّة تُظهر العرق الإيطاليقيّ بملامح رجوليَّة وبفئة ولئن كان دانتي وبعض القادة لا يمتازون بأُنُوف صغيرة وشمّاء، فتتحدّث في هذه الحالة عن العرق الصقريّه، وإن لم أقتنع إطلاقًا بالمُعاداة الأريَّة إلى نقاء شعب، فإنّ كتاب القراءة المدرسيّ كان يحوي قصيدة قويّة عن الدوتشي ذقته مربعُ وصدره أكثر تربيعًا مشيته كمسيرة الرتل - وصوته مُزلزلَ كالشلال، باهيك بالمُقارنة بس الملامح الدكوريَّة ليوليوس قيصر وملامح مُوسوليني (أمّا أنّ قيصر جامع حرّ سه على الفراش، فهده لم أعرفها إلّا لاحقًا، من الموسوعات).

كلَّ الإيطالبَين مفعمون بالحمال. في واحدٍ من أعداد تيمبو، المحمه المُصورة، يطهر مُوسولبني على الغلاف وسيمًا، ممتطبًا حصابه وشاهرًا سيعه (كانت تلك صورة، حقيقيَّة، لا ابتكارًا مجازيًا - تُرى أكان يتحوّل والسيعا ييده؟)، احتفاة بدخول الحرب.

جميلٌ هو القميص الأسود إدا صدح به اكرهوا عدوَكم تارةً، و سوف ننتصر تارةً أحرى. جميلةٌ هي السيوف الرومائيَّة أيضًا، مشهورةً في وحه بريطانيا العطمى. حمينهً هي تلك اليد الريفيَّة، ترفع الإنهام إعجانًا بحرائق لندن ووسمٌ هو العسكريّ المعتر

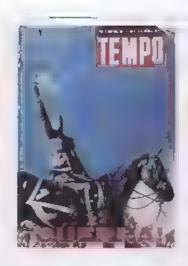

ـــه، يطهر من بين حطام أمنا آلاجي، ويقول مطمئيًا: سوف تعود!

تفاؤل. ما الله الله الواديو يعنّي لي بأنّه كان طويلًا هكدا، ومكتنزًا هكذا، ويسمّونه مسولو، حاول أن يرقص، فأحد يتهرهر، فوقع على رأسه، فتدخرج من هنا، وقفر من من مثل الكرة، وقُدّر عليه الوقوع في القنال، لكنّه طلّ عائمًا.

إلا أن لكثير من لمحلّات والمُلصقات الإعلائية كانت تحصّص أبهي مظاهر حمال للفنيات من العرق الإيطالي الأصيل، يصدورهن الممتلتة وتثنيّات أجسادهن عربة، توصفهن آلات فعالة لصنع الأولاد خلافًا للآنسات البريطائيّات الهزيلات وفدات الشهبّة، والنسوة المُتأرّمات بذاكرة بلوتوفراطيّة. جميلات هن الصيّت مسافسات في مُسابقة حمسة آلاف ليرة لأجمل ابتسامة. جميلات هن السبّدات منهيّجات، بمؤخراتهن المُقولية في تنابير معرية، يقطعن الشارع في أحد منصقات الإعلائيّة بخطوة رشيقة، فيما يطمئني الراديو بأنّ العيول السود جميلة من والعيول الرق حميلة رتما، لكنّ الشيقال، لكنّ السّيقال، أكثر ما يستهويني. حميلات هن الطيّبات الإيطائيّات في الأغابي، سواءً أكنّ أصيلات بملامح ريفيّة عربية الودي المؤون المؤون التي تتمشّى بأكثر الشوارع الدحام، أم منات يمتطين عداد عم المردان التي تتمشّى بأكثر الشوارع الدحام، أم منات يمتطين الراجة الهوائيّة، رمر الأبوئة الحسورة المتدفعة، بسيقان مصقولة نحيلة وجميلة.



به فللم حدة الوحد الما في المستدل في المستدل في المستدل الما المحاد و يحدين المستدل في المستدل في المستدل الما المستدل الما المستدل الما المستدل المس

لي أن يا فيد حديث طبي يا حا مدوسيا يحد مه و بده به قد سدت فين يا بعر دا حيل الله بدكت أن يا فيه و سعر لا يا ترك مع الراح في يا فيه و سعر لا يا ترك مع الراح كسب بريدين و يستمين بعد مي كسب بريدين و ما حياً الراح الله المنظمين المن الراح الراح الله المنظمين المنظمين



حسب بدل المست المدانس بدلا في المحاد في المحاد المانس بدلا المحاد ا

أن أعداؤنا، فكانوا للقبح غنوانًا. كانت بعض أعداد باليلا، مجلة أسبوعيًة للمعين من الشبية الإيطائية الفاشيَّة، تعرص كاريكاتيرات لإنريكو دي سينا، مشفوعة للحكايات تحقّر من شأن العدق، الذي يتجلّى دائمًا للمظهر كاريكاتوري وحشي: "ملك بريطانيا جورج البكّاه- مرعوب من الحرب الشعواء -يطلب للصون والعون من الوزير تشرشلون»، ثمّ يتدخّل الشريران الآخر ن، وودلتوش، وستالين اللعين العول الأحمر في الكرملين.

وكان البريطانيّون أشرارًا لأنهم يستخدمون ضمير هي في المخاطبات المتقة، فيما يجدر بالطليان الشقار أن يستخدموا الأنتماء بيد أنّ اطلاعًا محدودًا على المات الأحبيّة يكفي لمعرفة أنّ الإنجليز والفرسيّين هم الذين يستخدمون لنم (you, yous)، وأنّ استعمال هي في صبعة الاحترام عادةٌ إيطاليّة متأصّلة، أو يسقر إنها من المخلفات الإسبانيّة حدًّا أقصى، لكنّا حينذاك كنّا سمنًا على عسل مع الإسبان الفرانكيّين. ومن جِهة أخرى، فإنّ صبغة الاحترام (Sie الأمانيّة على الله على النمو المعرفة على المعرفة الاحترام (Sie المنابّة على التحافظ على اتحاد قرارات كهذه، وما كان من جدّي إلّا أن احتفظ بأخر عدي من المحلّة النسائيّة، هي، إد أعلنت فيه أنها ابتداءً من العدد القادم ستعيّر عدي من المحلّة النسائيّة، هي، إد أعلنت فيه أنها ابتداءً من العدد القادم ستعيّر حديث أداة نداء على القارئة حداليّة (المعدرة يا سيّدتي هيءًا)، بل كان يعني أنّ توجُهاته محدَّدةٌ للجمهور حيائيّ (نتحدّث عنها، هي، لا هو). وهكذا تحوّل صمير هي إلى تابو، معزب عن وطائعه المحويّة الأحرى. فتساءلتُ إن كان الحدث قد أصحك القارئات عن وطائعه المحويّة الأحرى. فتساءلتُ إن كان الحدث قد أصحك القارئات

وللحميلات من المستعمّرات نصيتُ أيضًا، لأنّ الزنوح الأوباش يشهون عردة، والحبشيّين مصابون بأمراض مُتعدّدة، إلّا أنّ هُمالك استثناءً للجميلات حشيّات. كان الراديو يعنّى: أيتها الحبشيّة الجميلة، يا صاحبة الوجه الأسود، انتطري واصبري فقد حانت الساعة، عـدما سنكون معك، سنمنحك قانونًا آخر وملكًا جديدًا.

أمّ ما يسغي فعله بالحبشية الجميلة، فهدا ما نبيّته اللوحات الملوّنة له ي سيتا، نفسه الذي التكر لقب تشرشلول الساخر. في إحداها، لرى حنودًا إيصابيس يشترون فتياتٍ سمراوات شه عاريات من سوق الرقيق ويرسلونهن إلى الأصدة في الوطن، كأنّهنَ طردٌ بريديّ.



إلّا أنّ التعزُّل بجمال النساء الأثيوبيّات، كان مواكبًا لبدايات حمدة الفتح، مأعنية حزيمة ونوستالجيَّة. وبما أنّها كذلك، فمن الضرورة أن تقترن بمسب القافلة: تسير قوافل تيغراي - نحو نجمة مثلاثة - وساطعة من شدة الحب.

م الذي كنت أفكر فيه، وسط هذه الدوّامة من التفاؤن؟ تجيب عن ذلك دفاتري في الصغوف الخمسة الأولى. يكفي النظر إلى أعلقتها، التي ما انفكت تثير مشاعر الإقدام والنصر. ما عدا بعضها، المعلّقة بورق أبيض تحين (ولا بد أنّه كان أعلى ثمنًا)، والتي تتوسّطها صورة لأحد العظماء (أطن أنّبي لحاتُ إلى الشعوذة للتحقّق من ذلك الوحه المُلْعِز والمبتسم، واسم صاحبه المدعو شكسير، ومن المُؤكّد أنّني كنت ألفظ اسمه مثلما يُكتب، طالما أنّبي بسحتُ حروقه بالقلم، كأنّني أستجوب الحروف أو أحلّدها). أمّا بقيّة الأغلقة تعرص صور

سوتشي على طهر الحصال؛ وأنطالًا مقاتلين ذوي القمصال السود وهم يلقول على طهر الحصال؛ وأنطالًا مقاتلين ذوي القمصال السود وهم يلقول على ليدويَّة باتجاه العدوَّ وقوارب الطوربيد الرفيعة وهي تُغرِق أساطيل العدوُ عملاقة؛ وحدودًا متخصصيل في نقل الرسائل التي تفيص نقيم الإخلاص نصحبة، وإدا مرَّق الرصاص أياديهم، تابعوا الركص تحت وابلٍ من الرشاشات معادية، يحملون الرسالة بأسنانهم.

وكان الأستاذ (ولم لا تكون أستاذة؟ لا أدري، حاء في دِهْمي عفويًّا أن عال السيّد الأستادة) قد أملي علينا كتابة الفقرات الأساسيَّة من حطبة الدوتشي سرمحيَّة التي أعلن فيها الحرب يوم العاشر من يونيو عام 1941. وقد تضمّنت، حسب موجزات الحرائد، ردود فعل الحشد الغفير الذي كان يصغي إليه في ماحة فينيسيا،

أيها المقاتلون في البز والبحر والجؤا أصحاب القمصان السود في الثورة والمبالق ايا رجال إيطاليا ونساءها، في سائر الإمبراطورية ومملكة ألبانيا اسمعوا أقد دقت الساعة في سماء وطننا كما أراد لها القدر. ساعة القرارات الحاسمة. تم تسليم إعلان الحرب (هنافات، صبحات مُرتفعة اللي الحرب! إلى الحرب!) سفير بربطانيا العظمى وسفير فرنسا. سنزل إلى الميدان ضذ الديمقراطيات الغربية سلوتوقراطية والرحعية، التي لم تذخر لحظة إلا وعرقلت نهضتنا، وغالبا ما تأمرت على وجود الشعب الإيطالي برقه...

ووفقًا للمبادئ التي تحكم الأخلاق العاشية، إذا كان للمرء صديق، فإنه يمصي معه حتى النهابة (صيحات: «دوتشي! دوتشي! دوتشي!»). وهذا ما فعلماه وسنعمله مع المانيا، ومع شعبها، وقواتها المسلحة المهيبة. وعشيّة هذا الحدث التاريحيّ، نتوجه بأمانينا إلى جلالة الملك الإمراطور (الحشود تتأجّج بهنافات مستعرة لال سافوب)، الذي لطالما عبر عن روح الوطن. وتحيّي، ملء أصواتنا، المهوهرر زعيم ألمانيا العظيمة والحليقة (الشعب بهنف مطوّلًا لهنلر) إن إيطاليا، البروليتارية والفاشية، تنهض للمزة الثالثة على قدميها، قويّة، عزيزة ومتماسكة

مثلما لم تكن من قبل (الحشود تصيح بصوت واحد: اأجل!») وإنّ كلمة السز واحدة. صارمةٌ ومُلزِمةٌ للجميع. كلمةٌ ما فتئت تحوم وتوقد القلوب من جبال الألب وحتى المحيط الهندي: النصر ا وسوف فنتصر ا (الشعب يتأجّج مهنافات عالية للغاية).

وأطنّ أنّ الراديو في تلك الشهور قد أذاع أغنية «النصر»، مردّدةً صدى كلمات الزعيم:

> ازداد صوت إيطاليا دويًا إذ تكاتفت فيه المشاهر الجياشة! الوحداتنا، كتاثبنا، فيالقنا، انهضى فقد دقت الساعة ١١. فلتتقذم الشبيبة ا سنحتان كل العراقيل والعوائق! لنحطم نير العبودية الذي يخنقنا ويجعلنا أسرى نى بحرنا! النصرا النصرا النصرا وسوف ننتصر في السماء والأرض والبحر! إنها كلمة السز لإرادتنا القوية النصرا النصرا النصرا مهما كُلفنا الثمن! لا شيء سيوقفنا!

قلوبنا فرحانة بمشائى الطاعة! وشفاهنا قد أقسمت: إنما النصر وإنما الموت!

كيف اختبرتُ بداية حرب ما؟ مثل مُعامرة جميلة، تبدأ بصحبة الألمانيُ مِن السلاح. كان اسمه ريتشارد، وقد أخبرني به الراديو عام 1941: أهلًا بك ويتشارد، يا دفيق السلاح.... وكيف عرفتُ ريتشارد رفيق السلاح في سنوات للحد تلك؟ (كان الوزن يجبرنا بطبيعة الحال أن بلفظه على الطريقة الفرنسيَّة بحد تلك؟ (كان الوزن يجبرنا بطبيعة الحال أن بلفظه على الطريقة الفرنسيَّة بعد تلك؟ (يتشاره) - من خلال بطاقة عبر فيها بجانب المقاتل الإيطالي، وكلاهما من زاوية جانبيَّة، وكلاهما ذكران وباسلان، وغاية النصر نُصب عينيهما.



لكنّ الراديو خاصتي، بعد أغنية ريتشارد رفيق السلاح، بات يبث أعسه أحرى (ويتُ على يقيي من أنني أتابع شأ مُباشرًا). كانت الأغنية بالألمائية، ماحه حزية، كأنها تشييعٌ جنائزيٌّ خُيل إليّ أنّه يمضي على إيقاع قفراتٍ غير محسوسة في أمعاني، يؤذيها صوتٌ بسائيٌّ عميقٌ وأحش، شجيٌّ وآثِم: I or der Kaserne، في أمعاني، يؤذيها صوتٌ بسائيٌّ عميقٌ وأحش، شجيٌّ وآثِم: I or der Kaserne،

كانت الأسطوانة موجودة عند جدّي، لكنّي لم أكُن لأفهم كلمات الأعمية بالألمائيَّة آنذاك.

وبالفعل، استمعتُ إلى النُسخة الإيطاليَّة بالأسطوانة التالية فورَّا، حيث كانت ترجمتها بنصرُّف، أو فلنقل أقرب للتأويل منها إلى الأصل

> ني كلّ مساء تعحت همود الإنارة قرب الثكنة كنت أجلس في انتظارك. وفي هذا المساء سأنتظرك أيضًا، وسأنسى العالم بأسره،

> > معك يا ليلي مارليين، معك يا ليلي مارليين وعندما أضطرَ للمشي على الطين أشعر أنني أنزلق عند كل خطوة. ثرى ماذا أحد لي القدر؟

لكتّي أبنسم بعد ذلك، وأفكّر بك، بك يا ليلمي مارليين، بك يا ليلمي مارليين.

كانت الأعنية بالألمانية تصوّر ضوء الإنارة مُنتقاً من بين الضّباب، الأمر الذي تغمل عبه المحمد الضّباب، الأمر الذي تغمل عبه المحمد لإيطاليَّة لكتي عموت، لم أكُن في تلك المرحلة لأفهم أنّ ذلك الصوت حس، تحت عمود الإنرة، في الضّباب، كان صوت العاهرة الغامضة، المرأة على تتجر بنفسها (ومن الوارد أنّ مشكلتي تركّرت على إمكائية بدرة على محلور التعتيم)، ورتما هو السبب الذي دفعني، بعد عدّة أعوام، حرب أبياتٍ للشّاعر كورائريني محكفرا وحزينًا في الشارع المقفر - قبالة ماب حسى - يذبل البخور الطيب في المجمرة - ولعل الضباب هو الذي يغبش حياء.

لم تصدر أعية ليلي مارليين بعد وقت طويل من إصدار الأغية الحماسيّة يستارد رفيق السلاح. فإمّا أنّا كنّ أكثر تفاؤلًا من الألمان، وإمّا قد حدث ضمن من بوقت شيء أحرَنَ رفيق السلاح المسكين، ما جعده لا يحلم إلّا بالعودة حب عمود الإنارة داك، وقد أنهكه المسيو على الطين، لكنّي أدركتُ أنّ تسلسل معنى المروب عدينة الدعائية وحده يكشف كيف انتهى بنا المعاف من الحلم مصد إلى الحلم تصدر عامر لعاهرة يائسة مثل زيائها.

وبعد طفرة الحماس الأولى، بثنا معتادين لا على التعتيم والقصف محسّب، مل على الحوع أيضًا. وإلّا لماذا كابوا يوصون الفتى بالبلا، في العام 191، بأن يرزع بستان الحرب على شرقة سزله، ما لم يكن له حاجة بتحصيل عص الخصروات من محال ضيّق كذاك؟ ولماذا لم يعد بالبلا يستلم أخبارًا من به المجنّد على الجبهة؟

والدى العزيز، أكتب إليك ويدى تكاد ترتعش، لعلَك تتفهم ذلك. لقد مرّت أيّامٌ طوالٌ منذ أن ابتعدتُ عنّى ولم تعد تخبرني بمكانك. الدموع التي تبلل وجهي إنما هي دموع الفخر، صَدْقني. أرى ابتسامة جميلة ترتسم على وجهك وأنت تعانق ابنك بالبلا. أنا أيضًا أقاتل، أنا أيضًا أخوض حربي، بإيمان، بشرف، بانضباط أتمنى أن تثمر أرضى واعتنى بالبستان كلُّ صباح... بستان الحربا وأصلى للرب أن يحرسك يا أبت العزيز.

جررٌ من أحل النصر. بالمقابل، قرأتُ في أحد الدفائر صفحة أحرى حيث يُنبّها الأستاد إلى أنّ أعداءما الإنجلير كانوا شعب الوحيات المحمس ورئب فكرتُ أنبي أنا أيضًا أتناول خمس وجنات: القهوة بالحليب مع المربّى؛ أكنه خفيفة حوالي العاشرة في المدرسة؛ الغداء؛ العصريَّة؛ والعشاء. و لحقّ أنّ ليس حميع الأطفال كانوا محطوطين مثني. بل إنّ شعنًا يتناول حمس وحنات في اليوه لا بدّ أن يحتقر في كان يزرع الطماطم على الشرفة.



د يا د چې چېدان د د پار مېدي د عاد او د داد د د د پار سعد ي چې ده د د چې د د د د د چې چېدان د ساخان د فدعا بهايگ دمخيد



معمود المجود الديان البيكت الواقي فقاله المحمود الدي الاستخداء المحمود الديان المحمود المحمود

الما مواهدات الأن إيلام سياب كالتي التات المن الحوال محمول التاتيات السباد الان والحال يحوف ال فكف نفشر هرال الريطانيس إذن؟ ولماذا في إحدى اللطاقات، التي احتط بها جدّي، المعبونة بالسكتواله، يظهر بربطانيُّ حبيث يحاول لشضت عبى الأحمار العسكريّة التي رلّ بها حبديٌّ إيطاليُّ مستهتر، في المقهى على سس المثال؟ هل من المعقول أن بحدث دلك، إذا كان الشعب برمّته قد هنّ بي السلاح هنة رجلٍ واحد؟ أكان هاك إيطاليّون جواسيس؟ ألم يُهرَم المتمرّدون شاً هريمة، كما تعيد حكايات كتاب القراءة، من قبل الدوتشي أيّام المسيرة إلى روماً المورمة،

كانت كثيرٌ من الصفحات تنكلّم عن اقتراب النصر. ولكن بينما كنت أقراها، وقعت أغنية حميلة على طبق مُدوِّر الأسطوانات. كانت تتحدَّث عن المقاومة الأخيرة لأحد محاورنا في الصحراء، واحة الجغوب، وعن قصة أولئك المُحاصَرين، وقد سقطوا في النهاية حزّاء الحوع وانعدام الإمدادات، لتعدو قصة ذات أبعاد أسطوريَّة. قبل عدَّة أسابيع، في ميلانو، كنت قد شاهدتُ على التنفر فيلمّ ملوّنًا عن مقاومة دافي كروكيت وحيم بوي في حصن آلامو، لا شيء يعوق فكرة أن تكون مُحاصرًا في حصن مبيع، أتخيّل أنّي غنّيتُ تلك لمرثاة الحريب معواطف شابٌ يتابع اليوم فيلمًا من أقاصي الغرب الأمريكيّ.

كنت أعنى ما معناه أنّ مهاية بريطانيا ستدا من الجغوب، لكنّ تلك الأغيه ألت إلّا أن تذكّرني بـ ماراماو، لماذا مث؟، لأنها كانت احتماء بالهريمة - وهد ما تخترني به حرائد حدّي: سقطت واحة الجغوب في برقة، بعد مقاومة شرسة، في مارس عام 1941 تحديدًا. بدا لي أنّ هُمالك منعة قصوى في تحييش شعب بأكمله من أجل هزيمة.

ومادا عن هذه الأعنية، التي صدرت في العام نفسه، وتُعدُ بالنصر؟ والآن سيأتي الجمال!، كانت تعد بالحمال مع قدوم أبريل، عندم كنّ سنحسر أديس أبايا. في الحالة الطبيعيّة، يُستحدم تعسر "والآن سيأتي الحمال؛ تيمّن في تعيّر الأحوان عندم يكون الطقس سيّنًا. فلماذا كان على الحمال أن يأني في "أبرين"؟ دلالةٌ على أنهم كانوا يأملون تمدّلًا للأفدار في ذلك الشتاء الذي صدرت فيه الأغنية للمرّة الأولى.

وعليه، فإن كل البروباعدا البطوليَّة التي كنّا نتغذَّى منها، كانت تلمَّع إلى حدة وإحباط، فما معنى هناف اسوف نعود! اسوى أنّنا نتطلَع، وبأمل، وتبوح بالمعودة إلى حيث الدحرنا؟

ومتى صدر نشيد كتائب ميم؟

كتائب الدوتشي، كتائب الموت، جُهْرَث للحياة وفي الربيع تُستأنف المباراة، لتملأ القارات باللهيب والأزهار! النصر يلزمه أشود موسوليني المسلّحين بالقيم.

كتائب الموت، كتائب الحباة، سندأ المباراة ثابية، لولا الكراهية لما تولد العت. اميم، حمراه ومصير واحد عقدة سوداء للفرقة العاملة إننا قابلنا الموت بقنباتين ووردة في أفواهنا.

يبدو أنها صدرت عام 1943 حسما تشير تواريخ جدّي، وكانت ما ترال تحدّث على ربيع آحر، بعد عامين من الأغنية السابقة (وكنّا سبوقّع على الهدمة في ستمبر) بعيدًا عن صورة اللقاء بالموت - التي أدهشتني ربّما - بقنبلتين ووردة في الأفوه، لماذا كان عليها أن تبدأ

ثانيةً؟ هل يعني أنّها توقّفتْ من قبل؟ ورغم ذلك، كانوا يرغموننا على عــائهـ . بإيمانٍ قويٌّ – لا يَفسَد – بالنصر النهائيّ.

لم يقترح علي الراديو من أناشيد تفاؤليَّة إلّا واحدًا: أَفنية الغوّاصيل المفيُّ في البحر الواسع، ساخرين بالسيّدة تهلكة وبالقدر ..، وسرعاد ما استحضرت تلك الكلماتُ في كلماتٍ أخرى، فذهبت أسحث عن الأغنية ، به صبايا، لا تنظرن إلى البخارة.

ليس من الوارد أنّني سمعتُها في المدرسة، بل من الراديو بالطبع. كان الراديو يذيع كلّا من نشيد الغرّاصين وتحذير الصبابا، وإنّ بأوقاتٍ متباعدة. عالَمان.

وبالاستماع إلى أغانٍ أخرى، كان يبدو تمامًا أنّ الحياة تمصي على مسرين، أحدهما لنشرات الحرب، وثانيهما لتلقين الدرس الأبديّ في التعاوّل والبهجة الذي تتكرَّم به فرقنا الأوركستراليَّة المعطاءة. هل بدأت الحرب الإسبانية، وقُتِل فيها الطليان على كلا الجانبين، بينما كان الزعيم يُطلق حطبً ناريَّة وتعبويّة لتحضيرن لنزاع أشد وطأة ودمويَّة؟ كانت لوتشانا دوليفر (راودتني شعلةً في منتهى العدوبة!) تغني: الا تنسي كلماتي، فأنتِ يا صعيرة لا تعرفين معنى لحبّ، وأوركسترا المُوسيقار بارزيزا تؤدّي: (أيتها الطعلة العاشقة، لقد حلمتُ بثِ هده الليلة، غافية على قلمي، وكنتِ تبتسمين، بيسما كان الحميع يردد. «الحت جميل، معك يا فيوريل أكان النظام يروِّج حمال بنات الريف، وعظمة الأن الولود، ليفرض ضريبةً على العُزوبة؟ كان الراديو يحدَّر من عواقب الغيرة، وصفها صرعة وتي زمانها، وحنونًا فاقد الصلاحيَّة.

هل قُرِص تعتيم النوافذ والجلوس بجوار الراديو فرضٌ مع اندلاع الحرب؟ كان ألبرتو رابالياتي، المطرب والمقدّم الإذاعيّ، يهمس لما: "هلّا أخفضت صوت الراديو، إن أردت سماع نبضات قلبي. هل كانت بداية الحملات متعثّرة، عدما أردتا "استئصال كلى اليومان»، فيما راح جنودنا يموتون في الطير؟ لا خوف البئة، لا نمارس الحبّ حين تمطر.

#### Deminica de mare





موالد في مسيد لاية الشيبات البحراد و في فيدد الأسام الله العيسو الله منعي خادم الدادق لهم الايل المواراة المعرل فارات بحراليم

الأستقدار في المحاد المادات ما تهم الدام العجائل الأهمال الأساعات الهيم

أحقًا كان ببو لا يدري؟ كم يمتلك النظام من أرواح؟ ففي الوقت الدي احتدمت فيه المُواجهات في معركة العلمين تحت الشمس الأقريقية، كان الرد يدوّي الرد أن أحيا هكدا، الشمس تصرب حيبي، وأن أعني سعيدًا، بها كن ندحن الحرب مع الولايات المتّحدة، وكانت حرائدا تشيد بالقصف الياب على بيرا هارير، في حين أن الإداعه كانت نث. "إن برلت دات لينة، تحت سماء هاواي، ستحد العردوس؛ (ورتما كان جمهور الراديو لا يعرف أن سر هارس تقع في هاواي، وأنّ حزر الهاواي أراض أمريكية) ستسلم لحد باولوس في ستالينعراد، ما بين آلاف الحث من كلا الحابس، بينما كنا نستم إلى أعنية، اتوجد حصوة صعيرة في حرابي، آه، إنها يؤنمني كثيرًا.

دشر الحلف، رسوهم في صفليّة، وكان الراديو (نصوت أليدا فالّي!) بقول " "إلّا الحبّ، لا يندّد الحبّ في الشّغر الدهنيّاء شُنْتُ أولى العارات الحويّة عبر روم، وكان حون كانشالي يرقرق؛ «سبكون بمفردنا ليلّا بهارّ، يدي في ندلم حتى فجر اليوم التالي».

رسى لحلمه في أبريو وكان الراديو يتألّق بأعنية Besame, besame muchor وقعت مجورة الخفر لحماعيّة في أردب، عندما كان الراديو يسلّينا بأعسا كراباليلاتا و أين ظاطا؟. وكانت ميلانو تكاند شتّى أنواع القصف و لعداب، فند تبتّ إذاعة ميلائو: الفتيات المدلّلات...

ومادا على أن، أن، كنف كنت أعبش صمن هذه لشيروفريب إيطانه هن كنت مُؤمنًا بالنصر، هل كنت أحت الدوتشي، هن كنت أريد لموت في سيله؟ هن كنت أصدق مقولات الرغيم التاريخية التي كان الأستاذ بتنوها عند "إذا كان المحراث يشق الأحاديد، فإنّ السيف هو الذي يدود عنها. سوف ممصي قُدُمًا، فإذا تَفدَعتُ فاتتلوني،؟



عجب حسل علي د دو د ا يحدي و المحدي حيد عجابي عجب والد د و الد د و الد



لا تستي السالي دايت يا صادر الأ به لما المعني الحيث الله سراء حسن مان الآدان دايج الدف الكلامات سال العدة في العالوق لم ماج السب بدا الوياد و فائد الراد الدارد لاداني العالى الأحادة الطبية

المحمد حمور والمستواية التي الأ المحمد المحمد المحمد التي الأ المحمد المحمد

وجدتُ موضوع بسناء مدرسيًا في أحد دفاتري من الصف الحامل الابتدائي، 1942، اللعام العشرول من العهد العاشق.

الفكرة: - "أتها الصغار، عليكم أن تكونوا طوال الحياة حماة لهده الحصرة البطوليّة المحديثة التي تشيّدها إيطاليا» (موسوليني).

الموضوع. - رتلُ من الأطفال يتقذم في الشارع المغبرَ

إنهم شبيبة باليلا، يسيرون بكل فخر واعتزاز، تحت شمس مطلع الربع الدافئة، منضبطين وطيعين للأوامر الصارمة التي تلقوها من قادتهم. إنهم الفتية الدير حالما يصبحون في سن العشريل سيتركون الأقلام كي يحملوا البنادق لحماية إيطاليا من غدر الأعداء. إنهم شبيبة باليلا الذين نراهم يسيرون معرض عسكري في الشوارع يوم السبت، ويتهمكون في الدراسة على مقاعد المدرسة في بقية الأيام عدما تشتذ أعوادهم، سيصحون خمأة أوفياء لإيطاليا ومؤمنين بحصارتها.

من كان ليتصور أن هؤلاء الفتية ذوي الوجوه الملاء، وهم يسيرون في طوابير المارش الشباب، وما زال أغلبهم طلائعتين، كانوا يسقون رمال مرماريك الملتهبة بدمائهم ومن يتصور أن هؤلاء الصغار السعداء، الذين يلعبون دائما، سيكونون مستعذين خلال أعوام قصيرة للموت في الميدان، وأقواههم نترتم باسم إيطاليا ؟

لطالما استحودت هذه الأمنية على أفكاري: عندما سأصبح طويل القامة سأتطفئ في الحبش. وكلما سمعت من الراديو عن فصول لا تستهي من البسالة والنطولة والتماني التي يسطرها جنودنا الأشاوس، ازدادت ثلك الأمنية رسوخًا في قلبي، ولن تستطيع أني قوة بشرية أن تنترعها.

أحل ا سأصبح جدينا، سأقاتل، وسأموت إذا شاءت إيطالبا، في سبيل حضارتها المُقدِّسة الحديثة والبطولية، والتي ستحمل الخير للعالم بأسره، لأن الرب أراد من إيطاليا أن تُحقَّق ذلك. أجل إن شبيبة باليلا السعداء والهانئين، عندما يكبرون، سيصبحون أشودًا عدى لكلّ من يتجزأ على المساس بحضارتنا المُقدُسة. سيقاتلون مثل الوحوش كسرة، وإذا تعثروا نهضوا فورًا لمتابعة القتال، وسينتصرون حتى يُكتب الظفرُ مرة حرى الإيطاليا، إيطاليا الخالدة.

وبالدكرى الحيّة لأمجادنا الماضية، وبسائح أمجادنا الحاليّة، وبالأمل في حدد المستقبل، التي ستحقّقها شبيبة باليلا، أولاد اليوم، جنود الغد، فإنّ إيطاليا كمل مسيرتها الماجدة نحو النصر المجنّح.

هل كست مُومنً بدلك أم كست أردُد عبارات جاهزة لا أكثر؟ ما كال رأي سبيّ عنده كنت آتيهما من المدرسة محمّلًا بهذه النصوص وقد حصلتُ عبى حامة ممتارة؟ لعن آباء كانوا يؤمنون بذلك هم أيضًا، لأنّهم قد تشرّبوا عبارات من دلك النوع حتّى قبل تسلّط الماشيّة. أفلا يعلم معظم الناس أنّ آباء نا قد ولدوا برعوه وسط أحواء تعصّب وطنيّ، كانوا فيها يمجّدون الصراع العالميّ الأوّل برعمه عُللًا مُعهّرًا؟ ألم يقلُ المستقبليّون إنّ الحربّ وحدها طهورُ العالم؟ كانت سبي قد وقعنا على نُسحة قديمة من رواية قلب، بين كتب المِلنّية، للأديب دي ميشيس، حيث تصفحتُ أمجاد البادوفانيّ الوطنيّ الصغير وتضحيات غاروني، وقيات صفحة يكتب فيها والد إنريكو لابه، ممتدحًا الجيش الملكيّ:

لن بتوانى أي من هؤلاء الفتية، المفعمين بالأمل والعنفوان، عن تلبة نداء الدفاع عن بلدنا في أي لحظة، وقد يسقطون قتلى في غضون ساعات تحت وابل من رصاص النادق والرشاشات. كلما سمعت في إحدى الحفلات من يصيح: "بحيا الجيش، تحيا إيطاليا"، دع عنك الجحافل السائرة، وتخيل الريف يعنج بالجئث ويعيص بالدماء؛ في تلك الساعة ستنبع صيحة "يحيا الجيش" من صميم تلبك، وستعدو صورة إيطاليا في عينيك أشذ منعة وسمؤا.

لست وحدي إدن، حتى آباني تربّوا على إدراك حتهم للوط بوصفه إسهم في إراقة الدماء، وعلى عدم الفرع من رؤية ربه بأكمله يقبص بالدماء، بن يحب أن يفرحوا بتلك الرؤية. بالمقابل، ألم يبشد الشّعر الأسطوريّ قبل مائة عاء "تباركت السنونُ الغابرة - وتمجدت، حيث كان الناس يركضون أقواحًا للموت في سبيل الوطن ...؟

أدركتُ أنّي لم أكن لأعتر مدابح الجريدة المصورة للرحلات والمغامرات أحب طلاقًا، إد كنّ نشأ في طلّ تقديس الهمجيّة. وهذا لا يحصّ الثقافة الإيطائية وحده. ففي حكيات الحريدة المصورة تحديدًا إد قرأتُ عن حماسيّت حربيّة أخرى وعن الحلاص عبر حمّام الدم، على لسان أنظال وفرسان فرنسيّين، يتخذون من عاو موقعة سيدان أسطورة غضونة ومنتقمة، مثنّما كنّا سفعل بالجعبوب. لا شيء يشجّع على إقامة الهولوكست إلّا العلّ الناحم عن هريمة بكراء. هكد كنو يعلّمون الحياة، آنة وأماة، بأنْ يرووا لن كيف يكون الموت حميلًا

وبكن، كم كنت أرغب في الموت حقًّا، وما الذي كنت أعرفه عن الموت؟ ثمّة حكاية، في كتاب القراءة للصفّ الحامس تمامًا، يغير لا قمة فالينتي Lama Lalente. كانت تلك الصفحات الأكثر طبّ في الكتاب كنّه، والغيوال مُشارٌ إليه يقدم الرصاص، وعدّة فقرات محطوطٌ تحتها. تتحدّث عن مشهد بطولي من الحرب الإسانيّة كتية اللسهام السود تتمركز قالة إحدى القمم الشهقة، من الحرب الإسانيّة، والفمّة وعرة ومنيعة ولا مجال لمهاجمتها لكنّ إحدى القرق يقودها رياضيّ أسمر ذو أربعة وعشرين عائم، يدعى فاليني، والذي كان في وطنه يدرس الأدب ويكتب القصائد، عير أنّه قار برياضه الملاكمة في المسابقات الفشيّة، وتطوّع للتحبّد في إسبانيا، حيث هذك المن لقتال ما فيه الكفاية للملاكمين، والشعراء أيضًا، بأمر فالينتي بالهجوم، غير منالٍ بحجم الكفاية للملاكمين، والشعراء أيضًا». بأمر فالينتي بالهجوم، غير منالٍ بحجم الخطورة وتشاول الحكاية مُحتلف المراحل التي مرّت بها تلك العمليّة البطوليّة، إلى أن يمطرهم المُحمرُ (المُحمرُ الملاعين، أين هم؟ لماذا لا يحرحون من أوكارهم؟") بشتّى أنواع الأصلحة، اكما لو أنهم يدلفول الماه على حربق يتسع أوكارهم؟") بشتّى أنواع الأصلحة، اكما لو أنهم يدلفول الماه على حربق يتسع

ريمه بن الله فالبنتي بتسلّق للاستيلاء على الفقة، حتَى صُعِفَتُ أدباه بدويّ عب، صادرٍ عن ضربةٍ حادّة ومباغتة على جبينه:

ثم أطبق الظلام. وجه فالينتي على العشب. خفّ الطلام قليلًا، وصار أحمر وعبن البطل، الأقرب إلى الأرض، ترى ساقين من العشب ثحينتين كساريتين

يقترب أحد المقاتلين، يهمس لفاليني أنّهم تمكّبوا من الاستيلاء على عمّة. وهما يتحدّث المؤلف على لسان فاليني «مادا يعني الموت؟ إنّ كلمة سوت هي التي عادةً ما تسبّب الخوف، أمّا الان وقد مات، وهو على علم ست، فإنّه لا يشعر بالحرّ أو بالبرد، أو بالألم". كلّ ما يعرفه أنّه أنجر واجبه على أكمل وحه، وأنّ الـ«lama» التي فتحها ستحمل اسمه.

، تصح لي، من خلال الرعشة التي رافقت قراءتي الثانية والواعية في هده الني تعرّفتُ على الموت الحقيقيّ للمرة الأولى عثر تلك الكلمات عدرة. وبدت صورة سيفان العشب الثحيية كالسواري، قد استوطنت عقبي منذ ارب، لأنتي عدم قرأتُه كدت أراها. بل تملّكي الطباعُ بأنّي في طفولتي برلتُ لي ليستان مرزّا، كأنّي أقيم طقسًا مقدّسًا، واستلقيتُ على حاسي، وكدت عرب العشب البصر بوجهي، كي أرى نبث الساريتين حقّاً، كانت تعلى مقراءة على درب دمشق، وربّما حدّدت مصيري إلى الأبد، السقطة التي حدثت حلال تلك الشهور بقسها من كتابتي موضوع الإنشاء الذي ضايفي كثيرًا، هل من معقول كلّ هذه الاردو، حيّة؟ أم إنّي قرأتُ الحكاية بعد الموضوع، وتعيّر كلّ معمد ثلك اللحظة؟

بحتتم موتُ فالبنتي أعوامي في المدرسة الانتدائيَّة كانت كتب المرحلة متوسَّطة أقلَ أهميَّة، فإذا تكلَّمت عن ملوك روما السبعة، أو عن تعدّد لحدود، مبواء أكانت فاشيَّة أم لا، فينبعي أن تقول الأشباء نفسها تقريبًا إلّا أنَّ هُمالتُ دفائز الوقائع في المتوسِّطة. يعدو أنَّ المعاهج الدراسيَّة حضعت لبعض

الإصلاحات التي منعت تحديد موضوع الإساء، ما حقرا بطبيعة الحال لعص وقائع من حياتنا. وقد تغيّرت الآنسة، التي كانت تقرأ الوقائع وتستخدم القدم الأحمر لا لتحديد العلامة، إنّما لكتابة تعليق بقدي حول الأسلوب أو القؤة الإبداعيّة، ويُعهم أنّنا كنّا بتعامل مع امرأة، من حلال بعض مقدّمات تلك المُلاحظات (اأنا منهورة بساهتك...) وممّا لا شكّ فيه أنّها امرأة ذكية (ورثم كنّ نعشقها، لأنّي إذ قرأتُ تلك المُلاحظات المكتوبة بالأحمر، شعرتُ أنّه لا أن تكون امرأة شائة وجميلة، وعاشقةً للزبيق، والله أعلم لماذا)، وأنّه بحاول دفعنا لنكون صريحين ومبدعين.

إحدى تلك الوقائع، التي حصلت على أكبر الثاءات، كانت بتاريخ ديسمبر 1942. بات عمري أحد عشر عامًا، لكتّي كتنتُها بعد تسعة شهور فقط من الموضوع السابق:

#### واقعة - الكأس التي لا تُكسّر.

اشترت أمي كأمّا لا تُكسر. مع أنها من زجاج حقيقي، وهذا ما أدهشني لأنه عندما حدثت هذه الواقعة، كان الداعي ما يزال صغيرًا، وكفاءاته المقليّة لم تتطور بعد إلى درجةٍ تسمح له بتصور استحالة كسر كأس ما، كأس شبيهةٍ بتلك التي إد وقعت أحدثت رئينًا! (مع تلقي عدد كبير من الصععات على الرقية).

كأس لا تُكسرا كانت تبدو لي عبارة سحرية. تجربة أولى، ثانبة، ثالثة. الكأس تقع، تتخبط بفرقعة شيطائية، وتظلّ على حالها.

ذات مساء، جاء بعض المعارف وقُذمت لهم قطعٌ صغيرة من الشوكولاتة (الاحظوا أنّ تلك اللقمات اللذيذة كانت ماتزال مُتوافرة حينذاك، ويكثرة) أتجهت إلى المطبخ ممنلئ الفم (لم أعد أذكر بماذا، "جاندويا، أو "ستيرليو" أو "كافاريل - بروشيه»)، وعدت حاملًا بيدي الكأس الشهيرة.

استبداتي، سادتي؛ هتفتُ بنبرة صاحب السيرك وهو ينادي على المازة كي بشاهدوا

عرص، «أقدُم لكم الكأس السحريّة، الفريدة، التي لا تُكسر. الآن، سأرميها أرضًا وسترون أنها لا تتهشّم، وأردفتُ بصوتِ غامض ومهيب: «تبقى على حالها!».

رميتُها و... لا لزوم للتنمة - تحطّمت الكأس إلى ألف قطعة.

شعرتُ بأني أتضرَج خجلًا، أنظر مندهشًا إلى تلك الشظايا اللامعة مثل اللآلئ تحت ضوء الثريًا... وانفجرتُ باكتيا.

ستهت حكايتي. حاولتُ أن أحلَلها على أنّها نصَّ كلاسيكيّ. كنت أروي حر محتمع ما قبل تكنولوحيّ، تُعدّ فيه الكأس التي لا تُكسّر شيئًا بادرًا، وتُشترى سها واحدة فقط للتجربة. لم يكن تحطيمها معيبًا فحسب، بل اعتداة سافرًا على ماليَّة الأسرة. إنّها حكايةً هزيمةٍ نكراء إذن.

كانت حكايتي من العام 1942، وتستذكر حقبة ما قبل الحرب بوصفها حقبة هائة، ما رالت فيها قطع الشوكولاتة الصغيرة مُتوافرة، وبعصها أجنبيّ علاوة على دلث؛ وكان يتمّ استقبال الصيوف في الصالون أو في صالة الطعام تحت صوء الثريّ. وما يكن كلامي المُوجّه إلى الحاصرين تقليدًا للحطابات التاريخيّة من على الشرقة في ساحة فيبيسا، بن كنت ألقيه بببرةٍ غرائبيّة للدّخالِ ربّما صادفتُه في أحد الأسواق. كنت أستحصر مراهبة، أو مُحاولةً للصر، بثقةٍ راسحة، فإذا أن أقلب الوضع رأسًا على عقب، بصدمةٍ مفاجئة، وأعترف بالخسارة.

تلك إحدى القصص الأولى الخاصة بي حقًا، وليست ترديدًا للكليشيهات المدرسيّة، ولم تكن متأثّرة بروايات المُعامرة. قصة كمبيالة عير مشرّفة بتلك الشظايا التي لمعت تحت صوء الثريّا مثل لالئ (رائعة)، كنت أحتفي بـ الاستفايا النظام عن تشاؤم كونيّ.

كنت قد أصبحت راوي الفشل، أمثّل ما فيه من معادلٍ موضوعيٍ مُعرَّصٍ سكسر. كنت قد أصبحتُ عدميًا راديكاليًّا، بطريقةٍ وجوديَّةٍ نشوبها مرارة ساحرة، مُعرَّزًا ضدّ أيّ وهم. كيف يُمكن للمرء أن يتعيّر هكذا في عصود تسعة شهور؟ النمو الصبعيّ، بالتأكيد، النموّ بحعلنا ماكرين؛ بل أكثر من ذلك الصحوة من يُطلان وعود المجد التي لم تُضن (ربّما قرأتُ أنا أيضًا الجرائد التي حطّ عليها حدّي، عندما كنت في المدينة)، التأثّر بموت فالبنتي، النظولة التي كانت تندّد في رؤيه تبك السواري العظيعة خضراء اللون، الحاجز الأخير الذي كان يمصلني عن العالم السفاي، أيُّ اكتمال المصير الطبيعيّ لكلُّ كائل فالإ.

كنت قد أصبحتُ حكيمًا في غصون تسعة شهور، سارحًا نحكم منهنُّكة.

ومادا عمّا تنقى. الأعاني، خطابات الدوتشي، الطهلات العاشقات، مُواحهة الموت بقبلتين ووردة بالعم؟ إذا حكما على عبوبة دفاتر المرحلة المتوشطة، يستنج أنني تردّدت إلى الصف الأول المتوسّط عدما كنت لا أزال في المدينة، حيث كتبت لك الواقعة، ثمّ التحقّ بالصفّين التاليس في سولارا دلالة على أنّ عائلتي قرّرت اللجوء إلى الريف تهائياً لأنّ القصف بدأ يطاول المدينة أيضًا. كنت قد أصبحت مواطن من سولارا في أعقاب دكرى تلك الكأس المكشرة؛ أمّا الوقائع الأحرى، في لصف الثاني والثالث، لم تكن إلّا ذكريات الرس الجميل الحالي، عندم كنا نسمع صوت صفّارة فنعرف أنها من أحد المصانع وبقول: قابتصف النهاريا أنت، عد إلى المبرلة، وحكايات عن رغبة في العودة إلى المدينة وقد عمّ فيها السلام، وتحيلات حول أعياد وحكايات عن رغبة في العودة إلى المدينة وقد عمّ فيها السلام، وتحيلات حول أعياد الميلاد في الزمن الفائت. كنتُ قد برعثُ عني برة بالبلا، وأصبحتُ سوداويًا صعيرًا، قد وهب نفسة أساسًا للبحث عن الزمن المفقود.

فكيف عشت الأعوام ما بين 1943 وحتى نهاية الحرب، الأعوام الأشد طلمة، حيث كافح المناضلون، ولم يعد الألمانُ رفاقا في السلاح؟ لا شيء على الدفائر، كما لو أنْ مُحرّد لحديث عن الحاصر الرهيب حظّ أحمرُ، يحذّرك الأساتلة من مغبّة اجتيازه.

مارالت تتقصىي حلقة أُخرى، وربّما أكثر. لقد تغيّرتُ في لحطةٍ معيّنة، وم عرفتُ لماذًا.

## 10. برج الخيميائي

مت أشعر أتني مشوش أكثر ممّا كنت عليه حين وصلتُ. ففي السابق لم أذكر شيدً على الأقلّ، صِعرٌ مطلق. أمّا حيذاك ما زلت لا أدكر شيئًا، لكتي علمتُ أكثر ممّا ينبعي. من أما؟ هل كنت مزيحًا من يامبو المدرسة والتربية الحكوميّة، التي تعتمد على العمارة الرومائية والرسومات الروباعنديّة والبيامات لحائصيّة والأعيات العقائديّة؛ ويامبو الذي قرأ لسالعاري وفيرن، وعزاة المحر، وحشيّة المجريدة المصورة للرحلات والمغامرات، وجرائم روكمبول، وفامنتوم في دريس العامصة، وصدامات شرلوك هولمز؛ ويامبو دي الغرّة الجميلة، والكأس التي لا تُكسّر؟

اتَّصلتُ بهاولا مشدود الأعصاب، وأحبرتها عمَّا أقاسبه من الرعاحات، فما كان منها إلَّا أن ضحكت.

"يامبو، الأمر بالنسبة إلي لا يتعدّى كونه ذكربات مشوّشة. فأن من رلت أحتفظ بذكرى إحدى الليالي التي قصيتُها في ملجأ، أيقظوني فجأة وأتحدوني معهم إلى أسفل، وكان عمري أربع سنوات حدًّا أقصى. المعذرة، دعني أتكلّم

كطيبة نمسية: بإمكان الطفل أن يعيش في عوالم مُحتلفة، مثلم يععل أولادن، ولا يتعدّمون تشغيل التلفاز ويشاهدون نشرة الأخبار، ومن ثمّ يصغون إلى الحكايات الحرافيّة، ويتصفّحون كتنا مصوّرة تطهر فيها العيلان الخصر بعبونها الوديعة والدئاب الناطقة. سامدوو يتكلّم دائمًا عن الديناصورات التي شهدها في أحد أفلام الكرتون، لكنّه يعي تمامًا استحالة أن يصادف أحدها عبد منعصف الشرع. أروي له عن سندريلا، ثمّ ينهص عن سريره حوالي العاشرة، دون أن يلمت نتناه أبويه، ويسترق النظر عثر المنفد إلى التلفاز، ليشاهد قوّات الماريش تعتال عشرة رجال صُفر بدفقة رشاش واحدة. إنّ الأطفال أكثر تو زبًا من مكثير، ويميّزون جيّلًا بين الحرافة والواقع، يصعون قدمًا هُنا وأحرى هُماك لكنّهم لا يتشوّشون إطلاقًا، باستثناء بعض الأطفال المرضى الذين يشاهدون سوبرمان وهو يطير، فيصعون مشمة على أكتافهم ويرمون بأنفسهم من النافدة، لكنّ تلك حالات يطير، فيصعون مشمة على أكتافهم ويرمون بأنفسهم من النافدة، لكنّ تلك حالات مرضيّة، واللاثمة تقع في معظم الأحيان على الوالدين. أمّ حائتك، لم تكن مرضيّة، وكنت تنديّر أمرك شكل ممتاز ما بين ماندوجان والكُتُب المدرسيّة المرصيّة، وكنت تنديّر أمرك شكل ممتاز ما بين ماندوجان والكُتُب المدرسيّة المدرسيّة، وكنت تنديّر أمرك شكل ممتاز ما بين ماندوجان والكُتُب المدرسيّة المورضيّة وكنت تنديّر أمرك شكل ممتاز ما بين ماندوجان والكُتُب المدرسيّة المرصيّة، وكنت تنديّر أمرك شكل ممتاز ما بين ماندوجان والكُتُب المدرسيّة المدرسيّة المرسيّة المدرسيّة المدرسيّة المدرسيّة المدرسيّة المدرسيّة المدرسيّة المدرسية المدرسية المدرسيّة المدر

وأحل، ولكن أيّ العالمين كنت أعنيره حياليًّا؟ عالم ساندوخان أم عالم الدوتشي لذي يلاطف أساء الذئبة؟ أخرتك عن موضوع الإنشاء، أليس كذلك؟ فهل كنت في سنّ العاشرة، أرغب حقًّا في الانغماس مثل وحش هاتح للموت في سبيل إيطاليا الخالدة؟ أقول في سنّ العاشرة، عندما كانت الرقابة مفروصة أعلب الظنّ، لكنّا كنّا نعيش مع القصف قبلها برمن، وفي العام 1942 كان جنودنا يموتون كالمنباب في روسياه.

"اسمع با يامبو، عندما كانت كارلا ونيكوليتًا صغيرتين، بل وحتى مع أولادهما منذ فترة قصيرة، كنت تقول إنّ الأطفال متملّقون. لا بدّ أنّت تدكر ذلك، فقد حدث منذ بضعة أسابيع: جاء حاتي إلى بيتنا عندما كان أحقادنا موجودين عندنا، فقال له ساندرو. "كم أنا سعيد لمجيئت إلينا يا عمّ حاتي"، فقال لك "أرأيت كم يودّني؟". فأحته: "الأطفال متملّقون يا حاتي. كنّ ما في

أمر أن هذا الولد يعرف أنك تعطيه دومًا علكة ليمصغها . الأطهال متلمّقول. وألت كنت كدلك. كان شغلك الشاعل أن تستحقّ علامة جيّدة، وكنت تكتب ما يعجب الأستاذ. ترحمُ من توتو، الدي لطالما وصفتَه بأنّه معلّمٌ في الحياة، إذ فال. "نولد متملّقين، وأنا بكلّ تواضع ولدتُ متملّقًا ".

«أنت تبسّطين المسألة كثيرًا. شتّان ما بين التملّق للعمّ جانّي، والتملّق لإيطاليا الحالدة. ثمّ لماذا أصبحتُ معلّمًا في العدميَّة بعد عام واحد فقط، وببيتُ استعارةً مجاريَّة لعالم لا عاية له، في تلك القصّة عن الكأس التي لا تُكسّر؟ لأنّ هذا ما كنت أودٌ التعبير عنه بالضبط، أعى ذلك.

(ب) لأنت - وبكل بساطة - عيرت الأستاد. فبإمكان الأستاد الجديد أن يحرّر لديك حشًا بقديًا لم يكن الأستاد القديم يسمح لك نطويره. ثمّ إنّ فارقً من تسعة شهور، في تلك السنّ، يُحسب بقرنٍ من الزمن».

لا بدّ أنّ شيئًا ما قد حدث خلال تلك الشهور التسعة. أدركت الأمر عدما دخلت ثانية إلى مكتب جدّي. كنت أتصفح من كومة المحلّات لا عنى التعبين، بينما أشرب من فنحان القهوة، فسللتُ من بينها محلّة أسبوعيّة ساخرة، من أواخر الثلاثيبيات، برتولدو. كان العدد صادرًا عام 1937، لكتي من المؤكد أشي قرأته في فترة لاحقة، لأنّي حيداك لم أكن لأستوعب رسوم تلك الشخصيّات الرفيعة كالسلاك، أو أن أقدر حس الدعابة غريب الأطوار. أحدث أقرأ حوارًا (وكان يصدر منها واحدٌ في الأسوع على الراوية اليسرى للافتتاحيّة) ولعدّه أثار اهتمامي حقًا أثاء تلك الشهور التسعة التي تحوّلتُ فيها تحوّلاً حذريًّا.

تسلَل برتولدو من بين كلّ رجال الحاشية واتجه فورًا للجلوس في جوار الدوق الأكبر ترومبوني، الذي كان طيبًا بطبعه وهاويا للفكاهة، وعلى دلك النحو بدأ باستجوابه مستطرفًا.

الدوق - طاب يومك يا برنولدو، كيف كانت الحملة الصليبية؟

برتولدو - نبيلة.

الدوق - والعمل؟

برتولدو - عال.

الدوق - والدفعة؟

برتولدو - سخيَّة.

الدوق – وانطلاقة التضامن الإنسانق؟

برتولدو - مُؤثّرة.

الدوق - والمثال؟

برتولدو – مبهر.

الدوق - والمبادرة؟

برتولدو – شجاعة.

الدوق – والعرض؟

برتولدو – عفوتي.

الدوق – واللفتة؟

برتولدو - شهيّة.

الدوق - كيف العامل؟

برتولدو - فطّ.

الدوق - والزاد؟

برتولدو - بسيط لكنه صخي. الدوق - والأراضي؟ برتولدو - خصبة ومشمسة. الدوق - والشعب؟ برتولدو - مضبات كثيرًا. الدوق - والمنظر؟ برتولدو - خلاب. الدوق - والضواحي؟ برتولدو - ساحرة. الدوق - والمدينة؟ برتولدو - مفخرة.

كان دلك لحوار يتهكم من لعة الشعراء ولعة الصحف ولعة الحطابة الرسميَّة في آب واحد. فإذا كنتُ فتى نبيهًا، من غير المعقول أنّي بعد قراءة تلك الحوارات، واصلتُ كنابة المواصيع على عرار موضوع مارس 1942. كنت مستعدًّا للكتابة عن الكأس التي لا تُكسَر.

ورصنات ليس إلاً. ومن يدري مقدار الأشياء التي جرت لي بين موضوع النطوله الرائعة والواقعة التي تكشف التصليل. قرّرتُ أن أعلَق أبحاثي وقراءاتي مرّة أخرى بولتُ إلى البلدة، إد كنت قد أنهيتُ سجائر الجيتان واضطررتُ أن أنكتف مع سجائر المارليورو لايت - هذا أقصل، سأدحَّل أقلّ، لأنها لا

تعجبني عدت لدى الصيدلانيّ لأقيس ضغطي. لعنّي استرخيتُ عضل المكالمة مع پاولا، كان صغطي في المائة وأربعين. كنت أنحشًن.

وفي العودة، رعبتُ في تناول تفاحة، فدحلتُ إلى الغُرف السفية للقسه المحوريّ. ويسما كنت أتسكّع ما بين الخضر والفواكه، رأيتُ أنّ غُرفَ مُتعدّدة مل ذلك الطابق الأرضيّ كانت صالحة للاستحدام مُستودعًا، وكان في الغُرفة الأحراري من مقاعد الاستلقاء. حملتُ واحدًا منها إلى الحديقة. وحلستُ قبالة المنظ أقلب الجرائد، فأدركتُ صحالة اهتمامي بالحاضر، وأدرتُ وحهة الاستلقاء للحالي واجهة الممزل والتلة من خلفه. تساءلتُ عمّا أبحث، وماد، أريد، ألا يكفي الحلوس أهد للتمتع بالنظر إلى التّنة، ما أحملها، كما تقول تمك الروبة، ما كالمسمها؟ فلنضع هُما ثلاث مظال، يا يسوع، لك واحدة، ولموسى و حدة، ولايب واحدة، ولنحيا بلا ماضٍ أو مُستقبل. قد تكون الجنة هكذا.

بَيْد أنَّ العلمة كانت من نصيب السطوة الشيطانيَّة التي تتميّز بها الأوراق أحذتُ أسبح الحيال حول البيت، وأتصوَّر نفسي نظلًا من روايات مكتبة الناشئة يحانه قلعة فيرلاك أو فيرائبا، يبحث عن المعارة أو محرد الجنطة حيث من المفروص أن تكون الوثيقة المنسيَّة مدفونة هُناك. بُضغُط على قلب الرهرة المنحوتة على الرمز، يُفتَح الحدار، ويتبدَى سلَّم حلزوبيّ...

نطرتُ إلى نوافد السطح، ثمّ بوافد الطابق الأوّل من حناح جدّي، كنت قد فتحتُها على مصاريعها حميعًا لتنبر درب تسكّعاتي. وأحدَتُ أحصيها ثبقائيًا. شرفة الردهة تتوسّط الواجهة. ثلاث نوافذ على الحهة اليسرى وحد ها لصابة الطعام، وثانيها لعُرفة جدّي والثالثة لغُرفة أبويّ. وعلى الحهة اليمنى، نافذة المطبح وبافدة الحمّام ونافذة عرفة آدا. يا للتناسق، لا أرى نوافذ مكتب حدّي وغرفتي الصغيرة، من الجهة اليسرى، لأنّها تقع في آحر الممرّ، حيث تنحرف الواجهة بدلك الجناح فتطلّ نوافذه على الجانب.

التاسي شعورٌ بالامتعاص، كما لو أنَّ حسّي التناسقيّ انزعج من ذلك.

الممرّ الأيسر ينتهي عند عرفتي ومكتب جدّي، لكنّ الممرّ الأيمن ينتهي بعد غرفة آدا مُباشرةً. ما يعني أنّ الممرّ الأيمن أقصر من الأيسر.

كانت أماليا تمرّ من هُناك، فطلبتُ منها أن تصف لي نوافد حناحها. "بسيطة القالت، "أنت تعرف أنّه في الطابق الأرضيّ، حيث بأكل، يوجد دلك الشبّاك الصغير للحمّام الذي أمر السبّد جدّك بإقامته خصّيصًا لنا، إذ لم يشأ أن نقصي حاجتنا في الحظائر كما يمعل باقي الفلّاحين؛ فليرحم الربّ روحه. وتابك المافدتان الأخريان هُناك، لمُستودع المعدّات الزراعيَّة، وله مدحلٌ من الحلف أيضًا. وفي الطابق الأعلى، هُناك نافذة غرفتي، والنافذتان الأخريان لغرفة أبويّ المسكينين وصالة طعامهم، وقد تركتُ العرفتين على حالهما ولا أفتحهما إجلالًا.

"هدا يعني أنَّ النافذة الأخيرة هي لصالة الطعام المُحاذية للراوية بين جنحكِ وجناح جدَي، قلت. «أجل، بالتأكيد» أكّدت أمالي، «ما تبقّى تابعٌ لأصحاب البيت».

مدا كلّ شيء طبيعيًّا مما عدت أطرح عليها مزيدًا من الأسئلة. غير أتي ذهبتُ أتنزه خلف الجناح الأيسر، في ناحية مخرن الحبوب وقل الدجاح. تظهر بافدة مطبخ أماليا مُباشرة للعيان، ثمّ البؤابة المترتّحة التي مررث منها منذ أيّام، وتؤدّي إلى المُستودع الزراعيّ الذي ررته من قبل. سوى أتّني انتبهتُ إلى أنّ المُستودع طويلُ أكثر من اللازم، ويمتدّ إلى ما حلف تقاطع الجناح الأيمن بمحور المبنى. بمعنى آخر، المُستودع بمتدّ تحت جناح حدّي إلى الحدّ الأقصى، ويعصي في المهاية صوب الكروم، ويُمكن رؤيته من شبّاك صغير تتراءى من خلاله أوائل فسائل التلّة.

لا شيء بفوق العادة، قلت لنفسي، ولكن ما الذي يوحد في الطابق الأوّل فوق هذ الجزء تمامًا، طالعا أنَّ غرف أماليا تنتهي عند الزاوية بين الحماحين؟ معمارة أخرى: ماذا يوجد في أعلى الجهة اليمنى، على مُستوى مكتب جدّي وغرفتي من الجهة اليسرى؟

اتَحهتُ إلى محزن الحبوب ونظرتُ إلى أعلى. ثمّة ثلاث تواقد، ما يساوي النواعد الثلاث من الجِهة الأُخرى (ناقدتان للمكتب، ونافدة لغرفتي)، لكنّ جميع مصاريعها معلقة. فوقها، شنابيك العِلْيَّة التي ^ كما أعرف حيَّدًا - تمتدّ بلا انقطاع على طول البيت كلّه.

ناديثُ أماليا، كانت تقوم بشيء ما في الحديقة، وسألتُها ماد يوجد حلف تلك المواقد الثلاث. لا شيء، أجانت بأكثر التعابير بديهيّة في العالم كيف، لا شيء؟ إن كان ثمّة بواقد، فلا بدّ أن يوجد شيء ما حلقه، وتلك ليست عرفه أدا، التي تطلّ نافدتها على الفناء. حاولت أماليا أن تتملّص قائلةً: «أمورٌ كانت تخصّ السيّد جدّك، لا أعرف عنها أيّ شيء».

اأماليا، لا تتعاملي معي على أنّي عبيّ. كيف الدخول إلى الأعلى هُـاك؟". "لا يُمكن الدخول، لم يعد هُماك شيء. ربّما سرقت المُشعودات كنّ الأغراض!.

"قلت لك ألّا تتعاملي معي على أنّي عين. هل الصعود ممكن من الطابق الأرضيّ لجناحكِ أم من مكانٍ لّعينِ آخر؟!٥.

الا تجدّف، أرحوك! لا لعيل إلّا الشيطان. ما دا تريد أن تعرف؟ لقد حلَّفي السيّد حدّك على عدم البوح بأيّ شيء يحصّ دلك المكال، وأل لا أنكث قسمًا أدّيته لئلا يخطفني الشيطان حقًّا.

امتى أقسمتٍ، وعلى ماذا؟١.

"أقسمتُ في تلك الأمسية التي جاء في ليلها عناصر الألوبة السوداء، وقال لسيّد جدّك لي ولأمّي: أقسما على أنكما لا تعرفان شيئ وأنكما لم تريا شيئ، بل لن أريكما أيّ شيء ممّا نفعله أنا والأح مارولو - مازولو والذي المسكين فإذا جاء عناصر الألوية السوداء، وشووا أقدامكما، ستعجران عن الصمود وستدليان نشيء ما، لذا من الأفصل ألّا تعلما أيّ شيء، فأولئك أناسٌ أشرار، وبارعول في إحبار المرء على الكلام حتى بعد أن يقضوا لسانه».

"يا أماليا، إن كانت الألوية السوداء ما ترال موحودة، فدلك كان قبل ربعين عام تقريد. حدّي ومارولو توفّيا، وريْما توفّي عناصر الألوية السوداء أيضًا، لم يعد الفسّم ساري المفعول!».

السيد حدثك ووالدي المسكين توفيا حقًا، لأنّ الأناس الطيبين يرحدون قبل عيرهم، أمّا أوئك فلا أدري، إنهم فصيلةٌ شقيّة لا تفنى أبدًا؛.

اليوم، ولا أحد سيأتي لشيّ قدميكِ،

"كلامث مُقدّس عدي كالإنجيل، لكنّ باوتاسو كان منخرطٌ في الألوية لسوداء، وأدكره حبّدًا، كان عمره حبتداك لا يربو على العشرين عث، وما يرال على قبد الحياة، يقيم في كورسيليو، ويأتي مرّة كلّ شهر إلى سولارا ليقضي شؤونه، لأنّه أنشأ مصنعً لنظوب في كورسيليو وصار لديه أموال. وما رال في المندة من لم يسن ما فعله ناوتاسو، وكلّما صادفه فر تحلده إلى الرصيف الأحر، لعلّه لم يعد يشوي أقدام أحد؛ إلّا أنّ القسم بطلّ قسم، وليس بإمكان الخوري نقسه أن يمنحني الغفران».

الكتّبي ما أزال مريضًا، وقد اطمأنّت روحتي ليقاني هُما الأنبي بدأتُ تحسّ نفصيك، وأنت لا تريدين إطلاعي على هذا الأمر، فرتما أثأدى كثيرًا!!

" فَنَيْمَتْنِي الرَّبِ بَعْنَةً إِنْ أَنَا أَرَدَتُ إِيدَاءَكَ، يَا سَيِّدَ يَامِبُو الصَّعِيرِ ﴿ إِلَّا أَنّ القَسَمِ يَظُلُّ قَسَمًا، أَلِيسَ كَذَلِك؟؟ .

اأماليا، أنا حفيد مَن؟١.

«حفيد السيّد جدّك، كما تقول الكلمة نفسها».

اما يعني أنني وريثه في كلّ شيء، وأنا صاحب كلّ هذا المكان الذي ترينه هذا. حيّد؟ فإدا لم تحريبي كيف الدحول إلى هُناك، فهذا أشبه بأنّكِ تسرقين من مالي.».

"فليقطع الربّ يدي في هذه اللحطة نفسها إن أن أردت أن أسرقت يه سيّدي. عجبًا لما أسمع، وأن التي أفست عمرها في العدية بهذا البيت لأحعده لكم أبظف من جوهرة!".

اإصافة إلى ذلك، وما دمت وريث جذي، فإنّ كلّ كلمة أقولها كما لو أنّه قالها هو. إنّني بكلّ افتحار أعميكِ من القسّم. جيّد؟؟.

طرحتُ ثلاثة مواضيع في غاية الإقناع صحّتي، حقوقي في الممكيّة، ونُسْبِي المُباشر، مع كافّة امتيارات البكورة. كفّت أماليا عن المقاومة، وأذعتُ أليس السيّد يامبو الصغير أعزّ من الحوريّ وعناصر الألوية السود،، أم لا؟

اقتادتي أماليا صعودًا من الطابق الأوّل للقسم المحوريّ، حتى آحر لممرّ الأيم الذي كان يتهي، بعد عرفة آدا، بالخزانة المُتضوّعة برائحة الكافور. طلبت مني أن أساعدها بإزاحة الخزانة قليلا، فتراءت لنا تفاصيل باب في الجدار. كان الباب في المنضي يعضي إلى المُصلّى، لأنّ البيت كان فيه مكانٌ مُخصّص للتعبّد، على أيّام عمّ جدّي الذي أورثه كلّ شيء. ولم يكن المكان كبيرًا إنّما كافيًا لإقامة صلاة يوم الأحد مع العائلة، حتى إنّ الحوريّ كان يقصد إليه من البلدة. وبعد أن استقرّ جدّي هنا، وعلى الرَّغُم من هوسه بمُجسّم الميلاد، فإنه لم يكن مُتذيّن، ما أذى إلى إهمال المُصلّى. أخرجوا منه المقاعد وورعوها بين هنا وهناك في العرف السعليّة الكبيرة. ويما أنّ أحدًا لم يعد يستحدم المكان، طلبتُ من جدّي السماح لي بنقل بعض أدراج البليّة إلى هَاك، كي أضع فيها بعضًا من أعراضي – وعائبًا ما كنت أحتبئ فيه للقيام بأشياء لا يعلم عنها إلّا لله وعدما عرف الحوريّ يما آل إليه المُصلّى، طلب أن يأحد أحجار المذبح المُقدّسة على عرف الحوريّ يما آل إليه المُصلّى، طلب أن يأحد أحجار المذبح المُقدّسة على الأقلّ، للحيلولة دون تدنيسها، فسمح له حدّي بها إضافة إلى تمثال للعلراء، والأباريق، وآنية النحاس وبيت القربان.

وفي عصر أحد الأيَّام، حيث كان المُناصلون في تلك الاونة منتشرين حول

سولارا، وكانت للدة تحصع لهم تارةً وتارةً للألوية السوداء التي سيطرت عليها في دلك الشهر الشتوي، بيما انسحب المناضلون إلى أعلى المتحدرات اللابغيّة؛ حاء أحدهم إلى جدّي يستجيره بتخبئة أربعة شنّانِ ملاحقين من قبل الفاشيّين، ردّما لم ينصمّوا إلى صفوف المناصلين بعد، حسّبما فهمتُ، لكنّهم منشقون ويحاولون المرور من هُناك تحديدًا لبلوغ المقاومة في أعلى الجل.

لم يكن أبواي وأما في سولارا، كمّا قد ذهبنا لريارة حالي النارح إلى موسارسولو. لم يكن في البيت سوى جدّي، ومارولو، وماريّ وأماليا، فطلب جدّي من المرأتين أن يقيما بعدم إفشاء ما سيحدث، بل أمرهما بالخلود لننوم حالًا. إلّا أنّ أماليا تظاهرت بالذهاب إلى سريرها ثمّ توارت في مكان ما للتجشّس، وصل أولئك الشمّان حوالي الثامية، وأدحلهم جدّي ومازولو إلى بمصرّى، وزوّدهم بما يكفي من طعام، ثمّ ذهبا للإتيان بالطوب ودلاء الملاط، وعلى الرّغم من أنهما لا يققهان بهذه المهنة، شرغا بمفردهما بوقامة جدارٍ على الباب، ثمّ حجباه بثلث الحرابة التي كانت قبل ذلك في مكان آخر، وما كاد الحدار يُحر نوًا، حتى وصل عناصر الألوية السوداه.

"بو رأيت وحوههم! كان قائدهم رجلًا محترمًا، لحسن الحظّاء حتى إنه مرتدي قمّارين، وتعامل مع حدّك بطريقة مهذّبة، ومن لواضح أنهم أعلموه بأن السيّد هو أحد مالكي الأراضي، والكلب لا يأكل لحم كب آخر. فتشوه هنا وهاك، وصعدوا حتى إلى العليّة، وكان من الحليّ أنهم على عجالة من أمرهم، وما قاموا بعمييّة لتفييش إلّا ليقولوا إنهم مرّوا من هنا أيض، إذ كان عبيهم أن يبشوا أكواخ كثيرة، لأنهم طبّوا أنبا بحن الفلاحين لن تحد حرجًا في إحف، رحل من أهابيت فيها لم يكنشقوا أيّ شيء، واعتدر دو القفرين عن الإرعاح، وقال "بحيا الدوشي"، وبما أن حدّك ووالدي كان ماكرين، ردّد، بصوت واحد "يحيا الدوشي" هما أيضًا، آمين".

كم بقي أوثك الهاربوب الأربعة متوارين هُماك في الأعلى؟ أمالي لا تعري،

فقد ظلّت صمّاء بكماء، لا تعرف إلّا أنها وماريًا كان عليهما تحصير سلالٍ مملوءة بالخنز والسلامي والنبيد عدّة أيّام، ثمّ توقّقتا عن ذلك في لحطة معيّة. وعندما عدت مع أنويّ، قال حدّي ببساطة إنّ أرضيَّة المُصلّى كانت تتصدّع، فأمر نوضع دعامات موقّتة وأغلق العمّالُ المدحل بالحدار، منعًا لتأذّي الأطعال إذا دحلوه للعب

حسن، قلت لأماليا، ها قد فشرنا اللغر. ولكن، إن كان الفارّون قد دحلوا، فلا بد لهم من أن يحرجوا، ناهيث بأنّ حدّي ومارولو حملا إليهم انظعام لعدّة أيّام. ما يعني أنّه بعد إقامة الجدار، لا بدّ أن ينقى لهم مستكّ آخر.

«أقسم لك بأنمي لم أسأل حتى نفسي من أيّ خرم كانوا يعترون. أيَّ عملٍ يقوم به السبّد جدَّك بالسنة إليّ خير عمل. هل أعلق الباب؟ أجل، أعلقه، ونت أعتبر أن المُصلّى لم يعد له وجود، بل ليس له وحود إلى الآن، ولو لم تستدر حي حصرتك إلى الكلام لكنتُ نسيتُ أمره كليًّا، ولكن، قل لي ما شأن المستخ؟».

المسلك. ممرُّ يدخلون فيه ومنه يخرجون،

العلّهما كانا يمرّران الطعام إليهم عبّر النافدة، فيما يرفع أولئت السنّة بالحبن. ورتّما هرّباهم من النافذة أيضًا في إحدى الليالي. ألا تشاركني الرأي؟٣.

"لا يا أماليا، وإلَّا لكانت النافذة ستظلُّ مفتوحة، بينما من الواضح أنَّهم أُعَلقوا جميع النوافذ من الداخل.

الطالما قلتُ إنَّك أدكى الحميع. لم أفكّر بها إطلاق، يا للعجب! فإدن، من أين كان والذي والسيّد جدَّك يعبران؟١.

. That is the question . Librar

,41815ta

لئن تأخّرت أماليا خمسة وأربعين عامًا، فإنها قد طرحت الإشكالية الصحيحة أخيرًا. لكن الحلّ توحّب عليّ إيجاده بمفردي. طفت حول البيت لعلّي أحدًد معدًا ما، أو فحوة، أو مشكًا؛ وتجوّلتُ من جديد طولًا وعرضَ في عرف

القسم المحوريّ وممرّاته، بطابقه الأرضيّ والأوّل؛ وفتْشتُ جناح أماليا بأكمله كما لو كنت أحد عناصر الألوية السوداء، لا شيء.

ما من دع ليكون المرء شرلوك هولمز كي يتوصل إلى الإجابة الوحيدة المتاحة: من الممكن الدحول إلى المُصلّى عبْر العلّيّة. كان المُصلّى يؤدّي إلى العِليّة سدّم صغير ومستقلٌ تمامًا، سوى أنّ المنفذ من العِليّة محجوبٌ كليًّا. يتأكيد من الألوية السوداء، لا من يامبو. فلمتصوّر أنني أعود من السعر، فيقول لن جدّي لنّ المُصلّى لم يعد له وجود، فيسرّني الخبر، يبدو أنّي قد تركتُ فيه أشباء غالية على قلني، وطالما أنّي فارس العلّيّة، بنعي أتّني كنت أعرف المنفذ حيّدًا، ولم أنقطع عن الدهاب إلى المُصلّى، بل كنت أتلدد بدلك إذ صور المكان بمشبة مخبئي الخاص، وما إن أدخل فيه لا يعثر عليّ أحد.

لم يبق أمامي سوى الصعود إلى العلّية ثابية، واكتشاف حناحها الأيمن، افتربت العاصفة في تلك الأوقات تمامًا، ما يعني أن الطقس لن يكون حارًا، وبرمكني أن أقوم بالمهمة الصعبة ببذل جهلا أقل، لأني مصطرّ لإزاحة كلّ ما تكوّم هُماك، حيث لا يوحد قطعٌ نادرة في تلك الراوية المستعمرة، بل أعراص ثقيبة، وأبواب قديمة، وأحشات نجت من عمليّات الترميم، ولفافات أسلاك شائكة بائدة، ومرايا ضحمة ومكسّرة، وأكوام أعطية قديمة مجمّعة بصعوبة بهبرة وستار مشمّع، وأحران وصاديق لا بقع فيها، نجرها السوس منذ قرون، مكدّسة بعصها فوق بعص، وقعت عليّ بعض الألواح بينما كنت أربح الأغراص، فحدشتُ بمسامير صدئة، ولمّا أحدٌ أيّ مقد سرّي

ثم فكرتُ في أنّه لا يجب البحث عن باب، إذ لا حدوى من فتح باب في حدر نِ تؤدّي إلى الحارج من جميع الحهات الأربع، سواء أكان في الحاسين الطويس أم في القصيرين. وعليه، فإن لم يكن ثمّة باب، فهّاك فتحة. يا لي من معفّل، كيف لم تحطر في بالى من قبل الحكذا كان يحدث في روابات مكتبة الناشئة. ما كان يسعى أن أتحرّى في الحدران، بل في الأرضيّة

وما أسهل الكلام! كانت الأرصيّة أسوأ من الجدران، توحّب عليّ أن أقفز أو أدوس كلّ شيء: ألواح أحرى مهملة ومتراكمة، شباك فراشٍ ما أو سريرٍ محظم، حُزّمٌ لقصبان حديديّة تصلح للناء، مربط دابّة قديمٌ حدًّا، وسرجُ حصانِ علاوة على كلّ ما سبق. ووسط كلّ تلك المهملات، وجدتُ كمّيّاتٍ من دابٍ ميّت، من العام السابق، وقد فرّ إلى هُناك في مطلع الشتاء كي يقاوم البرد، لكنّه لم يصمد. ناهيك بشبك العباكب التي تصل الجدار بالآحر، مثل ستائر فاحرة في منزلٍ مسحور من قديم الزمان.

كانت النوافذ تضاء بيرق قريب جدًّا، وقد حيّم الطلام على الأجواء - مع أنّها لم تمطر، لأنّ العاصمة صبّت عضبها في مكان آخر. يرح الشمال، لعز القلعة، السجيات في كارابيلا، لغز موراند، برج الشمال، سرّ الرجل الحديديّ، الطاحوية القديمة، لغز أكوافورتي... يا إلهي، إنّني وسط عاصمة حقيقيّة، وقد تصرب الصاعقة فيتهذّم السقف على رأسي، وأنا الذي كنت أعيش كلّ شيء تصرب الصاعقة فيتهذّم السقف على رأسي، وأنا الذي كنت أعيش كلّ شيء ممنتي باتع كتب قديمة عليّة باتع الكتب القديمة، كان يرمكاني كتابة قضة أحرى وتوقيعها باسم يرناج أو كاتالاني.

تعتَّرتُ في لحظة ما لحسن الحظّ ثمّة ما يشبه الدرجة تحت طبقة من عرص معوَّج، أرلتُ كلُّ شيء عنها حتّى تكشّطتْ يداي، وها هي الجائرة ددولد الشجاع. فتحة، من هُت مرّ جدّي ومازولو والفارّون، ومن يدري كم مرّة مردتُ من هُنا أنا أيض، متماهي بروعة المُعامرات التي حلمتُ نها عنى صفحات كثير من الكُتُب، يا لها من طفولة عجيبة.

لم تكن الفتحة كبيرة وكان غطاؤها يُرَفع بسهولة، مع أَبِي أَثْرِتُ عيمةً من عبارٍ دقيق، إد تجمّع في تلك الفحوة عبارٌ يقوق الماثة عام. ما الذي يُمكن أن يكون تحت الفتحة؟ سلّمٌ صعير، مسألةُ بسيطة يا عزيري و تسود، وليس بالسلّم الوعر أيضًا، لحسن حظّ أطرافي التي تصلّت بعد ساعتين من الحرّ والطيّ من شكّ أنّي كنت أنّب برشاقة في تلك الاولة، لكنّي شارفت على الستّس عامًا،

و تصرّف كأنّبي طفلٌ قادرٌ على بتش أظفار قدميه (أقسِم أنّي لم أفكّر بها قطّ، ولكن من الطبيعيّ أنّني حاولت عض إبهام قدمي على السرير في الظلام، لرهانٍ ما).

باحتصار، بزلتُ. كان الظلام مطبقًا على بحو شبه كامل، تتخلّبه بصعوبة بعض خيوط الصوء التي تتسلّل من دقّات النافذة التي باتث تُعلَق بطريقة سيّئة. بدا لي المكان شاسعًا تحت العتمة. وسرعان ما هرعت إلى النوافذ؛ المُصلّى، كما بوقّعتُ، كبيرٌ بحجم مكتب جدّي وغرفتي معّا، ثمّة بقيا مذبح من خشبٍ مذهب، معثرة، وهُدك أربعة عرَش مُسئدة إليه: فِرَش العارين بالتأكيد، الأثر الوحيد الذي تعقى لهم، دلالةٌ على أن أحدًا ما قد سكن في المُصلّى من بعدهم، أن على الأقلّ.

رأيتُ أدر، جا حسيّة القشع عنها الطلاء، على طول الجدار المقابل الموافد، وكانت لأدراج مليئة بالورق المطبوع، صحف أو محلات مكدّسة على مستويات متعاوتة، كما لو أنها من تجميعات مُختلفة. وفي الوسط، طاولة كبيرة وكرسيّان. أنّا قاطع الصوء، فوحدتُه بجانبِ ما كان يسدو أنّه ماب المدحول المحدّشُ سبب رداءة العمل الذي قام به جدّي ومازولو في ساعة واحدة، فكان لملاط طافحًا من بين الطوب، وذلك لأنهما اقتصرا على تطبين كلّ شيء بالمالج من حهة الممرّ، لا من الداخل). دؤرتُ القاطع بلا أمل، ولم يسلح أيّ نور المععن، رعم أنّ هُالك عدّة مصابيح معلّقة بأطباقها البصاء وتتدلّى من السقف على مسافة منظمة رتما قَرْضَتِ الفتران الشرائط على امتداد حمسين عامًا، لو عبى مسافة منظمة رتما قَرْضَتِ الفتران الشرائط على امتداد حمسين عامًا، لو نورد أنّ حدّي ومارولو خرّا كلّ شيء أثناء إقامة الجدار.

كان صوء النهار كافيًا في تلك الساعة. شعرتُ أنّي مثل للورد كاربارفون عندم وطأت قدماه قبر توت عنخ أمول بعد ألافي من السبوت، فيما كان تخوّفه الوحيد بكمن في تلقّي لسعة مناعتة من خصي مريب طلّ هُناك متربّضًا منذ الأزن

من الوارد أنَّ كلَّ شيء في الداخل على على حاله مذ تركتُه آحر مرَّة. بل لن أفتح النوافذ أكثر ممّا يحتاجه نصري، كي لا أزعج ذلك الحوَّ النائم

لم أتجرًا حتى على فتح الأدراج لمعرفة ما فيها. وأيًّا يكن الموجود، فهو لي، لي وحدي، وإلّا لبقي في مكتب جدّي ثمّ نقله أعمامي إلى العلّيّة. فما لزوم السعي إلى التدكّر والحال هذه؟ الذاكرة حلّ لا تأس به للمشر لدين يمضى لوقتُ بالنسبة إليهم، وما مضى قد مصى. أمّا أنا فكنت أتمتّع بمعجزة البدء من الصعر. كنت أعيد بناء الأشياء التي قمت بها في الماضي، مثلما يخرج بيبيو من الشيخوخة لينغ مشارف الصا. واعشارًا من تلك المحطة، لم يكن أمامي سوى أن أسدم لما حدث لي من بعد، وفي كلّ الأحوال سيكون مطابقًا لما حدث لي حناك.

كان الزمن قد توقف في المُصلّى، بل على العكس، لقد در إلى الخلف؛ كأنْ نُرجع عقارت الساعة دورةً كاملة إلى الوراء، فلا يعسِا أنّها تشير إلى الرابعة من هذا اليوم؛ يكفينا يقينًا (وأنا الوحيد الذي كنت متيقّد) أنّها تشير إلى الرابعة من يوم أمس، أو يومٍ منذ مائة عام لا بدّ أنّ الدورد كارباردود كان يساوره الشعور ذاته.

وإذا اكتشف عناصر الألوية السوداء أنني هُنا الآن - فكَرتُ - سيطنول أنني من صيف العام ألف وتسعمانة وواحد وتسعيل، بينما أل (أما فقط) أعرف أنني في صيف العام ألف وتسعمانة وأربعة وأربعين. وحتى دلث الصابط، دو الفقرين، سيضطر لرفع القنعة عن رأسه، لأنه داخل إلى امعد الزمن؟

### 11. هُناك في كابوكابانا

قصّيتُ أيَّاتَ كثيرة في المُصنَى، وكنتُ كلّما هبط المساء حمدتُ معي حرمة من الأشياء وذهبتُ بها إلى مكتب جدّي، كي أنظر فيها طوال الليل، تحت صوء المصاح الأحصر، والراديو يتَ الأغاني (بتُ متيقًا من هذا)، ودلك لكي أمرح ما أقرأه بما أصغى إليه.

وكانت الأدراج في المُصلَى تحتوي على عددٍ من الحرائد المحصّصة بالأطف وملفّت القصص المرسومة التي رافقت طفولتي، ولم تكن مجلّدة بل مُصنَّفة في أكوام مُرتَبة. ولم تكن تلك أغراض حدّي، إد إنْ تواريحها شدأ بالعام 1936 وتنتهي قرابة العام 1945.

فكانت تصوّراتي صحيحة إدن، تلك التي ناقشتُها مع جاتي. كان حدّي مُجدًّ نصرعات لزمن الفائت، ويفضّل أن أقرأ سالعاري أو دوما، فما كان منّي رشاتً لحموق مخيّلتي إلّا أن احتفظتُ خلك الأشياء خارج نظاق سيطرته، وإدا كانت بعض المطبوعات تعود إلى العام 1936، أي قبل أن ألتحق بالمدرسة، فهذا يعني أنّ أحدًا ما، غير جدّي، كان يشتري لي تلك الجرائد، ورثما حدثت بعض المشاحنات بين جدّي وأبويّ، المادا تعلّمونه على قراءة هذه الأشباء

التافهة؟ الكنّ أَبُوَيّ كانا بتسامحان معي، لأنّهما أيضًا قد قرآ بعض من -

وبالفعل، كان في الكومة الأولى بعض السنويّات من كوريبري دي يخد. وأعدادٌ من العام 1936 تُمتَتح بعدارة العام الثامن والعشرون؛ ولس تحد عائدًا إلى العهد الفاشيّ، إنّما إلى المُؤسّسة، وبناءً عليه، فإنّ كورسير بيكولي كانت موجودة مند مطلع الفرن، وقد أسعدتُ طفولةً والذي وو سنر ولعلّهما كان يستمتعان بقراءتها على مسمعي أكثر ممّا كنت أستمتع بالإصعاء مد

مكل الأحوال، كان مصفّح الكوربيرينو (أسمّي حريدة الأطف على التصغير عقويًّ) أشبه بإحياء تلك المصابقات التي راودتني في اليوم الساد .
الكوربيرينو، وبحيادية تامّة، يتكلّم عن الأمجاد الفاشيَّة وعن العوالم الحب تسكيها شخصيّاتُ حرافيَّة وغرائييّة، كان يعرض عليّ حكاياتٍ أو قصف مرستميّر بحديتها في طرح التعضب الرومانيّ، إصافة إلى صفحات مفسمه مربّعات صعيرة، أصلها أمريكيُّ كما هو معلوم. تبارلُّ وحيد عن عدف الحكايات، التي من المعروض أن تكون مرسومة في الأصل، إمّا أنّها لا حد عني العقاقيع التي نتصمّن الحوار، وإمّا أنّهم كانوا يُلحقونها للتربير فسم فكانات الجديّة مشفوعة حصرًا بعاراتٍ توضيحيَّة طوبلة، في يتخلّل الحكايات المضحكة أبياتُ هازئة.

وهكذا تبدأ المعامرة المحموطة للسيد ابن المحظوطة. لا شكّ أن حو . - هذا السيّد، دي البنطال الأبيض العجب بشكنه التربيعيّ، حرّكت في شت كان كلّما قام بأموعن غير قصد كليّا، تلقى مكافأة من مليون ليرة (أيّام مسى ألف ببرة في بشهر)، لبصهر في انقضة للاحقة مُعدّدٌ من حديد، بالمعاصرية حطّ أحرى. لعلّه كان مدّرًا، مثل السيّد بامبوريو لذي يسعى بكن سعافي كن حدقة إلى نعبير شقّته بدت لي حكايات هدين لسيّدين من صوريطاليّ، بالمُحكم على الأسلوب أو لمسة الرشام إصافة إلى حكايات فورست و

وشيكالوني، والسيد كولاجيرو سوربارا المُستعد للسفر، ومارتين موم الأحف من ريشة يشقّ محلّقًا عبر الريح، والبروفسور لامبيكي العنقري الدي احترع بعلاء السحري، فكلّما وضعه على صورةٍ أحياها، حتى اكتطّ ببته بشخصيّت مرعحة من الزمن الماضي، مثل العارس الغصوب أورلابدو بالادينو، أو أحد ملوك ورق النعب، حافً وراعاً بالانتقام من البروفسور لأنّه اختطفه من ممنكته في بلاد العجائب،

إلا أنه من المُستحيل أن تُبرع صفة الأمريكيّة عن المناطر السورياليّة التي كان يتحرّك في محالها القطّ مياو ماو، وفورتوبيلو وآرشيبالدو وبيتروبيلا، والطفلان المُشاعبان بينو وبيبي من سكّان المُستعمرات (كانت الشخصيات تحرج من إطار المُرتّعات إذا دارت القصة داخل باطحات سحاب مُشابهة لكرايسلر بيلدينغ).

من العريب أن تقدم الكورييرييو معامرات الحدديّ مارميتون أيض (الدي كان يرتدي برّة مُطابقة لمُجسّمات حبود ببغودي التي كنت ألعب بها!). كان دلك المجنديّ يبتهي به المطاف إلى السجن دائمًا، ودلث إن نسبب ابتلائه بشؤم وراثيّ، أو نسب عباء الجرالات العارقين بالأوسمة والدين كانت شوارتهم على الموضة الدارجة في عصر التهصة.

وعلى الرّعْم من أنّ أوصاف العسكرة والعاشية لم تكن غالبة على ملامح الحدي مارميتون، فقد سُمح له بالتعايش مع قصص أُحرى تتحدّث - سبرة تخلو من الغرائية لكنها ملحمية عن شان إيطاليس أبطال يقاتلون للقل الحصارة إلى أثيوبيا (في إحدى القصص المعنوبة به آخر نبلاه أثيوبيا، أطلقت تسمية "ققاع الطرق" على المقاومين الأثيوبيين ضدّ العرو)، وكان أولئك الأبطال يؤارون الكنائب المرابكيّة، في قصة بطل فيلايرموسا، في وحه الحمهوريين الأفطاط الدين يرتدون قمصاً حمراء حميعًا وبطبيعة الحال، لم تكن تلك القضة تحرني الدين يرتدون قمصاً حمراء حميعًا وبطبيعة الحال، لم تكن تلك القضة تحرني البيانب ورانكو وحربه، انحار إيطاليّون أحرون إلى ألجانب ورانكو وحربه، انحار إيطاليّون أحرون إلى البيانب الأجرء أيّ في الألوية الأمميّة.

# CORRIEREdeiPICCOLI





بحوار محموعة الكوربيرينو، كان هُناك الاستعال المطفّر»، مجلة أسوعيَّة ملوَّنة، وكانت تصدر بملفّاتٍ كبرة، من العام 1940 وصاعدًا، هذا يعني أني في سنّ الثامة، ربّما، تلقيتُ أدبًا لليافعين، نوساطة القصص المرسومة.

وكانت الشيروفريب حاصرة بقؤة في تنك المحنّة أيضًا، إذ بلمح النصر تنتقل من حكايات رقيقة حرت في روولندا - لشخصيّت كالررافة الطوينة وسمكة أبرين والقرد يويو، ومعامرات بطوليّة كوميديّة لبينو وبرئيكا بالا، وألونسو ألوسنو الملقّب بألونسو المسجول بسبب سرقة زرافة - إلى احتفالات بأمحاد بلاديا التاريخيّة، وقصص مُستوحاة من الحرب الدائرة مُباشرةً.

وين أشدَّ ما صدمي حكاياتُ المقاتل رومانو، للدقّة الهندسيَّة التي صُوِّرتُ مه الآلات الحريثَة، من طائرات ودبّابات وطوربيدات وعوّاصات.

وإد أصبحتُ بارعًا في تأويل أخبار النزاع على حرائد جدّي، تعلّمتُ أن أولِي التوريخ خُلُّ التباهي. فعلى سبيل المثال، قضة بعو شرق أفريقيا الإيطاليّ تبدأ في 12 فبراير 1941. في يناير من ذاك العام تحديدًا، هاحَمَت الإنجليزُ في



إريتريا، وفي 14 فبراير كابوا سيحتلون مقديشو في لصومال، ولكن في لمحصلة كان يبدو أنّ أثيوبيا ما ترال في قبصتنا، ومن الصائب أن يُنقل البطل (الذي كان يحارب في ليبيا آبداك) إلى الجبهة الشرقيَّة من أفريقيا، في مهمّة حاصة محمَّلاً برسالة سرّيَّة إلى دوق أوستا، الذي كان حينها قائدًا أعلى للقوَّات في شرق أفريقيا ابطلق رومانو من شمال أفريقيا مجتازًا السودان البريطاني المصريّة عريب! لماذا لم يستخدموا الراديو الدي كان موجودًا أنداك؟ فهي النهاية مستنتج

أنَّ لرسالة مم تكن سرَيَّة إطلاقًا، إذ تقتصر على القول: "قاومو تتصروا"، كما و أنَّ دوق أوست كان يتسلّى. لكنَّ رومانو يطلق مع أصدقائه بأي حال، يخوص معامرات عديدة مع القمائل المتوحشة، والدنّامات المريطانيَّة، والعائرات المتصارعة، وكلَّ ما حادث له يد الرشام من حربشاتٍ لمركباتٍ مصقولة.

في أعداد مارس، أيّ عندما توعّل الإنحلير في أثيونيا على أوسع نطاق، كان يبدو أنّ رومانو هو لوحيد الذي ليس له عدم بالحبر، إدكان في أوقات ترحله ينهو باصطياد اطبيان. أحبيت أديس أنان في 5 أبريل، وكان الطبيان على حبهات عالا سيدامو وأمارا، وكان دوق أوستا متمثرت في آمنا ألاحي، بينما كان رومانو ما يران في مسيره مسرعًا مثل سيالة عصية، ولديه الوقت الكافي لاصطياد فين دفعة وحدة ومن المحتمل أنه وقرّاءه كانوا يطنون أنه ما زال عبيه التوحّه إلى أديس أنان، إلّا أنّ العاصمة ستى وعاد إليها المحاشيُّ الذي عُيل مند حمس سنوات. ولحق أنّ رصاصةً حظمت راديو رومانو، في عدد 26 أبريل، لكن هذه دلالة على أنه كان يمثلث مدناعًا، فمن غير المفهوم أنه له يكن مظمعًا على كلُّ تلك الأحداث.

في شبهب مايو، يستسلم السبعة آلاف حيدي في أما آلاحي، نسب العداء المُؤل و لامد دت، ويؤسر معهم دوق أوست أيضًا. من بوارد أنّ قرّاء المطفّر لم يعرفوا بالأمر، لكنّ دوق أوستا التعبس على الأقلّ كان يشعي أن يشه لما حدث له؛ فكيف وصل رومانو في 7 يونيو إلى أدبس أبابا، ووحده هُماك مشرخ مثل وردة وساطق بنور التفاؤل؟ وبالقعل، يقرأ اندوق لرسالة ويؤكّد الحتمّاء سنقاوم حتى نبلغ النصرة.

من موضح أن لرسومات كانت مُنجرة من قبل شهر، لكن القائمين على الدارة تجرير المظفر، مع نسارع ونبرة الأحدث، ثم يتمنكوا الشجاعة لإيقاف لحنفات. فمصت الحكاية فُدُمُ طنَّ منهم أنَّ اليافعين كانو حاهين تحقيقة تلك الأنباء القاتلة - وربَّما هذا ما حصل قعلًا.



المحموعة الثالثة كانت بعنوان المسامر المبكي ماوس، محلّة أسنوعيّة تُصدر قصص والت ديرسي، فصلًا عن حكايات شبية بالبلا الشجعان مثل ربّان الغوّاصة الصغير. إلّا أنّي، بالبطر في بعض سنويّات ميكي ماوس، استطعت أن أتيّن البقلة التي حدثت حوالى العام 1941، أيّ عندم أعلت كلَّ من إيصاليه والماني الحرب على الولايات المتحدة في ديسمبر. عدت بلتحقّق من حرائد حدّي، و كتشفتُ أنّ هذا ما حصل بالفعل، في حين كنت أطن أنّ الأمريكان قد ضاقو، ذرعًا بألاعيب هتلر عد حدِّ معين ودحلوا الحرب، ولكن لا، كان كلُّ من محقهم في عضول شهور قصيرة بمساعدة اليامانيين وبما أنّه كان من الصعب مساهم في عضول شهور قصيرة بمساعدة اليامانيين وبما أنّه كان من الصعب مساشرة، بدأت الحرب على صفحات القصص المرسومة، مند عدّة سنو ت؛ مساشرة، بدأت الحرب على صفحات القصص المرسومة، مند عدّة سنو ت؛ مناشرة، بدأت الحرب على صفحات القصص المرسومة، مند عدّة سنو ت؛ الشخصيّات الأمريكيّة تمامًا، منذ مذّة، كما قُدّر لي أن أرى على جرائد أحرى كانت بمثاية سقوط آخر الحواجز المُؤلمة قُتِل ميكي ماوس بين عشيّة للأطفال، وثمّ استدالها شخصيّات إيطاليّة مسوخة، وفي النهاية وأعتقد آنها كانت بمثاية سقوط آخر الحواجز المُؤلمة قُتِل ميكي ماوس بين عشيّة

وصحاها، دون إبدارٍ مُسق، كانت مُغامرة ميكي ماوس مستمرّة كما لو أنّ شيئً لم يحدث، لكنّ للطولة الداك أسدت إلى توفولينو، شخصية بشريّة لا حيواليّة، وعم أنّ لديه أربع أصابع مثل حميع حيوانات ديربي المُشبّهة بالإنسان، وطنّت سماء أصدقائه على حابها بيئو، وميمًا بدلًا عن ميني. كيف تنقيتُ انهدام دلك عدلم عسدند؟ بهدوء تامّ رتما، طالما أنّ الأمريكان أصبحوا أشرارًا في لحطة و حدة. ولكن هل كت أعي آندك أنّ الفار الصعير أمريكيّ؟ لا بدّ أنّي عشت ما شمه الحمّام الأسكتنديّ بتلك الصدمة الماعتة، وسنما كنت أتأثر من الصدمات عي القصص التي أقوؤها، كنت أستحق بصدمات التاريخ الذي أعيشه

بعد دلث، بطرت في سنويّات محلّة Arrenturoxo/المُغامر، وفيها تعيّر كلّ شيء. العدد الأوّل صادر في 14 أكتوبر 1934.

ليس من الممكن أنبي اشتريئه المسي، كان عمري حينها لا يتحاور ثلاثة عوم، ولا يُمكسي الجرم بأنّ أبي وأمّي اشترباه لي، لأنّ حكاياته لم تكن تناسب الأصفال على الإطلاق، كانت قصصًا أمريكيّة مرسومة ومُعدَّة لحمهور اشد، بعض الطراعي مُستوى التعوّر الذي وصل إليه، ما يعني أنّي حمعتُ تلك اللسح لاحقّ، طنّ مني أنها جرائد للأطفال. لكنّي أؤكد ما اشتريتُ الفسي، بعد السح لاحقّ، طنّ مني أنها جرائد للأطفال لكنّي أؤكد ما اشتريتُ الفسي، بعد السعة أعوام أعداد وملفّتُ صارحة الأنوان دات قطع كبير، كانت أغلفته ثُمرِز الشاشة؛ في استخدامها السينمائيّ.

وسواة بوصداره الأسبوعي أم بالملقات، لا بدّ أنّ عيني تفقحنا بسبب المعامر على عام حديد. بدة من المُغامرة الأولى، على الصفحة الأولى من العدد الأول، بغيوان: تدمير العالم. البطل هو فلاش عوردون، يتباول فطيرة عده صيب ما يدعى الدكتور راركوف، فتنتهي به إلى كوكب مونغو، الذي يهيمن عديه دكت تور متوحش وظالم، يدعى مبنع، ويندو من اسمه وملامحه اشيعائية أنه آسيوي. كوكب مونعوا باطحات سحاب كريستاليّه ترتفع فوق منضاتٍ قصائيّة مدنّ تحت الماء؛ ممالك على امتداد أشجارٍ غاية شاسعة المنات على امتداد أشجارٍ غاية شاسعة المنات الماء؛ ممالك على امتداد أشجارٍ غاية شاسعة المنات الماء؛ ممالك على امتداد أشجارٍ غاية شاسعة المنات الماء؛





ورؤوس الشخصيّات تتراوح ما بين النشر الأُسُود والبشر الصقور والنشر السحرة للملكة أورارا، وكنّ ملاسهم أيقة ومميّزة، فلديك الهندام المزركش الذي يوحي معصر الوسيط من منظور سيسمائيّ، مثل روين هود، ولديك الدروع والحود من الريّ المربريّ، تتخلّلها بدلات للفرسان المدرّعين أو الخيّلة أو رماة لمار الدين يظهرون في أوبريتات مطلع القرن، وحميعهم، أخيارًا وأشرارًا، مزوّدون بشكن منصارب، وفي الوقت نفسه، بالأسلحة البيضاء والسهام، وبالنادق المدهشة دات الإشعاع الخارق، كما أنّ جدارهم الباريّ ينراوح ما بين العربة المقوسة والصاروح العابر للكواكب ذي الرأس الإبريّة والألوان المُومضة مثل سيّرات المصادمة في مدينة الملاهي.

كان غوردون وسيمًا وأشقر الشعر مثل الأبطال الآرتين، لكتي لم أبهر مطيعة شخصيته مقدر ما أبهرتني طبيعة مهمته. فمن هُمُ الأنطال الدين عرفتُهم حتى تلك اللحظة؟ من الكُتُب المدرسية إلى حرائد الأطعال الإيطاليّة، كانوا شجعان يقاتلون في سبيل للدوتشي، يتلهّمون لملاقاة الموت الصباعًا للأوامر؛ أمّا في رو يات القرن التاسع عشر لحدّي، إن كنت أقرأها في تلك الفترة، فكان أبصابه حرجين عن القانون، يحانهون المحتمع، لمنفعة شخصيّة في معظم الأحيال أو سروع بحو الشرّ - باستثناء الكونت دي مونت كربستو رئما، لكنّه كان يريد أن ينتقم هو الاحر من الأدى الدي لحق به، لا من المجتمع، في المحصلة، المرسان الثلاثة أنفسهم، المتحارون إلى حانب الأحيار، الذين يفيض بهم حسّ العرسان الثلاثة أنفسهم، المتحارون إلى حانب الأحيار، الذين يفيض بهم حسّ العدالة، كانوا يفعنون ما يقعلون من أحل خير المحموعة: رجال الملك ضدّ وجال الكاردينال، لمصلحة ما أو بغية ترفيع الرتبة.

أمّا عوردون فلا. كان يقاتل في سبيل الحريّة صدّ المستبدّ، ولعلّي طستُ في بلك لآونه أنّ مينع يشبه ستالين اللعين، العول الأحمر في الكرملين، لكنّي لم أكّن لأعمل في ملامحه عن ملامح دكتاتورنا المحليّ، الذي يتمتّع سنطوة لا نقاش فيها على حياة مواليه وموتهم، وهكذا، مع فلاش غوردون، كنت أشهد أوّن صورةٍ لنظل حرب التحرير توضيتُ إلى هذه التسمية في الأيّام المنصرمة،

عندما أعدب القراءة، لا حيداك يحوصها في مكانٍ أحر مُحتبب بالمد . بتفجير كويكباتٍ محصَّنةٍ في مجرّاتٍ بعيلة.

وسما كنت أقلّ المُصنفات، واحدًا تلو الأجر، وأنجرَق شعلات حمد متصاعدة، كنت أكتشف أنطالًا لم تحدّشي عنهم الكُتُك الممدرسيّة رصلات ووراتكو، يمشطان الأدعال، في سيمعونيّة من ألوال ناهته، يريدي كالله قميضًا سماويًّا مثل ريّ كتيبة العاج، وكانت مهمتهما احتوء لقان علم المراس، بالتأكيد، لكنهما كانا يقضيان معظم الأوقات في يبقاف تحا والعاج، الدين تستعلّون الشعوب المستعمرة (كم كان هنالك بيض أشر مشرًا طبين سود الشرة!)، ضمن حملات مشوّقة الإصطباد المهرّس ووجد على حد سواء، ولم تكن أسلحة صيدهم تدوّي بانغ بانغ، أو بووم بود، القصص الإيطائية المرسومة، إنما اكراك كراك، ولا بد أن هذا الصوت على قد نُقش بطريقة أو تأخري بين ثابا أكثر فصوص حهتي الدماعيّة سريّة، تعالى كمت أعمل حاهدًا على تفكيكها، الآلي كمت ما أرال أسمع تنك الأحد توصفها وعدًا أحسيًّا، أو ستانة تشهني بإشارة إلى عالم مُحتلف مرّه حد تعين الصور، أو تدويتها بالأنجديّة بالأحرى، إذ كانت في تعين الصور، أو تدويتها بالأنجديّة بالأحرى، إذ كانت في تعين تدكّرني بوجود أثر، ما انقلق يملص متّى،

ارف آرف بابغ كراك بلام بووز كاي سبوت تشاف تشاف كلامت ســ \* كر كل كراكل كرابش دلىغغوش غرانت هونك هوبك كاي كاي كاي ميوو بنط له له دوا از دربغ راميل بنومت رياممم بويرور سكرانشط رلاممم بف يف را بالله شب غُلت ريرانك بلومت سكوت سووم ثم تمسيق كلابغ تُمت رماششش له دوااع قرووممم طب يك ريفهف أوغ ريغ رلت روووم زرر ريفيف..

صوضاء. كنت أراها بجميع أشكالها، وأن أتصفّح حرائد الأصدل. تب تعلّمتُ زفير الأصوات مند الصغر. حال في دِهْني صوتٌ، من دلث لصحب المتنوّع، الرزغوررزا، وترضع حبيني بالغرق. نظرتُ إلى يديّ، كات برعد ــ





















لماذ؟ أبي قرأتُ ذلك الصوت؟ أم لعله كان الصوت الوحيد الدي لم أقرأه، بل سمعتُه؟

ثم شعرتُ كأني في بيتي حين التقيتُ بملقات الرجل المقنع، لحارح عن القابود والمدافع عن الخير في آنٍ واحد، ملثمًا بهيئةٍ تميل إلى الهوموإيرونيكية، بحوربه الأحمر، مقنّع الوحه بعصبة سوداء صغيرة يتراءى من خلالها بياض عيبه الوحشي، ما عدا المؤنو، ما يجعل مظهره أكثر عموضًا. ولا بد أنّ الحساء ديال بالميزي وقعت في عرامه حقًا، ووصل بها المطاف إلى تقبيله أحيانًا، مرتعشة باستشعار فحولة عضلاته من تحت رداء لثامه الذي لا يبرعه أبدًا (حتى إدا أصيب بأعيرة لريَّة، اعتبى به أتباعه عيرُ المتحصرين وعالجوه بالتصميد لجراحي فوق اللباس الجوريي الضيّق دومًا، المصبّع من بسيح لا يُسرَّب الماء، إد يطلّ على حاله حتى عندما يصعد من عطسة طويلة في بحار الجنوب المنتظية).

إلا أن تلك القبلات البادرة مُجرَّد لحطات مسجورة، سرعان ما تتحرُّر ديال من فتتها، إنّا عن سوء فهم، أو نسبب حصم طموح، أو نسبب التراماتها وهي الحساء لمسافرة حول العالم، ولم يكن بإمكان البطل أن يتبعها ويجعلها روحةً له، لأنّه ملرّمٌ بيميني ورثه عن أحداده، ومحكومٌ بمهمّته لسامية الدود عن شعوب أدعال السعال من شرور القراصة الهود والمرتزقة البيض.



وهكدا، بالترامن مع، أو بعد، قراءة القصص المرسومة واستماع الأعابي تي تعلّمني كيفيَّة بحضاع الحسيين الهمج والمتوخشين، التقيتُ ببطلٍ بعيش متاحيًا مع قبائل البيدار، الأقرام الرنوج البيخميين، وكان يقارع المستعبرين لأشرار إلى جانبهم و غوران، مُشعوذ البيدار، الذي كان أكثر ثقافة وحكمة من القبيحين القدرين أصحاب البشرة الممتقعة الدين يشارك في دحرهم، يلى حالب حدود محليّين، ليسوا محلصين فَحَسّب، بل شركاء أقوياء، لهم كامل الحقوق في تلك المافيا من القتلة الخيرين.

ثمّ كان هُنك أبطالٌ آخرون، لا يبدون أنهم ثوريُون على درحة عالية (مثلما نحيّلتُ نشأتي السياسية على ذلك النحو في الأيّام السابقة)، كالساحر ماندريك، لا بن لقد بد يسخّر حادمه الزبجيّ لوثار على أنه حارسٌ شخصيّ وعبدٌ وفيّ، على الرّغْم من معاملته كصديق. وحتّى ماندريك، الدي كان يهزم الأشرار بصرباتٍ سحريّة، أو بتلويحةٍ منه تحوّل مسدّس الخصم إلى مورة، كان بطلاً برحواريًا، من دون بزّةٍ سوداء أو حمراء، إنّما بقعة أسطوانية وبدلة فراك العاحرة حدًّا، وكان العميل لسريّ إكس 9 برجوازيًا أيضًا، إذ لم يكن يلاحق أعداء البطم، بن المنحرفين واللصوص السلاء، لحماية دافعي الصرائب، مرتديًا معطفً حميق، سترة وربطة عنق، ومروّدًا بمسدّسات صغيرة وراقية توضع في الجبب، وتبدو رقيقة أيضًا إذا ما وُجِدَتُ في أيدي سيّداتٍ شفراوات، مشرّحات بعناية ويدقة، ويرتدين فساتين حريريَّةً مزحرفة بالريش عند العبق.

عالم أخر، ومن الوارد أنه أثر سلبًا في لعني، في حين أنّ المدرسة كانت تكاند لتجعلي أستحدم اللُّعة بشكل سليم، لأنّ الترجعات الحرفيّة من الإنحديريّة كانت تمرر لعة إيضائيّة مصطربة (إحدى الشحصيات تقول «هذه مملكة ساكي.. إن نم أكُن مخطئًا إنه رتما متجسّسٌ علينا الله وكان أحد الأعداد الأولى من «مندريك» معنونًا على الغلاف باسم البطل هكذا: «ماندراكي»). وما همّني؟ فمن الحليّ أنّي، فصل تلك الملفّات الحارجة عن قواعد النحو، كنت ألتقي بأبطال



مُحتلفين عمَّ تعرصه عليّ ثقافة النظام، ورئما بفضل تلك الرسومات دات الأنو ل السوقيَّة (إلّا أنَّها محدَّرة للعاية!) بدأتُ أرى الخير والشرّ من منظورٍ مُحتلف

لم تنتع ها. بعد تلك الملمّات حالًا، عثرتُ على سِلْسِلة كاملة من المعمّات الذهبيّة التي أصدرت أولى مُعامرات مبكي ماوس، التي تدور في سياقي مدني لا يُمكن أن يخصّي (ولا أدري إن كنت أفهم حينها ما الفرق بين المدينة الصغيرة والكبرى في أمريكا). ميكي وفريق الساكين (يا لفرادة السيّد أبوب!)، مبكي والغوريلا الشنع، ميكي في بيت الأشباح، ميكي وكثر كلارابيل (ها هو، وأحبرُ، مطابقُ للمطنوعة التي صادفتُها في ميلانو، لكنّ هذه أنوانها كالحة ومصفرة)، مبكي عميل الاستخبارات - لا لأنه محنّد أو مسنّع، بل لأنه وافق على النطوع في مهمّة تحسّس دوليّة، مدفوعًا بالواحب الوطني، فكان يخوص معامرات رهينة في «الفيلق الأجبيّة، يطارده غريفي العدّار وذو الساق الخشيّة المكرر -ميكي ميكي الفتقوت - في الصحراء سوف يموت....



لا شفّ أنّي قرأت دلك المعت أكثر من غيره، كما تدلّ الحالة الحطيرة عيى وصعت إليها نسحتي من ميكي الصحفيّ كان من عير المتوقّع أن تصدر فضة تحكي عن حربة الصحافة عندما كان النظام ما يرال قائمًا، ولكن من عضة تحكي عن حربة الصحافة عندما كان النظام ما يرال قائمًا، ولكن من عرصح أن قصص الحيوانات لم يكن تندو واقعيّة وحظيرة برأي الرقاء العاملين في اللولة. أين سمعتُ الأنها الصحافة بالحميلي، وأنت لا تستطيعين فعل أيّ شيء حيابه "؟ لا لذ أنّي سمعتُها لاحقًا. عمومًا، يتمكّن ميكي بوسائله السيطة من بشاء حريدته صدى العالم - يصدر العدد الأوّل لأخطاء طناعيّة فادحة - ويواطب بكل إقدام عنى بشر العالم المناسبة بلا وارع ويواطب بكل إقدام عنى بشر العالم المناسبة بلا فارع ورحان سياسة بلا وارع بحولون يقافه بأيّ وسيلة. من كان قد حدّشي، حتى ذلك الحين، عن صحافة بحولون يقافه بأيّ وسيلة. من كان قد حدّشي، حتى ذلك الحين، عن صحافة حرّة، قادرة على الإفلات من أيّ وقابة؟

سأت تتوضع بعص المعالم العامصة من طفولتي الشيزوفريئة. كنت أقرأ الكُنْب المدرسيَّة والقصص المرسومة، ومن الوارد أنّي بقراءة القصص المرسومة كنت أوسَّس وعيي المدميّ لمشقة لذا، من المُؤكّد أنّي احتفظتُ بشطايا حكايثي لمحقّمة، ما بعد الحرب أيضًا، عندما وقعت ما بين يديّ صفحاتُ من جرائد من هُماك (ورثما حاء بها الجنود الأمريكيّون أنفسهم)، المميّرة بشرائطها الدومينيكيّة المدونة، والتي تعرّفتُ بها على أنطال حدد، مثل ليل أسر أو دك لريسي، أعتقد أنّ باشرينا لم يتحرّقوا على إصدارها قبل الحرب لأنّ شكنها كان مي حدثيّه، ويستحصر ما كان الدريون يسمّونه ما لقن المحطة

هل كان دك تريسي، أثناء نقدُّمي بالعمر والمعرفة، دافعًا لأنقرَّب من بيكامو فيما بعد؟



ليس عن طريق القصص المرسومة تلك بالتأكيد، باستشاء فلأش عوردول، إد كان تكريرُ الرسوم مطبوعًا برداءة، رتما لأتها مسحوبةً من الإصدارات الأمريكيَّة مُباشرةً، بلا اكتراث لحقوق الملكيَّة، فتبدو عالنًا مشوَّشة الملامح، والألوان مشكوكًا في صحّتها. هذا كي لا شحدّث عن صفحات أحرى، بعد خطر الاستيراد من سواحل العدق، حيث يظهر الرحل المقتِّع بلباس حوربيَّ صيَّق الخصر، وقد كرَّره رسَّامٌ من عندنا بأسوإ الأشكال، ووضع له سماتٍ تنوتيُّةً أخرى. وكي لا يتحدّث عن الأبطال المكتفين دائبًا، والذين تم اصطباعهم أعلب الظنّ لمحاراة مجمع المعامر، وتمّ رسمهم بطريقة متسرّعة، مع أنّهم كانوا ضرف، في المحصّلة، مثل صاحب الصاعفة العملاق، المتميّر لعثُ علويٌ في عاية العوم أشبه بفك مُوسوليني، كان يكتفي بقبصتيه لارتكاب محزرة بحقّ مجموعة كاملة من اللصوص الدين يتحدرون من أصول غير آريَّة حتمًا، مثل ز منو الربحق، بارييرا القادم من أمريك الحنوبيَّة. وتُسحة عن ماندريث لاحقًا، وقد طغت عليه سمات الشرّ والإحرام، وبات أشبه بالشيطان مفستوفيليس. فلاتافيون، يوحي اسمه بالصوريح اللعيبة قصلًا عن عدم دقتها، وقد استندل بذلة الساحر الأمريكتي الماحرة بقتعة مهترثة ومعطف قديم يصلح للتردد إلى حابات لمرارعين بعد العمل. الهيَّا أيُّها الأولاد، اقتربوا لا تحافوا!!، كان صاحب الصاعقة يصيح على أعدائه، الذي يرتدون طافيَّه وسترة مهشَّمة، وأبديهم مسدلة ومستعدَّة للانتقام. «إنَّه شيطانًا يقول الأندال، حتى إذا هبط الطلام طهر رابع الأعداء المدودين

الصاعقة، صاحبُ القدع الأسص، يضربه على رقبته بالمدقة أو بدلو معناً بالرمل، فيسقط دو الصاعقة وهو يقول فأأأأح . إن لكن انكساره لا يدوم طويلاً، فرنما يُسجن في زيرانة تسحس منها المياه بشكل خطير، فيحرّر نفسه بعصلاته لمعتولة من دلت المأزق، ثمّ ينقي القبص على كامل أفراد العصابة ويكتلهم كما يحب ثمّ يسلّمهم للمعوّض (وهو رحلٌ قصير القامة، مدوّر الرأس، وبه شدرت وسط يجعله أقرب إلى موطّف في بث مه إلى هتلر).

لا بد أن المباه المسحسة من الرنزانة كانت بمثابة مبدأ عام في القصص مرسومة في كافة البلاد. شعرت كأن حمرة تشتعل في صدري، وأنا أمسك منف حمسة البستوني العلقة الأخبرة من الفيبري ديلا مورته. رحل برندي برة فروسية، وقاع أحمر على هبئة أسوب يعظي كامل رأسه، ويتسع عرض بيستحيل ردة قرمريً كبير، منفرح الساقين، ممدود الساعدين إلى أعلى، يقف متسمَرًا ومتجمّد الأعصاء أمام حدار معاره، فيما فتح أحدهم منفذ لسبل من مياه جوفية، سيفضي حُكمًا إلى إغراقه رويدًا رويدًا.



#### الشُّعلة الحيثة لِنملِكُةٍ لُّواتا

إلا أن في الصفحات الأخيرة من تلك الملقات بعسها ثمة قصص مسلسة والمت أسلوب تأمري. إحداها بعنوان في بحار الصين، وكان أبطالها جائي مارتيني وشقيقه مينو. من الوارد أنّي استعربتُ نزوع الشابّين إلى خوض مُغامرات في منطقة تحلو من مستعمرات لها، بين قراصة شرقبن، وسعنة دوي أسماء عربية وبساء في منتهى الحمال وأسماؤهن أكثر عرابة، مثل دورزيلا وبوورما، لكن المُؤكّد أنّي فطنتُ إلى جودة فريدة في تصميم الرسوم، ثمّ رأيتُ، عني شر نظ أمريكيَّة قليلة ربّما حاء بها الجود عام 1945، أنّ القضة الأصليّة بعنوان Terry أمريكيَّة قليلة ربّما عاء بها الجود عام 1945، أنّ القضة الأصليّة بعنوان 1939، ما يعني أنّ ظليمة القصص الأجبيَّة طلّت مفروصة حتى ذلك الوقت. ولاحظتُ أيضًا، في محموعتي الصغيرة الحاصة بالمواد الأجبيَّة، أنّ الفرسيين في تنك السنوت ترحموا فلاش غوردون على أنّه Gay l'Eclard.



لم أعد قادرًا على المحلّي عن تلك الأعلقة والقصص معرسومة. كما لو أنّني في حفلة ما، حيث يتملّكني الطباعٌ معرفة حميع المدعوين، ويساورني إحساسٌ شبية بالسال Deja vu. المعروف مسبقًا حيال كلّ وحو ألتقي به، من دون أن أقوى على الإقصاح عن متى التفيتُ به أو من يكون أساسً - وتعتريني رغة في

ر أهنف كل لحطة كيف حالث يا صديقي القديم وأمد يدي للمصافحة ثمّ سرعان ما أسحيها خشية التسبُّب بإحراجه.

من المثير للاصطراب أن بعود إلى ريارة عالم من كأنث تدخيه للمرّة لأولى كأنْ تعود بعد رحلة طويله إلى بيت سواك.

لم أكن أقرأ بالسلسل، لا بحسب التواريح ولا بحسب المسلسلات و شخصيّات، كنت أفقر من ملف إلى آخر، أعود إلى الوراء، أنقل بين أنطال الكوريبرينو وأنصل الوالت ديربي. وحصل أتي قاربتُ بين حكية مشعة بالحس بوطنيّ وبين معامرات مابدريث وهو يصارع أفعى الكويرا، ثمّ ما إن عدت إلى الكوريبرينو، إلى قضه آخر نبلاء أثيوبيا حيث يصطدم الوطنيّ الطلائعيّ ماريو باسس آيتو، رأيتُ رسمةً كد قلبي يتوقف إراءها، وشعرتُ بما يشبه الانتصاب و بالأحرى ما يشه العرص الحاسيّ الذي ينتاب من يعاني ضعف الانتصاب مريو يقلت من دبك لبين، حاملًا معه حيمي، المرأة الشقراء، زوجة البيل أو ملينته، والتي أدركت أنّ مستقبل أثيوبيا بات في أيادي لقمصان السود علينته، والتي يُقهرها الشيق السرديّ أنها أصبحت طيّة وعفيقة أحيرًا)، يعطي محقيرة (والتي يُعهرها الشياق السرديّ أنها أصبحت طيّة وعفيقة أحيرًا)، يعطي مراحمور البيت الذي الختباً فيه دانك الهاربان. يتمكّن ماريو وحيمي من الصعود إلى المسلح، حيث يسه ماريو إلى بنة الأشجر العملاقة الحيميء يقول، المستقبي في وأعمضي عينيكية.

بس من الوارد أن يكون لذى ماريو بيات شهوائية، حُصُوصًا في لحطة مصيريّة كنت. لكنّ جيمي، مثل كلّ بطلات القصص المرسومة، كانت تصهر برداء باعم، أشبه بالإرار الإعريقيّ، يُسعر عن كتفيها وساعديها وجزء من صدره، ومثنما توثّق الرسومات الأربعة المكرّسة لمشهد الهروب والقفرة لحطيرة، فمن المعلوم أنّ الإرار، لا سيّما الحريريّ، يرتفع قوق الكاحل أوّلًا، ثمّ عضلة الساق، وإذا ما شبكت امرأة ما عنق أحد الطلائعيّين، وكانت خاتفة،

قون دلك العناق لا يُمكن إلّا أن يصبح عناقًا متشبّجًا وهائحًا، فيلامس خدّها، المعطّرُ حتمّا، رقبته المتعرّقة وهكذا، يتمسّك ماريو نغص الأشجر، في الرسمة الرابعة، وكلّ همّه ألّا يقع بين يدي عدوه، لكنّ جيمي تُسنّمُ أمرها بعد أن وثقت به، فتمتد ساقها البسرى، عارية حتّى الركبة، من شقّ تبورتها، بتكشف عن عضلة ساقها الجميلة والمصقولة والمنقوشة بدقّ الدتوس، سما لا يتراءى من ساقها اليمني سوى كاحلها - وبطرًا إلى أنّ هذه الساق تنهص بحركة مثيرة، ويزاوية قائمة بحو الفحذ الفتال، فإنّ الإرار (بتأثير من رياح الحبال بعاتية أعلى ابطنّ) يلتصق بدّنق على جسدها، بحبث يُمرر محاسنه بما فيه من شنّق تشبّ تها ومشق سقيها، من المُستحيل ألّا يكون الرسّام غير مدرك لتأثير الإيروتيكيّ الذي كان يخلقه، ومن المُوتَّد أنه اقتدى سمادح سينمائية معبّنة، أو بساء غوردون تحديدًا، المُعطّيات دونًا بعلاس صيّقة للعابة وممتلئة بأحجار كريمة.

لا يُمكسي أن أحرم بأنها الصورة الأكثر إثارة للاهتياح في حياتي، لكتبي متأكدٌ من أنّها الأولى (إذا كان تاريح عدد الكورييريتو عائدًا إلى 20 ديسمبر 1936)، ولا يُمكسي أن أستنج بأنبي في من الربعة قد تعاعبتُ حسديّ، أو أحسستُ بالحياء، أو شهفتُ من الإعجاب، لكنّي متأكدٌ من أنّ تلك الصورة كانت بالنسبة إليّ بمثابة الرؤيا الأولى للأبوثة الحالدة، حتى إنبي أتساء بالمتطعتُ ضمّ صدر والدتي بعد ذلك بالبراءة تفسها التي كنتُ عليه، من قبلُ،

ساقٌ تبتؤ من رداء طويل وباعم يكاد يكون شفاف، ويُبررُ ثنايا الحسد. إدا كانت تلك الصورة بدائيَّة، فهل تركت في أثرًا؟

أعدت لتقليب في صفحاتٍ وصفحاتٍ كنت قد عايسها، وبحثتُ بعبيّ عن أيّ شرحٍ طفيف عند كلّ هامش، أو نصمات قائمة لأصابع متعرّقه، أو طيّت، أو ثنيّتٍ صغيرة عند الراوية العليا لكلّ صفحة، أو كَتْمُ حقيفٍ لسطحها كما لو أنّتي مرّدتُ عليها أصابعي غير مرّة.















وجدتُ مجموعة من السّيقان العارية التي تتسلّل من شقوق الكثير من الأرياء النسائية الحليعة النسريحات النسائية في كوكب موبعو قائمه على شقُ أوسط في الشعر، سواء أكانت تسريحة ديل أردين أم أورورا الله مينغ، والجواري المواتي ينشرن البهحة في الحملات الإمسراطوريّة؛ والشقوق تتحلّل الأثواب المسرليّة المفاحرة للسيّدات الملواتي يصادفهن العميل السريّ إكس 9؛ فصلًا عن شقوق المعاردية للفتيات المعاملات في الموقة الجويّة التي يُربكها الرحل المقمّع، وثمة شقَّ يميّر فستان السهرة الأسود للفائمة دراعول ليدي في حكيد تيزي والقراصنة... متيقن من أنسي حلمتُ يتلك الساء الشبقات، سما كانت المحلات الإيصائية تُظهر سيقان تفتقر إلى الغرابة، تحت تنوّرة تصل حدّ الركمة على كعوب صحمة من سيقان تفتقر إلى الغرابة، تحت تنوّرة تصل حدّ الركمة على كعوب صحمة من سيقان المحلوة الفندورة أم الحميلات الإيطاليّات على الدرّاحة أم ساء الكواكب المحسنوات اللواتي يضعب الوصول إليهن، أكثر من حمل لفتاة، أو لسيّدة المحسنوات اللواتي يصعب الوصول إليهن، أكثر من حمل لفتاة، أو لسيّدة الماصحة، التي تعيش في جوارب، ولكن، من بإمكانه إثبات دلك؛

بذ كنت قد تحيّنتُ أشياءً من ست الحيران أو من الفتيات اللواتي ينعس في الحديقة تحت بيننا، فإنه سيبقى سرّي الحاصّ، الذي لم تكن صناعة النشر قد عرفت، أو أصدرت، عنه أيّ خبر.

عبد بهاية كومة القصص المرسومة، وحدث مجموعة من أعداد مبعثرة لمحلّة نسائيّة، نوڤيلا، لا بدّ أن تكون لوالدتي قصص حت طويلة، بعص الرسومات الراقية لنساء هريلات ورجال أشراف بملامح بريطائيّة، وصورٌ لممثلات وممثلين، بطعى اللون النيّ، المتفاوت بما لا يحصى من ابتدرخات، على كلّ شيء، لا بل حتى حروف النصوص كانت ننيّةً، الأعلقة عبارة عن معرض لحمال النساء في تلك الحقة، مُحلّداتٍ في المُستوى الأول، وقد القبص قلبي بعضّة لسادٍ ناريً على إحدى تلك لسيّدات، لم "سبطع أن أقاوم شهوتي فاقترنت إلى وجهها لتحظ شعناي على شفتها، لم يراودني أيّ شعور حسديّ، إلّا أقترنت إلى وجهها لتحظ شعناي على شفتها، لم يراودني أيّ شعور حسديّ، إلّا

نَه من المفروض أنّي قمت بتلك الحركة خلسةً في العام 1939، بعمر السبعة عوم، إد كنت فريسة بعض الاضطرابات لا محالة. أكان دلك الوجه يشه وحه سبيلا؟ پاولا؟ قانًا، السيّدة مع القاقوم؟ الأحريات اللائي ذكر حانّي أسماءهن منهنّك، السيّدة كاڤسي، والأمريكيَّة بائعة الكُتُب في صالون لكتاب بنندن، وسيلقانا، والهولنديَّة الجميلة التي دهبتُ إلى أمستردام ثلاث مرّات حصيصًا لأجلها؟

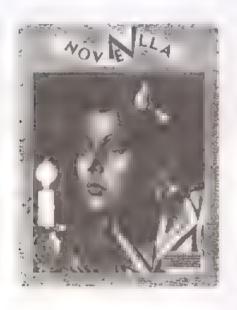

ورتما لا، ربّما شكّلتُ الشّخبة المثاليّة الحاصة بي بوساطة تلك الصور لكثيرة التي سرقتُها؛ ولو كان بإمكابي معاينة كلّ وجوء الساء اللاتي أحبتُهنّ، لاستخلصتُ مبهنّ وحهّ نمودحيًّا، أو ففكرةٌ من المُستحيل بلوغها لكنّي واطبتُ على اقتفاء أثرها طوال حياتي فما الشبه بين وجه فأنا ووجه سيبيلا؟ لعلّه أكثر ممّا قد يبدو للوهلة الأولى، لعلّها ابتسامةٌ بلفتةِ معوبة، لعنّه صحكةً تُبرر الأسباد بصريقةِ ما، لعنّها تلويحةٌ يعذلل بها تسريحة الشعر، ومساطة، كبت سأكتفى بأسلوبهن في تحريك اليدين...

أمّا المرأة التي قبّلتُ صورتها للتو فكانت من طينة مُحتلفة. لو كنت قد قائلتُها في تلك اللحظة لما أوليتُها اعتبارًا بنصف نظرة. إنّها صورة فوتوعر فية، وهذا النوع من الصور موثّقٌ في أعلب الأحبان، ولا يتضمّن الخفّة الأفلاصويّة التي تشم بها الرسوم إد تعطيك إمكانيّة التكهُّن لم يكن تقييني لتنك الصوره انصالًا بغاية الحبّ، إنّما بهاحس الحنس، لم أقتّل سوى وصوح الشفتين المثقلتين بحمرة مشهودة. لم تكن قُلةً مقلقة ومرتعشة، بن كانت طريقة بدائيّة في لتعرُف على وحود الحسد، وربّما أكون قد نسبتُ الحادثة على القور، بوصفها مرينة ومحفورة، فيما خُيلتُ إليّ جيمي الأثبوبيّة على أنّها أسوذحٌ يثير الهواجس، أجل، لكنّه مُؤنسٌ أيضًا؛ أميرة جدّانة وبعيدة، بإمكانك النظر إليه، لا لمسها.

والسؤال المطروح إذل، لماذا احتفظتُ بهذه المجلّات الأموميّة؟ أرخّع أنّي فعلتُها بعد تجاور المراهقة، ورثما كنت حبيها طال في الثانويّة، عبدما عدت إلى سولارا، والغمستُ في تعويض ما كان يبدو لي آبداك ماضيًا بعيدٌ، وكرّستُ فجر شابي في اقتفاء خطوات طفولتي الصائعة. كنت محكومٌ مبدئدٍ على استرجاع الذاكرة، سوى أنّ الأمر في تلك المرحلة كان أشبه بلعبة، بما فيها كلّ حلويات المادلين التي كانت تحت تصرّفي، أمّ الآن أصبحت تحديًا لا أمل فيه.

عمومًا، في المُصلّى، فهمتْ شيئًا ما عن اكتشاهاتي وعن لحريَّة والعبوديَّة اللهِ اللهِ المُصلّى، فهمتْ شيئًا ما عن اكتشاهاتي وعن لحريَّة والعبوديَّة اللهِ اللهِ المُعالِق العلميَّة العدريَّة العدريَّة.

أهذا كلّ شيء؟ لم أحد أيّ أثر عن مشاعري الدينيّة، سوى مجسّم الميلاد في العِلْيَة لا أكثر، واستعربتُ أنّ الطفل لا بتلقّى تربية دينيّة، حتى لو كان قد بشأ في ظلّ عائلة علمانيّة. ولم أتبيّن أيّ شيء يقودني إلى ما وقع من العام 1943 وما بعد. من الوارد أنبي ما بين العام 1943 و1945 تحديدًا، أي بعد أن أوصِد باب المُصدّى، قرّرتُ أن أخفي فيه كلّ الشواهد الحميميّة على طعولةٍ كانت تتلاشى داويةً في طراوة الداكرة، كنت أرتدي عناءة الرجولة، إنّان دخول سنّ

للوع، في روابع تلث الأعوام المظلمة تمامًا؛ وقد اخترتُ معارةً لا تطأها لأقدم كي أحتمط بالماضي، وقرّرتُ أن أمنح دلك الماضي كلّ ما أوتيتُ من مشاعر حنين يراود البالغين.



ومن بين المنفّات الكثيرة لمُعامرات شينو وفرانكو، وقع بين يدي شيءٌ ما أشعربي بأنّبي على أعتاب لرؤيا الأحيرة. كان المعنف، دو العلاف المعنوّل، معنونٌ بـ الشعلة الحفية للملكة لُوانا هذا هو تفسير الشعلات الحفيّة التي وتّرتني منذ صحوبي، وها قد تكلّلتُ حهود الرحلة إلى سولارا بمعنى ما.

فتحتُ الملك فود أما أنحرف في أكثر الحكايات لهر عُ قد يصل إليه العقل المشريّ، كانت لقضة صعيفة للليال، تنسرّب الميه من كلّ حواسه، وأحداثها مكرورة، لشنعل فيها لناس ولها لحثُ مناعت، بلا تعكير، وكان شيلو وفرالكو معلويل بالملكة أو لا من حهة، وبعثراتها كائنا شرّبرٌ من حهة أحرى.

شيد وفر لكو، صحمة صديقين جما، في وسط أفريق، يلحول إلى مملكة عامصة، لحكمها ملكة أكثر عسوصًا، تحترل شعلة عامصة أكثر وأكثر تعدّ لحباة مديدة، أو بالحدود دفعة و حدة، بصراً إلى ألَّ تُوانا تعتني عرش قبيلة مدائية مدائلتي عام، وظلّتُ آيةً في الجمال على اللوام.

تتصدّر لُوان المشهد في لحظة معيّمة، ولم تكن قبلته جدّانه ولا مُنعّصة، فكرتني بالأحرى ببعض صرعات المُوضة السائدة في الأزمة الحالية و لتي رأيتها مُؤخّرًا في التلفاز. أمّا في باقي ما تبقّى من الحكاية، تطلّ لُوان تتسكّع بين هُن وهُماك في محاهل هذه المُغامرة، المكتوبة على نحو مرتجل ومتعخّل، لا تمتلك جاذبيّة ولا طماعًا حاصة، حتّى يدفعها مرص الحبّ أن تلقي بنفسها في هاوية سحيقة لا قرار لها، هاوية ملعّرة بلا معنى. كان أقصى ما ترجوه أن تتزوّج بصديق شيتو وفرانكو الذي بشبه أميرًا (كأنهما قطرتا ماء) أحتته مبد ألفي عام مضت، والذي أمرت بقتله ثمّ تحميده لأنّه كان يرفض بعمها. وتنقى حاجة لُو نا المنحة إلى الشبيه الجديد عصيّة على الفهم (لا سيّما أنّه لا يريدها هو أيضًا، إذ وقع في غرام شقيقتها من البطرة الأولى)، عنمًا أنّها بشعلتها لحقيّة كانت قادرة على إحياء محبوبها المحنّط كالمُومياء.

وعلاوة على ما سبق، وما لاحطته في قصص مرسومة أحرى، فإنّ الجميع، النساء الفاتنات والذكور الشيطانيين الذين في حدمتهنّ (مثل مينغ العاعية مع دين آردين) على حدّ سواء، لا يريدون مجامعة الطرف الآحر الدي يؤنّب نيران شهوتهم، ولا يفكّرون في سبيه، أو اغتصابه، أو أسره في حاح الحريم، إطلاقًا، كان حميعهم يريدون الزواح، فهل هذا نفاقٌ بروتستانتيُّ يخبّم على أحواء القصص الأمريكيَّة في نسختها الأصليَّة؛ أم إفراطٌ في العقّة والحياء المفروض على المترجمين الإيطاليّين من قبل حكومةٍ كاثوليكيَّة منهمكةٍ في معركة ديموغرافيَّة؟

بالعودة للحديث عن لُوانا، تتعاقب أحداث كرثيّة وحتاميّة مُتعدّدة، إذ تنطفئ الشعلة الخفيّة إلى الأعد، ووداعًا يا خلود أبطالنا، الذين لم يقدّموا الكثير لاستحقاق الخلود وحيارته، وذلك لأنّهم ببدون في النهاية غير معلين بإضاعة الشعلة، مع أنّهم لم يعادروا إلى كلّ دلك الهرح والعرج إلّا للبحث عنها؛ ولكن ربّما نفد الورق المخصص للقصة، وكان على الملف أن يُحر بحابٍ أو مآخر، وتكاسل الكتّابُ عن تذكّر كيف بدؤوها ولماذا.

المحتصار، قصة في معتهى العباء. لكني متيقن من المرور لتجربة السيّد ليسو عسها. فألت، في صعرك، تقرأ قصة لا على التعبيل، ثمّ تتركها تنمو في دكرتك، وتحوّلها، وتسمو لها، وبإمكالك أن تلتقي حدثًا يحلو من أيّ لكهة ويحعل منه أسطورة. وبالفعل، لم تُحصّ داكرتي الحاملة بالقصة في حدّ ذاتها صغّ، إنّه لغنوالها. تعبيرٌ كه الشعلة الحقيّة أنهرني حدًّا، دع على اسم لملكة عدله، لواله، مع آلها في الحقيقة كالت صعيرة متطلّة عربة الأطوار متحقيّة في لعدله، لقد عشتُ كلّ سنوات طقولتي وما بعدها رئم وأنا ألمي صوتًا لا صورة، وبعد أن نسبتُ لُوالا «الناريحيّة»، دأبتُ على ملاحقة الرفير لشمويّ لكثيرٍ من الشعلات الخفيّة الأخرى، وبعد أعوام طويدة، وداكرة متوعة، أعدت تفعيل شعلةٍ ما كي أعرف الارتداد الناجم عن مسرّاتِ منسيّة.

كان لصب وما يزال - يستحكم بسريرتي، مثقوبًا من وقت لآحر بصدى لعُنوانٍ ما.

بالتعتيش له وهاك، وقعت يداي على ألبُوم محلّد نقماش، على شكل مستطير. وم إن فتحتُه فهمتُ أني بصدد مجموعة طوابع، حاصّتي بالتأكيد، لأنها تحمل في الافتتاحيَّة اسمي والتاريخ الذي باشرتُ به جمع الطوابع، 1943 بدا أن الألبُوم من صبيع يد محترفة، بتلك الأوراق المتحرّكة، وكان مصنَّفًا بحسب للمدن، وفقًا للترتيب الأبحديّ، وكانت الطوابع مثنَّتةً للسَّيِّت، لكن بعصه من إنتاح مكاتب المريد الإيطاليّ في تلك الأعوام، ويبدو أنّي بها إذ شرعتُ مرحبتي الطوابعيّة، باصطيادها من على الظروف أو بطاقات المعايدة كان مستعجًا وقد نحشُنت خلفيته، واكتست بقشرةٍ ما، استنحتُ آنني في البداية كلت الصفياء على أحد تلك الدفاتر الرديئة باستحدام الصمع العربيّ. ثمّ تعلّمتُ الطريقة الصحيحة بالطبع، وحاولتُ أن أنقد مسوّدة المجموعة تلك، وذلك بإغراق صفحات الدفتر بالماء، فانقصلت عه الطوابع، لكنها حافظت على آثارٍ لا ترول؛ تشير إلى جهالتي بطبيعة المحال.

أمّ كيف تعلّمتُ ذلك، فهذا ما عرفتُه من كتابٍ كان تحت الألبُوم، نُسحة من كاتالوع إيقر وتيليي، من العام 1935. يبدو أنّه ثابع لأغراض جدّي، تلك التي لا فائدة منها. وعلى الرَّغْم من أنّ الكاتالوغ لم يعد له قيمة حقيقيّة لهواة جمع الطوابع الحادين في العام 1943، فإنّه أصبح شيئًا ثمينٌ بالنسبة إليّ، هذا واضح، إذ كنت أتعرّف من حلاله لا على الأسعار المحدّثة وآحر الإصدارات، بل على منهجيّة التبويب المُثلّى.

من أبن حصلتُ على الطوابع في تلك السوات؟ هل ثنازل لي عنها جدّي أم كان بالإمكان شراؤها من أحد محلّات بيع الطروف وقطع التشكيلات، مثلما يحدث اليوم على مسطات شارع أرموراري وشارع كردوريو في مبلالو؟ من المحتمل أنّي استثمرتُ كلّ رأسمالي الضحل عند أحد باعة القرطاسيَّة في المعدينة، والذي كان يبيع لحامعي التحف عديمي الخيرة بالصبط، ما يعني أنّ هذه الأشياء التي كانت ثندو في حراقيَّة، لم نكن في الحقيقة سوى عملة مُتوافرة. أو ريّما، خلال سنوات الحرب، بعد أن توقّف النبادل الدولي ثمّ توقّف استدن المحلي أيضًا - راحت في الأسواق، بسعر بحس، بعض المواد التي توجي بأنهة معيّنة، باعها رحلٌ متفاعد كي يؤمّن احتياجاته من ربدة ودجاج وحذاء.

ولا بدّ أنّ دلك الألبُوم كان في ماطريّ وكرّ لنصور الحُدُميّة، قبل أن يكون غرصًا قاللًا للبع. فكنما نظرتُ إلى أحد الأشكال، تحيّش صدري مهاحًا، اطلاعً لا تؤمّنه حتى الأطالس القديمة، لقد سيتُ مختسي على دلك الألبُوم، ورحت أتصور من خلاله محار شرق أفريقب الألمائية، يا لبلك المحار اللارورديّة المؤطّرة بالأرحوال؛ وتحيّشي وسط رركشات منشالكه لسجّاده عربية أرى عليها بيوت بعداد في عمق للبله محصر العامقة، وعلى حقل أرزق باهت مُؤطّر بالرهريّ بعداد في عمق العلم تحور على مودا؛ وفي تدرّجات المجمد عدر علي وحه ملتح لأحد الباشوات أو السلاطية أو راحاوات ولاية لمين المحمد عدي وحه ملتح لأحد الباشوات أو السلاطية أو راحاوات ولاية

























بيشاور، لعلّه أحد الأمراء الهبود الدين تحيّدهم سالعارى، لكن "صداء سالعارية مالتأكيد تثري الثلاثيّات دي اللول الأخصر الفاتح التي تعبّر على مستعمرة لابوال؛ ربّما كنت أقرأ على الحرب التي اندلعت في مدينة عداست بينما تعاملت للطابع القرمريّ المدموغ رسمبًا بـ Danzing على غداست، وقرأت خمس روبيات Fire القرمريّ المدموغ رسمبًا بـ Danzing غداست، وقرأت خمس روبيات بياته المعتملة على طابع ولاية الإندور الهنديّة؛ وبيتُ حيالاتٍ على قوارب البروع التي يستقلّه السكّال الأصديّون في عمق بنفسجيّ فاقع لطابع من حرر سولومول البريط بيّة. كنت أحيك الخرافات على أحد المناظر الحلابة في غوانيم لا، وعلى وحيد القرل الليبريّ، وعلى الملاحة الدائيّة التي تهيمن على الطابع الكبر لدولة وجيد القرل الليبريّ، وعلى الملاحة الدائيّة التي تهيمن على الطابع الكبر لدولة وبيا بيرة أبي يقع السارجيبايت، والسواريلاند، يا تُرى.

كنت أسافر في أعالي النجار، أثناء تلك السوات التي كل محبوسين فيها خلف حواجز يصعب اجتيازها، واقعين تحت نيران جيشين يتقاتلان، أسافر مستعينًا بالطوابع لا أكثر، قُطعتُ جميع وسائل النواصل، دما فيها السكّة التحديديَّة، وريّما لم يكن التقل بين سولارا والمدينة ممكنًا إلّا بوساطة الدرّاحة الهوائيَّة، بيما كنت أحلّق من الفاتيكان إلى بورتوريكو، ومن الصين إلى أبدورا.

خفق قدبي أمام طابعين من حرر فيدجي. ليسا أكثر حمالًا أو قبحًا من الطوابع الأحرى. كان أوّلهما يُظهِر كائنًا غابيًّا، وثابيهما يُقدِّم حريطة لحزر فيحي (كيف كنت ألفطها؟). ربّما كلّفاني مبادلات طوابعيّة طويلة ومصية، وكنت أفضلهما على الجميع، وربّم كنت مذهولًا بدقة الخريطة الحعرافيّة التي تصف حزر الكّثر، وربّما لم أعرف اسم تلك المناطق التي لم أسمع بها من قبل إلّا عبر تنك الثلاثيّات. يبدو لي أنّ ياولا قالت إنّني كنت لا أكفّ عن هذا الهوس كنت أرعب في الدهاب إلى جرر فيجي في يوم ما، وأتصفّح نشرات وكالات السفر، ثمّ أوجّل الرحلة دومًا، إد يحب عليك أن تنجّه إلى الجانب الآحر من الكوكب، ولا معني للذهاب إلى هُناكُ مدّة شهر واحد فقط.

وفيما كنت أمعن النظر في الطابعين، رحت أدمدم عفويًّا تلك الأغنية المتي سمعتها قبل أيّام، لهناك في كاموكابانا. ومع الأُغنية عادمي اسم بيبيتو. فما الدي كان يربط الطامعين بالأغنية، والأغنية باسم بيبيتو = باسمه فقط لا بشخصه؟

كان سرّ سولارا يكمن في أنّي بكلّ حطوةٍ أخطوها أصل إلى شفا رؤيا، وأتوقّف عند حافّة المنحدر، الأشبه بقم خفيٌ تحت الصّباب. مثل القالوني = قلت لنفسي، تُرى ما القالوني؟

### 12. والآن يأتي الجمال

سأنتُ أمانيا عمّا إذا كانت تعرف شيئًا عن القالوني. "طبعُ أعرف"، أجانت، "القانوني... حلّ ما أحشاه أن يراود هواك الدهاتُ إلى هُناك، لأنّه كان حصيرً عندما كنت صغيرًا، فما بالك اليوم - إن سمحت لى - إذ لم تعد طفلًا، قد ينتهي بك المطاف إلى الموت. إنّك وإلّا انْصِيتُ بالسيّدة باولا، ها"

طمأنتُها. أردتُ أن أعرف ما هو فقط.

«القالولي؟ يكفى أن للطرامل بافدة عرفيك لبرى فقه هصلة لعيدة، يعتليها سال مارتيلو، وهذا الله فرلة، لا بل أصغر من ذلك، فحرد صلعه يسكلها قرالة الهائة شخص حدًا أقصى، مأربك علما بال كنهم أوباش، وبرح الكليسة هُباك أصوب من عرض لقربة، لأنهم يحكوب قصصا كثيرة، من قبل أن لديهم حسلا مقدس أطوبيلو المسارل، ما لذي سده فسحا كالحروب، ووجهه أسود كالرفل، عدر على الكليمة، ومن بحث ثوبه تسأ أصابعه كالاعواد ساسله كال والدى المسكين نقوب إنهم مند ماة عام بشوا حنّة لا تعرفوب بس، بتله الرائحة أساسًا، ووضعوا عليها قدارات لا حد بدي صبعيه، ثنه أدخلوها في قالم رحاحي كي

يتقاصو صدقة من الحجّاج، الدين لا يمرّون بذلك المكان بكلّ الأحواب، فماذا يهمّهم بأنطوبينو المحارك، لا وحود لأيّ قدّيس بهدا الاسم في هذه الأرجاء، إنّما حاؤوا تتقويم القدّيسين، واختاروا أوّل اسم وقعت عليه أصابعهم!!

الوماذا عن القالوني؟١،

" شاوي هو الوادي الأكبر ذو المُتحذرات الوعرة، وهو الطريق الوحيدة لمنوع سان مارتيو. عثر درب صاعدٍ ما ترال السيّرات إلى الآن تلاقي صعوبة في السير عبيه، وليته كان عاديًّ كشوارعا، بحن عبد الرت، على مدار الهصبة حتى تصل إلى أعلى، أبدًا، بل إنها صعدةٌ مُستقيمة إلى القمّة، وهذا ما يجعلها شاقّة، وهل تعلم لم الدرب كذلك؟ لأن هضبة سان مارتيو، من الحاب الآخر، مليئة بالأشخار وبعص الكروم، وقد لاقى الفلاحون مصاعب حمّة في رز عتها من دون أن يسريقو بمؤخراتهم على الأرض صوب الوادي لكنّ السفوح الأحرى كمنحدرات الهاوية، كلّ ما فيها عوسجٌ وأحماتٌ وحجارة، بحيث لا يُمكن للمران يطأ بقدمه هذا هو القالوني، وقد لتي أحدهم مصرعه لأنّه غامر فيه من دون أن يدري أيّ عواقب وحيمةٍ في انتظاره، إنّه كذلك في الصيف، قما بالك في أن يدري أيّ عواقب وحيمةٍ في انتظاره، إنّه كذلك في الصيف، قما بالك في مشتت إد يهبط الصّياب على ذلك الدرب، من الأفضل أن تأتي بحيل وتعلّق مشتت على إحدى دعائم العليّة فورًا فهكذا تموت بسرعة على الأقلّ. وحتّى لو مشعتك على إحدى دعائم العليّة فورًا فهكذا تموت بسرعة على الأقلّ. وحتّى لو كان لأحدهم قلب شجاع، إذا ذهب إلى هُناك، سيلتمي بالمُشعودات».

كانت تدك هي المرة الثالثة التي تحدّثي فيها أماليا عن المُشعودات، وتحاول انتمنّص من أيّ سؤال، ولم أفهم إن كان مردُّ دلك خشيةٌ مُقدّسة أم لأنه لا تعرف هي نفسها ما طبيعة المُشعودات. رئما هن ساحرات، تحسهن نبوهلة الأولى عجائز شمطوات ومنعزلات، وحالما يحلّ الليل يحتمعن في أشد لكروم وعورة، أو في أماكن ملعونة مثل القالوني، لتحضير مُؤامرات حبيثة مع قطط سوداء، ومعر وعفاريت. أحقر من السمّ القاتل، يستمتعن بالنعب في أقدار من لا ينال استلطافهن، ويعبثن بمصيره.

الدات مرّة، بحوّلت إحداهن إلى قطة، ودحلت أحد لبوت المحاورة واختطفت طفلًا قحشي أحد الرحال على ولده الصعير، وقصى لمالي بحو ر المهد وهو يمسك فأسًا، وعبدما دحلت القطّة، قطع أحد أطر فها بعنة. فاسنت بها خاصرٌ شرّير، ودهبت إلى إحدى العجائر التي تسكن عير بعيد من هنا، وعندما رأت العجوزُ أنّ يدها لا تبرز من كُمْ تُوبها سألها عن السب، فرحت المُشعوذة تلقّق المبرّرات، من قبيل أنها تأدّت بالمنجل وهي تقصّ الأعشاب الضارّة، لكنّ العجور طلبت أن ترى الجرح، فإذا يدها مقطوعة. كانت هي القطة نفسها، فأمسك بها الأهالي وأحرقوها».

دولكن، هل هذا صحيح؟٥.

اصحيح أم عير صحيح، هكذا قضتها عليّ جدّتي، مع أنّ حدّي في تدك المرّة عاد إلى البيت فرع يصيح المُشعودات المُشعودات، لأنّه كان عائدٌ من المقصف ومطلّته على كتفه، وعدد كلّ خطوة كان أحدٌ ما يعترض طريقه ولا يتركه في حال سبيله قبل أن يتحسّس كمّ قميصه، لكنّ حدّتي قالت به اخرس أنت يا سيّئ المبت قلّ وقالّ، كنت مقلطحًا مثل الكرة وتتنقّل بين حوالت الدرب، وتدس كمّ قميصك سفسك بين أعصان الشحر، فعن أيّ مُشعودات تتحدّث! وجعنت تصربه، لا أدري إن كانت كلّ تنك القصص حقيقيّة، ولكن دات مرّة كان في سان مارتبو حوريّ يعرف في السحر لأنّه ماسوني مثل حميع الحوارية، وكان صليعًا في شؤون المُشعوذات، فإذا تصدّقت على كبيسته، أبطن مقعول الشرّ الذي مشك، لتنعم بالراحة مدّة عام كامل. عامٌ واحد فقط، بعد دلك عليك أن تركّي بصدقة أخرى».

لكن مشكلة القالوبي - فشرت أماليا أنّبي عبدم كبت أصعده ما بيس الثانية عشر والثالثة عشر من عمري، كانت برافقني شلّة من المشاكسين مثني، يحاربون نظراءهم من سان مارتينو، فيقصدون مناعتتهم بالصعود من بنك الجهة. وكانت إذا رأتني ذاهنًا إلى هُنك، عادت بي إلى البيت تحملني على كتفيها، عير أنّبي كنت مثل ثعبان الماء، أنفذ من أيّ مكان أريد، ولا أحد يعرف كف.

وم كان الفالوني ليحطر في دهني إلّا لأنّي فكّرتُ بحاقة منحدر على وادر سحيق. كلمة واحدة فقط، في تلت الحالة أيضًا. ولم أعد أفكّر في الفالوني عند الضحى، إد اتصلوا بي من البلدة ليحبروني توصول طرف بريديٌ موضى به. فنزلتُ لاستلامه. كان الطرف آئبًا من المكتب، ويحتوي على مسوّدة قائمة المبيعات، فاعتنمتُ الفرصة لأعرّج إلى الصيدلاني، واكتشفتُ أنّ صعطي صعد إلى المائة والسنعين محددًا. بسب من العواطف التي تأجّحت في المُصلّى. فقررتُ أن أمضي النهار بهدو، وكانت المسوّدة حير وسيلة لذلك. فإذا أنا أحد أنها تحديدًا كدت أن تصعد صعطي إلى المائة والثمانين، وربّما أفلحتُ في دلك.

كانت السماء رزقاء والحق تساساً في الحديقة. استلقيتُ واسترحتُ، وبدأت معاينة المسؤدة. لم تكن الجداول مرقمة بعد، لكنّ الفقرات لا يُعلى عليها. حيث إنّ بعرض فيها، لموسم العودة الحريفي، كتاً فاحرة بعروض مميّرة. أحسب يا سيبيلا.

كدت أتحاوز طعةً من أعمال شكسبير، تبدو لا بأس بها بلوهنة الأولى، شم توقّعتُ عبد العُدوان في الاناهاء Histories في عبد العُدوان في Tragedies. Published according to the True Original Copics كدت أصاب لحلطة. تحت صورة لشاعر العنائي، اسم الناشر والتاريخ: الماماد الماماد الماماد أماماد أماماد في المراجعة، والأبعاد (تماماد في 1623 سنتمتر، هوامش عريصة للعاية) يا لرعود هامبورع! الف صاعفة اساكاروا! أكاد لا أصدَق المام طبعة الإنفوليو، الطبعة المطويّة التي يصعب الحصول عليها، والعائدة لعام 1623!

إِنَّ كُلُّ مِنْعُ تَحْفَ، وَكُلُّ مَعْتَنِ عَلَى مَا أَعَنَفَد، يَطْلُقُ الْعَنَانُ لَمَحَيِّلْتُهُ حُولُ مَعْتِي عَلَى مَا أَعْنَفْد، لا تَمْتَلِكُ لِيرةَ وَاحَدةَ حَتَّى لَعْجُورُ السَّعِيثَة. هُمَالِكُ عَجُورٌ عَلَى أَعْنَابُ القَيْرِ، لا تَمْتَلِكُ لِيرةَ وَاحَدةَ حَتَّى لِشَرَاء الأَدُويَة، تَأْتِي اللَّيْكُ لَتَقُولُ إِنَّهَا تُرِيدُ بَيْعُ كَتَبُ وَاللَّهُ حَدَّمًا التِي بَقَيْتُ فَي المَقَامُ الأَوْلُ، وتَحَدُّ عَشُرات الكُتُّبُ النِي للقَور فَيْدَ عَشُرات الكُتُّبُ النِي للقَور. فَتَدهَ لَهُ مَ تُعْمُ عَلَى طَبِعَةً مَطُويَّةً عَطِيمةً قَدْ تَعَكَّكُ لا قَيْمةً لها، ثُمُّ محدث فَجَأَة أَنْ تَعَثَرُ عَلَى طَبِعَةً مَطُويَّةً عَطِيمةً قَدْ تَعَكَلُكُ

تجليدُها، وتَهَالَث غلافُها الرَّقِيُّ، واختفى رأسُ ضلعها، ما عرّض ربطاتها للخطر، ونهشتِ الفئران زواياها، واسوّدت ببقع كثيرة من كل بوع. تُصدَم بالعمودين القوظيين، تعُدُّ السطور، فتجدها اثنين وأربعين سطرًا، تُسرع للطر في الكولوفون... ياه! هذا الكتاب المُقدَّس دو الاثنين وأربعين سطرًا لعوتسرع، أوّن كتاب طبع في العالم، تتذّكر أنْ آخر نُسخةِ انتشرت في السوق (السنخ الأخرى بات بالت بالحفظ والصون في مكتاب عامّة شهيرة) صربت سعرًا لا أدري كم مليان في مزاد علي، وقام مصرفيون يابائيون بالتأمين عليها، على ما أعتقد، وسرعان ما أقفلوا عليها في صندوقِ حافظ، ما يعني أن نُسحة أخرى، ما ترال متاحة للبيع، لا تُقدّر شمن، بإمكانك أن تطلب ما تشاه، خياليليون من المليارات.

تنظر إلى العحور، فتفهم أنّك إذا أعطيتها عشرة ملايين ستسعده كثيرًا، لكنّ ضميرك يؤنّبك: ستمنحها مائة مليون، مائتي مليون، لتتدبّر بها أمرها في السنوات التي تنقّت لها من الحياة. ومن ثُمّ، عندما تعود إلى منزلك، ويداك ترتعشان بطبيعة الحال، تحتار في أمرك. إذا أردت بيع الكتاب، عليك أن تستنفر دُورَ المرادات العظمى، والتي بدورها ستقتطع حصة كبيرة جدًّا من الأرياح، أمّا النصف الآحر ستمتصه الضرائب. ترعب في الاحتفاظ به، لكنك لن تنجراً على عرصه على أحد، فما إن ينتشر الحر، ستجد اللصوص عند باب بيتك يحبثون من كلّ حدب وصوب، فما المتعة من اقتناء تبك التحقة المحمة ما دمتَ لن تستطيع أن تميت هواة جمع النوادر بها حسدًا. إذا فكرت في التأمين عبيه، فكأنك حرّدت بفسك منه بنفسك. فماذا أبت فاعل عدئد؟ هن تتبرّع به للبلديّة فكأنك حرّدت بفسك منه بنفسك. فماذا أبت فاعل عدئد؟ هن تتبرّع به للبلديّة كي ترعاه، وتضعه في إحدى صالات الحصن المحضن، داخل حرابة زجاحيّة مصفّحة، يقوم على حراسته ليلًا بهارًا أربعة عوريلات مدجّجين بالسلاح؟ لن يكود في وسعك أن تذهب لنوى "كتابك" إلّا وسط رحام العاطلين عن العمل يكود في وسعك أن تذهب لنوى "كتابك" إلّا وسط رحام العاطلين عن العمل الذين جاؤو، ليروا الشيء الأكثر ندرة في العالم، فماذا تفعل حنه، هل تنكر من في حوارك وتقول له إنّ هذا الكتاب كتابك؟ هل يستحقّ العناء كلّ دلك؟

حدد الوقت إدل كي أفكر لا تعوتبرع، إنّم بمطويّة شكسبير. سيكود سعرها أقلَ بنصعة مليارات، لكن أمرها لا يهم إلّا المُولعين بحمع الكُتُب المادرة، وسيكود من السهل الاحتفاظ بها أو بيعها عنى وجو منواه. مطويّة شكسبير: الحلم رقم 2 لكلّ مهووس بالكُتُب.

م السعر الدي حددته لها سيبيلا؟ ضعفتُ مديون ليرة فقط، كما لو أنّها كتاب ثافه ومُتوافر. هن من المعقول أنّها لم تفطن إلى ما وقع بين يديها؟ ومثى وصن هذا الكتاب إلى المكتب، ولماذا لم تحتربي عنه مطلقٌ سأسرَّحها من العمل، سأسرَّحها قورًا، عُمغمتُ غاضبًا.

اتصلتُ بها وسألنها إن كانت تعي ما الموجود في الفقرة 85 من القائمة. بدت كأنه تهط من فوق الغيوم، مُجرَّد عرض عائد إلى القرن السابع عشر، حتى إنَّ منظره ليس حميلًا، بل كانت سعيدة أيَّما سعادة لأنها ناعنه بعد أن أرسلت إلى المسوِّدة بمحضات، شريق وقدره عشرون ألف ليرة، وكان لزامًا عليها والحال هذه أن تحدقه من القائمة، لأنَّه ليس بتلك الأشياء التي تتركها في القائمة وتصيف تحتها المُناعا، لمُحرِّد أن تستعرض ما لديك من تُحقي ثميتة. كدت آكلها وهي حيَّة، حتى المجرت ضاحكة وقالت لا يجور أن أرقع ضعطي.

كانت تمرح. لقد أدخلت تلك الفقرة لتتأكّد من أنّي أقرأ المسؤدة نتأنّ، ومن أنّ داكرتي لمثقّفة ما ترال في أحس حال. كانت تضحك كالفاحرة، مفتحرة بحيلته وردّدت أيضًا نعص الطرائف الشهيرة والدارحة بين المكتبيّن المتعضبين، فكم من قائمة مبيعات دحلت المتحف لمُجرّد أنّها كانت تصمّ كتانًا مُستحيلًا، أو لا وحود له، وقد وقع فيها حتّى أولتك الدين لهم ناعٌ طويل في المهنة.

مثل سحفات التلامدة المستهترين، كدت أصبح لكنّ أعصابي كانت تستعيد هدوءها. استدفعين ثمنها عاليًا، بصرف النظر عن ذلك، فإنّ بقيّة الفقرات ممتازة، ولا داعي من أن عبد القائمة إليك، ليس لديّ أيّ تصحيح أقوم به. تابعي عملك، شكرًا».

استرحتُ. الناس لا تحمل الأمر على محمل الجدّ: إنّ واحدًا مثلي، وفي الحالة التي أمرّ بها، وحتّى لو كانت المزحة بريتة، قد يموت بحلطة قاصية.

وبينما كنت أنهي المكالمة مع مسلا، اكفهر وحه السماء عاصفة أحرى توشك على الهبوب، حدّيًا هذه المرّة. بضوء شحيح كهدا، أرحث بفسي من لاضطرار أو الإغواء - للدهاب إلى المُصلّى. ورعم دلث، يامكاني قصاء ساعة على لأقرّ في العِلْيَة، التي ما تزال شبابيكها تنعم بالصوء، لإشباع فصولي محدّدًا.

كوفئتْ بعُلمة كبيرة أخرى، ليس عليها تعاريف، وقد أركبه أعمامي كيدما اتّفق، وكانت مليئة بالمجلات المصوّرة. أمرلتُ معي كلّ شيء إلى أسفل، ورحت أتصفّح بلا النزام، كما لو كنت في قاعة الانتظار لدى طبيب الأسمان.

كنت أنظر إلى الصور في بعض مجلات السينما، المكتطة بصور فوتوغرافيّة لممثّلين، هُنالَثُ أفلام إيطّاليّة بالطبع، تردهر الشيروفريبيا المسالمة فيها أيضًا: يروباغندا على جانبٍ ما، حصار ألكاسار والطيّار لوتشاتو سيزا؛ وعلى الحانب الآحر أقلامٌ لرحال محترمين سدّلة رسميّة، ونساء عبوحات للعاية سنرة المقرأة الخفيفة والناصعة، وسط فخفخة الأثاث، والهواتف البيضاء المجاورة لأسرّة شهوانيّة - أتصور أنّ الهواتف في تلك الحقبة، كانت ما تزال سوداء ومعلّقة على الحائط.

وكان خُنالك صور لأفلام أجسيّة، وقد راودتني بعص الشُعلات المحميّة والمفرطة في غموضها عندما رأيتُ الشبق في وحه زاراه ليبدر، أو في وجه كريستين سوندرباوم في فيلم المدينة الذهبيّة.

وفي النهاية، صور كثيرة لأفلام أمريكيّة، فربد إستبر وجنحر روحرر يرقصان مثل يعسونين وجون واين في الكوكبة الرائعة. وفي أثناء ذلك، أعدت تنشيط ما نت أعتبره مدياعي، متجاهلًا الغراموفون بكلّ رياء مع أنّه كان يجعل المذياع يغنّي، وحدّدتُ من بين الأسطوانات عناوين توجي إليّ بشيء ما، يا إلهي، فريد إستير يرقص ويفتل حنجر روحرز، لكنّ بينو نارزيزا في تلك الأعوام





نفسها كان يعرف مع فرقته ألحان أعرفها، لأنها تشكّل جرة من التربية المُوسيقيَّة للحميع ثلث الألحان اسمها الحار، مع أنّه مُطلّبِنُ بوعًا ما، والأسطوانة التي بعُوان صفاء كانت عبارة عن إعادة إنتاج لـ«Mood Indigo»، والأسطوانة الأحرى بعُنوانها المحالف لمسة أنبقة كانت نُسخة عن الاساما، والأحرى أحزان سان لويجي (أيّهما، بوبو أم غوبزاعا؟) لم تكن سوى استنساح لـ«Saint Louis»، ولا حتى كلمات بليدة بما فيه الكفاية عن أحران سان لويجي، هذا كي لا نستكر أصل تلك المُوسيقى التي لا تمت للآريّة بصلة.

هي المحصّلة، بين الحار وجون واين، والقصص المرسومة التي وحدتُها في المُصنّى، كنت أقضي طعولتي وأنا أتعلّم وجوب لعن البريطانيّين والدفاع عن النفس صدّ الرسوج الأمريكيّين القبيحين الذين يدنّسون تمثال أقروديت الميلوسيَّة، وفي الوقت نفسه كنت أرتوي من الرسائل التي تصل من الجانب الأحر من المحبط.

أحرجتُ من عمق العُلمة طروف رسائل وبطاقات موجِّهة إلى جدّي. تردِّدتُ بادئ الأمر، بدا لي أنّي أتطاول في الندخُّل بتلك الأسرار الشخصيَّة ثمّ قلت لمسي إن جدّي كان مستلم تلك الرسائل، لا كاتبها، ولستُ مصطرًا لإبداء أيّ احترام تجاه كاتبها.

تصفّحتُ تلك الجوابات بلا أملٍ في العثور على شيء يهمّني، ولكن لا: كان أولئك الأشحاص، في جواناتهم لجدّي، ومن المحتمل أنهم أصدقاؤه الموثوقون، كانوا يُشيرول إلى نقاطٍ قد كشها هو، ما بُنتح صورهَ أكثر دقّة لشحصيّته. بدأتُ أههم ما الدي كان يفكّر فيه، وأيّ نوعٍ من الأصدق، كان ينتقي أو يتواصل معهم من مسافة بعيدة ويحذر شديد.

لكنني لم أصل إلى مُستوى يساعدني على إعاده تشكيل ملامح جدّي السياسيَّة، إلا بعد أن رأيتُ القلية الصعيرة ولم يكر الأمر سهلا، لأن حكية أماليا تطلّبتُ الشاها شديدًا، لكن أفكار جدّي كانت تتجلّى من خلال بعص الرسائل، وتقدّم إشاراتٍ عن ماضيه. ووجدتُ في النهاية أحد المراسلين، الذي قصّ عليه حدّي مآل حكية الريت، بهنته على دلك الإنجاز العطيم

ردن. أسندتُ طهري إلى النافذة، والمنصدة أمامي والرفوف قنانتي حيمها فقط، الشهتُ لوحود قنينة تعتلي قمّة تلك الرفوف، لا يربد طولها عن عشرة سنتمترات، أشبه نقارورة دواء أو عطر قديم، من رحاح عامق.

أثارت فصولي، فاعتلبتُ كرسيًا واتّجهتْ لأحده. كان العطاء اللولييّ مسدودًا لوحكام، وما رال يحمل آثارًا حمراء لإعلاقي قديم بالشمع. بدت أنّها لا تحتوي على شيء، بالنظر إلى داخلها وهرّها مرازًا، فتحتُها، بصعوبة، فتراءت من جوفها بقعٌ صعيرة لماذة سوداء اللون. وكان ما تنقّى من رائحةٍ، تبعث من الداحل، كريهًا مقيتًا، مثل بتانةٍ متحلّلة منذ عقود.

ناديثُ أَمَالِيا. هَلَ تَعْرَفُ عَنْهَا شَيْمًا؟ رفعت أَمَانِيا عَيْبِهَا وَسَاعِدِيهِا بَحُوِّ السَّمَاء، وأُحَدُثُ تُصْحَكُ. ﴿أَهُ، مَا يُرَالُ رَيْتُ الْحَرْوعِ هُنَاكُ!!!

اريث الحروع؟ مادّة مطهّرة، حسَّب اعتقادي.. ١.

اوكيف لا، وكانوا يشرّنونكم إيّاه أنتم الأطفال أحيانًا، كي يساعدكم على الإسهال إذا ما علق شيء ما في نطونكم، وبعده مناشرة، تتاولون ملعقتين صغيرتين من السكّر، كي تتحلّصوا من طعمه المرير، لكنّهم شرّنوا منه السيّد جدَّك أكثر ممّا يبغي، كميَّة تعادل هذه القلِّية ثلاث مرّات على الأقلَّ!!

لدأنا من أنَّ أمالياء التي سمعت مارولو يروي هذه الحكاية مرارَّ،، استهلَّت

حديثها مأن جذي كان يبع الصحف، لا، إنها كتب ولست صحفًا. لكنها أصرت (أو هكدا فهمتُ على الأقلُ مأنه قبل بيع الكُنُب كان يبيع الصحف. ثمّ أدركتُ أَنْ في الأمر التبات. ما رال بانع الصحف في ملك القرى يُسمَّى ما الصحفي، كانت أماليا تقول صحفي فأترجم الكلمة بمعنى مائع الصحف. إلّا أنّها كانت تردّد ما سمعته مهم، وجدّي كان صحفيًا حقّاً، عثل الذين يعملون في الصحف.

ظلّ يعمل صحفيًا حتى العام 1922، كما يتصح من المراسلات، في صحيفة يوميّة أو مجنة دات توخّه اشراكيّ، في تلك الأونة، ومع اقتراب المسيرة إلى روم، كان استنسول إلى لعرق العامنة العاشيّة يتجوّلون مدجّحين بالهر وات ويكسرون طهور حصومهم، لكنهم إذا أرادوا معاقبة أحدٍ ما بحقّ، كانوا يشرّبونه جرعة كبيرة من ريت الحروع، كي يتطهّر من أفكاره العوجاء، لا بمقدار ملعقة، بن ربع نشر على الأقلّ، وهكذا، دهم العاشيّون مقرّ الصحيفة التي يعمل فيها جدّي: إذا حسن أنه ولد في حدود العام 1880، فكان أربعيبيّ حدًّا أدبي في العام 1922، في حين كان المعدّبون مراهقين أوباشًا وأكثر منه شانً، حظّموا كلّ الأشياء، بما فيها الآلات الطابعة الصعيرة، وقدفوا الأثاث من النافذة، وقبل أن يعرّعوه المكان ويعنقوه لعارضتين مدقوقتين بالمسمار، اعتقدوا المُحرّرين الموجودين المكان ويعنقوه لعارضتين مدقوقتين بالمسمار، اعتقدوا المُحرّرين الموجودين المكان ويعنقوه لعارضين مدقوقتين بالمسمار، اعتقدوا المُحرّرين الموجودين الدائ، وأشعوهما ضربًا مُرحًا، ثمّ أحبروهما على تحرّع ربت الحروع

"لا أدري إن كست تعي ما أقول يا سبّد يامدو الصغير. إذا أجدر أحد لمساكين على تحزُّع تدك المادّة، وإذا استطاع أن يعود إلى بيته على ساقيه، تحيّلُ بعسك أبن يمصي الأيّام التالية. لا بدّ أنّ في ذلك التعديب إذلالًا يعوق الوصف، لا يتنغي معاملة الناس هكذا».

بالنظر إلى نصائح كتبها صديقه الميلاني، يُفترض أنَّ جدَي اعتبارًا من تلك للحطة (مما أنَّ العببة ستكون للفاشين بعد شهور قبيلة) فرّر أن يعترل الصحافة والحياة الشبطة، وافتتح مكتبة صعيرة لبيع الكُتُب القديمة، وعاش في صمتٍ مدّة عشرين عامً، إلّا إذا كتب عن السياسة أو تحدّث بها في نطق صيّقٍ حدَّ، مع أصدقاء موثوقين حصرًا.

لم ينس مَن الذي عَلَ زيت الخروع في قمه شحصيًّ فيما كان رملاؤه يسدّون أنقه.

«كان يدعى ميرلو، وكان السيّد حدّك يعرف دلك حيّدًا، ولم تعمل عيمه عمه طوال عشرين عامًا إطلاقًا».

وبالفعل، كانت بعص الرسائل تُحيط جدّي علمًا معريات حياة ميرمو تُذَرَّجَ في عمله حتّى غدا قائد ميليشيا، وكان اهتمامه منصتُ على النمويس والإمدادات، ولا بدّ أنه احتلس، إذ اشترى بيتًا في الريف.

اعدرًا يا أماليا، فهمتُ حكاية الريت، ولكن ما كان محتوى القنْبية؟! \*الا أجرؤ على التفؤه به، يا سيّد يامنو الصغير، كانت تحتوي على شيء بشع..»

«لل أتمكُّن من فهم تلك الواقعة ما لم تحريبي به يا أماليا، تشخعي».

حاولت أمالي أن تعصل، كرمى لي فقط. كان حدّي قد عاد إلى السيت، وقد تمرّقت أحشاؤه من الريت، لكن نعْه ظلّت متماسكة في لتفريعتين، الأولى والثانية، لم يسعمه الوقت ليفكّر مما كان يفعل، وكاد يتعوّط روحه أيضا. وعند التفريعة الثالثة، أو الرابعة، قرّر أن يتعوّط في إناء. سال في الإناء ريتُ الحروع ممرّوجًا بثلك الأشياء التي يُفرزها من تحرَّع المطهّر، على حدّ وصف أمانيا. حاء جدّي بقيّنة ماه رهر زوحته وأفرعها، وعسلها حيّدًا ثمّ سكت فيها ما تعوّطه في الإناء. أغلق القبينة بإحكام، ثمّ حتمها بالشمع الأحمر، بحيث لا يتمخّر دلك المشروب اللديد، بل بنقي مُحافظًا على بكهنه الأصيلة، مثلما بععل بالحمور

ختاً القنينة في بينه في المدينة، وبعد أن هرع الجميع إلى سولارا، حملها معه إلى المكتب ومن الواضح أنْ مارولو كانت أفكاره السياسيَّة مماثلة لأفكار جدّي، وكان يعرف تلك الحكايه، لأنّه كلّما دحل إلى المكتب (كانت أماليا تتلقص وتتنصّت) كان يرتو صوب القيّنة، ثمّ بحو حدّي، ويحرّك يده يمدّه، مصوّن راحتها إلى أسغل، ثمّ بدور معصمه بحيث نصير راحة يده إلى أعلى،

## CORRIERE DELLA SERA

# Le dimissioni di Mussolini Badoglio Capo del Governo UN PROCLAMA DEL SOVRANO

Il Re assume il comando delle Forze Armate -Badoglio agli Italiani: "Si serrino le file intorno a Sua Maesta vivente immagine della Patria,,

L'annunzio alla Nazione VIVA L'ITALIA Sordate del Sabobno e del Prava



ويقول بالعامْيَة، بنبرة متوعّدة: إذا انقلبت...، بمعنى أن بأتي يومٌ وتتبدّل فيه الأحوال رأت على عقب. وكان جدّي بجيب، لاسيّما في تبك لفترة استبقلب، ستنقلب، يا عريرى مارولو، فأولنك [الحلف،] قد رسوا في صقبيّة.. »

وجاء الحامس والعشرول من يوليو أحيرًا وضع المجلسُ الأعلى مُوسوبيني في موقف حرح مساء اليوم السابق، فأقاله الملك، وأصعده شرطيّان على متن سيّارة يسعاف وتوجّها به إلى حهة عير معلومة. انتهت العاشيّة. ويهمكني استعادة تلك اللحصات بالسش عنها بين الجرائد. عُنوال العُلة: سقوط البطام.

عير أنّ أهم ما في الأمر هو رؤية الحرائد في الآيام التالية. كانت تُصدِر أناء راضية عن الحشود التي تُسقط تماثيل الدونشي من قواعدها، أو تبرع لعصا الرومائية من على واحهات المناني الحكوميّة؛ وأساء عن مسؤولين في لمظام تخفّوا نثياب مدنيّة وتوازوا عن الأنظار، وكانت صحف يوميّة، حتى الرابع والعشرين من يوليو، كانت تعوّل على وقوف الشعب الإيطاليّ حبّ إلى حنب حول الرعيم، ثمّ صارت في الثلاثين من يوليو تنهيّع فرحًا من حلّ المحسن العاشيّ وتطيماته النقائية وتحرير السحاء السياسيّن، صحبحُ أنّ مدير لتحرير تعيّر بين عشيّة وصحاها، لكنّ هيئة التحرير طلّت على تكويها الساق كان مناقلون مع الوضع الجديد، ولعلّ أكثرهم كان يكظم عيظه طينة أعوام وانفرحت أساريره مع الوضع الجديد، ولعلّ أكثرهم كان يكظم عيظه طينة أعوام وانفرحت أساريره

وها قد دقت ساعة جدّي أبضًا. "القلت"، قال لمازولو لكلّ ساطة، فعهم الأحير أنّ ساعة العمل قد حالت. استدعى شائيل كان يساعداله في الحقول، ستبقولو وجيحو، شديدا النأس كلاهما، ووجهاهما محمّرال من الشمس ولبيد الدراليرا، لدرحة أنّ الفلاحيل كانا ينادبال عليهما، ولاسيّما على حبحو، كلّما علقت عربةً في حفرة ما، فيأتي لإزاحتها ليديل عاربتيل. أفلتهما في القرى المحاورة، بيلما كان جدّي ينزل إلى هاتف سولارا العموميّ لتلقي معلومات واردةً من أصدقائه في المدينة.

حُدِّد موقع ميرلو أحيرًا، في الثلاثين من يوليو. كان بيته الريفيّ أو قطعة أرضه في باسيناسكو، ليس ببعيد عن سولارا، هُماك حيث توارى حلسة، دون لمت الأنفار لم يكن دا شأن عطيم إطلاقًا، واستعد أن يتدكّره أحد.

اسنده إليه في الثاني من أعسطس قال جدّي، الأنّه في الثاني من أغسطس قبل عشرين عامًا بالصبط، أشربني زيت الخروع. سنده إليه بعد العشاء، لأنّ الطقس أقلّ حرارة هذا أوّلًا، وثانيًا لأنّ ميرلو في تعك الساعة سيكون قد أنهى طعامًا يلبق بأشراف الكنيسة، وتلك هي اللحطة المُناسة لمساعدته على الهضم ال

استقلُّوا عربة الكاليس، والطلقوا صوب باسياسكو عند المغيب.

وصلوا إلى دب ميرلو وطرقوه، فحاء ليفتح وما زال مندين الطعام معتقًا على علقه، من أنتم ماذا تريدون، لم يكن وحه حدّي ليذكّره بشيء في طبيعة الحال، دفعوه إلى الداخل، وأحلسه ستيڤولو وجيجو بالقوّة على الكرسيّ، وعقد، ساعديه بعضهما ببعض من خلف ظهره، وسدّ مارولو أنفه بالسدّية والإنهام، اللذين كانا يكفيان لنزع غطاء دَنَّ كبير.

استحصر جذي - يهدوء تام - أحدات القصة التي وقعت منذ عشرين عامًا، بينما كان ميرلو يهر رأسه نافيًا، لسال حاله يقول إنهم أحطأوا الشخص، فهو سم يكن مهتمًا بالسياسة قط. وبعد أن أدلى جذي بدلوء، دكره بأنه قبل أن يعل الريت في حلقه، كان ورفاقه يشجعونه، بالضرب أحيانًا، على ترديد الصيحة لعاشية. ألا لاه، بأنف مسدود لكته كان رحلًا مسالم ولا ينوي استعمال عصا، لذا فلينقصل السيّد ميرلو بأن يكون متعاوبًا، ويُسرع في ترديد آلا لاه، كي ينجو من عاقبة وخيمة. فصاح ميرلو، بعنّة أنفيّة: قالا لاه، وهي من الأشياء القيلة التي تعلّم فعلها في حياته.

وأثناء دلك، عَلَّ جدِّي الفَيْسِة في قمه وأفرغ فيه كلَّ الزيت الذي يحتوي عبى تلك المادّة البراريَّة الموجودة في المحلول، مزيجٌ معتَّقٌ على أفضل ما يكون

وبدرجة حرارة معتدلة، من العام ألف وتسعمائة واثبين وعشرين، ماركة مُسخَّنة.

حرجوا بينما كان ميرلو جائمًا على ركبتيه، مسئدًا وحهه إلى فرميد الأرضيَّة، ويحاول التقيَّو، لكنَّ أنفه كان قد سُدِّ لفترة طويلة كي تسري الجرعة إلى قلب المعدة مُباشرة.

في ذلك المساء، عندما عاد السيّد جدّي إلى السِت، لم تره أمالٍ من قبل يكلّ هذه السعادة المبيرة، ويبدو أنّ ميرلو قد تمنّكه الحوف فيما بعد، حتّى إنّه بعد الثمن من ستمبر، عندما طلب الملك الهدبة وقرّ بحلده إلى سريبديزي، وحرّر الألمانُ الدوتشي وعاد الفاشيّون، لم ينتسب ميرلو إلى الحمهوريّة الاجتماعيّة في سالو، بل طلّ حبيس صرله يحرث بستانه، با للمسكين، قالت أماليا، فهو برأيها حتّى لو أراد أن يتقم من جدّي ويُحتر الفاشيّين عنه، وإنّه من عدب تلك الليلة كان مرعوبًا لدرجة أنّه بسي وجوه من دخلوا إلى بينه، ومن يعدي كم رجلًا شرب ريت الحروع على يديد. اثم إنّه بالبسنة بي، كان ثمّة من يراقبه دومًا، ولا بد أنّهم شرّبوه أكثر من قبية واحدة، أقول لك هذا، صدّقي، يراقبه دومًا، ولا بد أنّهم شرّبوه الشياسة.

هذا ما كان عليه جدّي إدن، وهذا ما يفشر كثرة التصليل على صفحات الجرائد، واستماعه إلى إداعة للذن. كان ينتطر أن ثنقل.

وحدثُ سُخة الصفحة التي أعلن فيها عن سهاية النظام، تاريح 27 يوليو، برسالة فرحة مؤحدة، من الحزب المسيحيّ الديمقراطيّ، وحزب العمل، والحرب الشيوعيّ، والحرب الاشتراكيّ الإيطاليّ للوحدة البروليتاريّة، والحرب الليبراليّ إن كنتُ قد رأيتها في حيمه، وبالتأكيد أنّي فعلتُ، كان عليّ أن أفهم بلمحة واحدة أنّها تدلّ على وحود هذه الأحزاب من قبل، تعمل في الخفاء، حتى لو أنّها طهرت للعيان بين عشيّة وصحاها. ولعلّي هكذ قد بدأتُ باستيعاب معنى الديمقراطيَّة.

احتفظ حذي بصفحات من حمهوريَّة سالو أيضًا، وكان في إحدى

جرائدها، Propolo di Alessandru الذي حقد عليه بالسائدريا (يا للمفجأة! حتى عررا باوسد كان بكتب فيها!)، كاريكاتيرات مريعة صد الملث، الذي حقد عليه الفاشيّون، لا لأنّه أمر باعتقال مُوسوليني فَحَسْب، بل لأنّه طالب بالهدنة أيضً، وفرّ إلى الجنوب لبتّحد مع البريطانيّس والأمريكيّس المكروهين. وكانت الرسومات تتكالب على انه أميرتو أيضًا، لأنّه لحق بوالده. كانت تجشدهما في حالة فرار دثمًا، تنهض غيومٌ من غبار على دربهما: الملث صغيرًا، قرمًا أو يكاد، والأمير طويلًا مثل العمود، وفيما كان الأوّل ملقّاً به مغيرًا، قرمًا أو يكاد، والأمير والساق، لُقب بثاني به الحالية الأول ملقّاً به المحمود، وفيما كان الأوّل ملقّاً به العيمة. قالت لي باولا إنّي والساق، لُقب بثاني بعملوا الملك إمراطورًا على أثبوبيا. أرأيت ما أوسع سبل القدّر!

سألتُ أماليا إن كان جدّي قد أخبرني عن حكاية الزيت لاحقًا. "وكيف لا! في اليوم انتالي مُناشرةً. كان في منتهى السعادة! جلس على سريرك ما إن ستيقطت، وقص عليك الحكاية كلّها، وهو يريث القنّينة.

«وأنا؟».

«وأنت، يا سيّد يامبو الصعير... كأنّي أرى المشهد الآن، كنتَ تصفّق نحرارة وتصيح. جدّي النظل، أقوى من العودون!»

العودون؟ وما كان هذا؟؟.

"وما أدراني؟ لكنّك كنت تصبح هكذا، أقسم لك، كما لو أنّي أراك في هذه اللحطة».

ليس العودون، بل غوردون. كنت أمجّد في فعل جدّي ثمرُّدُ غوردون على مبنغ طاغية كوكب مونغو.

## 13. أيتها الفتاة الشاحبة

لقد شاركتُ في مُغامرة حدّي بحماسة قارئ القصص المرسومة. بكتي، في المجموعات الموجودة في المُصلّى، لم أجد أيًّا منها تعود للفترة ما بين مُنتصف 1943 وحتى نهاية الحرب. لم أجد سوى شرائط، عائدة للعام 1945، وقد حصدتُ عبيها من الدين حرّرونا. وربّما لم تصدر أيّ قصة مرسومة ما بين مُنتصف 1943 ومُنتصف 1945، أو إنّها لم تكن تصل حتى سولارا. وربّما، بعد الثامن من سبتمبر عام 1943، شهدتُ وقائع حقيقيَّة تشبه الروايات، مع المناضلين، والألوية السوداء في مرورها تحت البيت، ووصول الصحف المهرّبة، فتحقليتُ بذلك ما تقدر حراثد الأطفال على سرده، وربّما كنت أشعر أنّي بت أكبر من أن بذلك ما تقدر حراثه وكنت في تلك الفترة إد انتقلتُ إلى قراءةٍ أشدَ حرارةً مثل الكونت دي مونت كريستو والفرسان الثلاثة.

لل حال، حتى هذه الساعة، لم تُرجع سولارا إليّ أيّ شيءٍ يُمكن وصفه مأنّه يخصّي أنا وحدي حقًا، فالأشباء الني اكتشفتُها هي الأشياء التي كنت قد قرأتها مثلما قرأها كثيرٌ من الأحرين. هذه هي حصيلة كلّ ألحاثي المعمقة، إدا استثنيما قصّة الكأس التي لا تُكسّر، وأقصوصة طريفة عن النوم (لكنّها ليست عنّي)، وإنّي لم أعش طعولتي من جديد إنّما طفولة جيل كامل

حتى هذه الساعة، كانت الأغاني هي التي روت لي الأشياء الأشد وصوحًا. دهتُ إلى المكتب لأشغل مذباعي العريد، ووصعتُ بعص الأسطوانات كيمما اتّفق. أوّل أعبةِ أهدائها الراديو كانت إحدى تلك الأفراح الحمقاء نفسها التي تصاحب الغارات والقصف:

مساء أمس، بينما كنت أتمشى، حدث لمي أمرّ ما.

شائب طريف ومجنون

اقترب منى فجأة.

دعاني للجلوس في أحد المقاهي بعبدًا عن الأعين،

ثم بادر بالكلام

بنيرة طريبة:

اعرف طعلة

شقراء مثل الذهب،

لكنّي لن أنجح ألدًا في التعبير لها عن حني.

جذني كارولينا

كانت تقول إنّ في زمانها

كان العشاق يقولون لها:

أوذ تقبيل

شعرك الأسود،

وشفتيك

وعينيكِ الواسعتين الصادقتين.

لكنّي لا أجسر على قول شيء كهذا لحلوني الغالبة لأنها شقراء الشعر مثل الذهب!

وكانت الأعنية الثانية أقدم بالتأكيد، وأشد إراقة للدموع. لا بدّ أنّها ألكت والدتي.

أيتها الفتاة الشاحبة، جارتُنا الجميلة في الطابق الخامس. ما مزت ليلة إلا وحلمتُ بنابولي، وإنني بعيدٌ عنها منذ عشرين عامًا.

...ابني الصغير وهو يتصفّح كتاب اللاتيئية القديم عثر على – احزري – بنفسج البانسيه... فلماذا لمعت في هينيّ دمعة؟ من يدري، من يدري لماذا...

وماذا عتي؟ توضّح القصص المرسومة في المُصلّى أنّى تلقيتُ وحي الحسن ولكن ماذا عن الحت؟ أكانت باولا أوّل امرأة في حياتي؟

من الغريب أنَّ المُصلَّى ليس فيه كثيرٌ ممّا يعيدني إلى الفترة التي عشتها ما بين الثالثة عشر والثامنة عشر عامًا. مع أنّني أثناء تلك السنوات المحمس، قبل وقوع الكارثة، كت ما أزال أتردّد إلى ذلك البيت.

حاء في خاطري أنّني رأيت ثلاث علب، لا في الرفوف، من مسكدة إلى

المدَّنج لم أكُن قد اهتممتُ لأمرها، إد كنت مفتون بسحر تحميعاتي متباينة لألوان، إلَّا أَنْهَا قد تحتوي على شيءٍ ما يستحقّ النش فيها.

كان في العُلبة الأولى كثيرٌ من صور فوتوعرافية لطفولتي. كنت انتظر اكتشاف بلع الأهمية، فإذا به لا شيء سوى أتي شعرت بتأثرٍ عميقٍ ملؤه حشوع، فيعد أن شاهدت صور والديّ، عندما كنت في المستشهى، وصور جدّي، في المكتب، صرت قادرًا على تحديد أبي وأتي، مهما اختلمت أعمارهم، مختصرًا الوقت بتمييرهما وفق للملاس، وعرفتهما في صور شبابهما وصور بضحهم، الوقت بتمييرهما وفق للملاس، وعرفتهما في مور شبابهما وصور بضحهم، ووفق لقياس تناير والدتي. لا مدّ أتي ذلك الطفل ذا القبّعة الشمسيّة، يتحرّش بحدزون على صخرة؛ وتلك الطفلة المُوقرة التي تضع يدها بيدي هي آدر؛ كنّا الصغيرين في لماس أبيض، أن بما يشبه بدلة الفراك، وهي بما يشبه فستان العروس، في يوم المناولة الأولى أو في يوم التثبيت، كنت أبدو على اليمين مثل طبيعة نابيلا، مصطفً بالبندقيّة الصغيرة على صدري، بخطوة إلى الأمام؛ وكنت طبيعة نابيلا، مصطفً بالبندقيّة الصغيرة على صدري، بخطوة إلى الأمام؛ وكنت قد كبرت قليلًا في صورة أظهر فيها بجانب جنديّ أمريكيّ أسود البشرة، ينتسم مبرزًا أسنانه الأربعة والستين، ولعلّه كان المحرّر الأوّل الذي قابلته، وخددتُ نفسي معه بعد الخامس والعشرين من أبريل.

تأثّرتُ حقَّ أمام صورة واحدة فقط يتّضح من الغش أنها صورة فوريّة مُكثرة، يتجسّد فيها طفلٌ ينحني بحياء إلى طفلة أصغر منه ترتقي إليه بحداثها الأبيص، نتشك عنقه بدراعيها وتطبع قبلة على خدّه. هكذا فاجأن أبي أو أمي، بينما كانت آدا، متعنة من البقاء في تلك الوضعيَّة، تعمريي عمويًّ بحنال الأخوات.

أعلم أنّ الولد هو أما والصبيّة هي، لا يسعني إلّا أن يرقّ قلبي لهذه الرؤية، لكنّي كمن يشاهدها في فيلم ما، قلبي يرقّ من الخارج، قبالة تمثيل في للحبّ الأخويّ. مثلما كنت أتأثّر أمام لوحة أنجيلوس لميليه، والقبلة لهايز، أو لأوفيليا - للمسة ما قبل رفائيل تطفو على عطاء من نرحس ونيلوفر وبرواق.



أكان زهر البرواق؟ لست أدري، فها هي الكلمة مرة أحرى، تفرض سطوتها، لا الصورة. يقول الناس إنّا بمثلك شقين في الدماع. الأيسر يسود على الروابط العقليَّة واللَّعة الكلِميَّة، والأيس يهتم بالعواطف والكون المرتيّ. رتم تعضّل عبدي الشق الأيمن، ورتما لا، فها أن أموت كمدًا في البحث عن شيء ما؛ والبحث شغف، وليس بطق يؤكل بارد، كالثأر.

تركتُ الصور، التي لم تلهمي إلا حنياً للمجهول، وانتقتُ إلى المُلة الثانية. كان فيها صور صعيرة مُقدَسة. كثيرةً هي صور دوميبيكو ساڤيو، أحد تلاملة الدون بوسكو والدي كان الرسّامون يطهرونه فاتض الثقوى، بتصويره مرتديً بنطلًا مجقد، وجيوبه عند ركبتيه، كما لو أنّه ينقيه مطويُّ النهار كلّه، حاشمٌ في صلواته. ثمّ وحدثُ كثيّت محلّدًا بالأسود، وأحمر الحوات مثل كثيّت التراتيل، «الولد المتعقّل» من تأليف الدون بوسكو نفسه، كانت الطبعة تعود للعام 1847، متردّية بما فيه الكفاية، ولا أدري من أعطابيها، قراءات حسة، ومجموعة أناشيد وأدعية، مليئة بالحقّ على العقة، سيّدة الفصائل.

وفي الكثير من الكُنَيِّبات الأحرى ثمّه إنهاضٌ متأخّج نحو لطهارة، ودعوات لتحلُّ المشاهد الحبيثة، والممارسات العامصة، والقراءات المعليرة. ومن بين حميع الوصايا، بدا أنَّ أهمّها هي السادسة. لا ترتكث أفعالًا قدرة. وكانت التعاليم، بشفافية جليَّة، تحذّر من تلمَّس الجسد بطريقة غير مشروعة، حتى إنّه تنصح بالنوم على الظهر، واليدين مشوكتين على الصدر، وتمنع أن يُضغط بالنطن على الفراش. أمّا التوصيات بعدم التواصل مع الجسس الآخر، فكانت بادرة، كما لو أنّ احتماليّه حدوثها كانت بعيدة، إذ تتكفّل الأعراف الاحتماعيّة الصارمة بمعها. أمّا العدوّ اللدود مع أنّ التسمية بادرًا ما تُستحدم، وعالنًا ما تطهر بعد مباورات كلاميّة مُحافظة - فهو الاستمناء، هُماك كتيّت يفسّر أنّ الحيوان الوحيد الذي يستمي هو السمك وتما ينمّح إلى التلقيع الخارجيّ، فالكثير من أنواع السمك تقدف الحليّة المبويّة والبويصة في المياه، ومن ثمّ فالكثير من أنواع السمك تقدف الحليّة المبويّة والبويصة في المياه، ومن ثمّ تتكفّل المباه في عمليّة الإحصاب. لكنّ ذلك ليس السب الذي يرغم تلك الحيوانات المسكية على المجامعة في إناء غير ملائم. لا تبويه عن القردة، الأنّ ميولهم أونانية بالطبع. صمتُ مطبق على المثليّة الحسيّة، كما لو أنّه ما من إثم ميولهم أونانية بالطبع. صمتُ مطبق على المثليّة الحسيّة، كما لو أنّه ما من إثم ميولهم أونانية بالطبع. صمتُ مطبق على المثليّة الحسيّة، كما لو أنّه ما من إثم ميولهم أونانية وميلك في معهد القساوسة.

أمسكتُ سُسحة متهالكة حدًّا من الشهداء الصغار، للدون دومينيكو بيلا. قصةً عن اثنين من الفتية الورغين، دكر وأشى، يحضعان لأعتى أنواع العدب من قيل مسونين معادين للإكليروس بدروا أنفسهم لإبليس، بغبة تهيئتهما سماهح المحرام حقدُ على ديسا المُقدّس بيد أنّ الحطيئة ليست مكافأة. فها هو النخات برويو كيروبيني، الذي بحت للماسونيّين تمثال التدنيس، يستيقط ليلًا من تحلّي رهيق السوء قولما بغو كاوفمان. لقد أبرم يرويو وقولما بغو اتفاقًا، بعد آخر حملة فجور، يقتصي ما يلي؛ إذا مات أحدهما، سيتحلّى للثاني في رقيةٍ ليخره إن كان فعلل حياة احرة أم لا. وها هو قولما بغو بعد مماته يتحلّى من بين أدحنة جهنّم، مندثرًا في كفي، جاحظ العينين، ووجهه كوجه رحل محترم مسه مفستوفيديس، مندثرًا في كفي، جاحظ العينين، ووجهه كوجه رحل محترم مسه مفستوفيديس، ولحم بدنه يتلطّى سورٍ مريب. يعرّف الشبح عن نفسه ويصرّح. «الجحيم موجود، وأن فيه!» ويطنب من برويو أن يمدّ بده البمني، إذا كان يستد برهانًا دامعًا؛ يطبع النحّات لطيف الذي يوقع قطرة عرق منه فتخترق الكفّ الممدودة اختراقًا، بطبع النحّات للقطرة من قولاذ هسيّل.



Dinance a las era comparso uno sparentese fantasma aveello in un ampie lenevolo.

لم أقد شيئًا من تواريح الكتاب والكتيبات، هذا إن وُحدت. قمن الممكن أنبي قرأتُها في أي عُمر، وبالتالي لا أستطيع أن أجرم بأنبي في أعوام الحرب الأخيرة، أو بعد العودة إلى المدينة، قد أسلمتُ نفسي لممارساتٍ تعتُّديَّة. فهل هي ردّة فعل على الأحداث الحربيَّة، أم طريقةٌ لمُواجهة عواصف الدوغ، أم سُسِلةٌ من اليقطات وجَهتي بحو أحصال الكبسة المرجّة؟

العُنبة الثالثة تحتوي على الشرادم الوحيدة التي تخصَّني حقًّا. فوق كلّ شيء، بصعة أعداد من الراديوكورييري ما بين 1947 و 1948، بإشارات وتظليل عبي بعص لبرامج. لا مجال للشكّ بأنّ الحطّ حظي، ما يعني أنّ تلك الصفحات تحتربي مما كنت أريد أن أستمع إليه أن فقط. وكانت الحطوط تشير إلى مُوسيقي لحُجرة والكوبشيرتو، إضافة إلى بعص البرامج البيئية المكرّسة للشعر. كانت مقطوعات قصيرة بين مرنامج وآخر، في الصباح الباكر، وبعد الطهر، أو في وقت متأجر من المساء: ثلاثة من قالب الإيتود، بوكتورب، وسوناتا كامنة إذ حالف الحطُّ. أشياء تناسب الشغوفين، الدين يقضون ساعات من إصعام بلا حدوي. ويمدو أنسى بعد الحرب، وقد عدت إلى المديمة، كنت أتلهِّف إلى فعاليَّاتِ مُوسيقيَّة بعد أن أدمتُ عليها شيئًا فشيئًا، متسمّرًا في جوار الراديو، أخفض صوته كي لا أرعح بقيَّة العائلة. كان لدى حدِّي أسطوانات مُوسيقي كلاسيكيَّة. ولكن كيف أتأكُّد من أنَّه لم يشترها فيما بعد، لتشجيع شعفي الجديد تحديدًا؟ كنت في السابق أتحيِّر الفرص البادرة التي يسعني فيها الاستماع إلى المُوسيقي التي تعجمتي، ومن يدري كم عصبتُ لأنّني دهبتُ إلى المطبخ لأتابع معزوفة أنتطرها مند أيَّام، ولم يتسنَّ لي سماعها بسبب حلبة الآخرين إدا حرُّو حرًّا، والنساء إدا عسلن الأطاق ويسطن العجيبة لصمع الناست.

شودان هو المُؤلّف الذي أشرتُ إليه يتعظيم كبير. حملتُ معي العُلمة إلى مكتب حدّي، وشعّبتُ مدوَّر الأُسطوانات ومربّع مذياعي، وبدأتُ بحثي الأخير مصحوبً بأبعام السوبان من درجة سي بيمول مينور/العمل رقم 35. تحت الراديوكورييري هُماك دفاتر من رمن المدرسة الثانويَّة، ما بين العامين 1947 و1950. أدركتُ أَنني حظيتُ بأستاذ فلسفة عطيم حقَّ، لأنّ عالميَّة معلوماتي عن المادّة كانت هُماك، في مفكّرتي، ثمّ كان هُناك تصاميم ورسومات، ودعامات مع رفاق المدرسة، وصور من الصف في بهاية العام، حميعا مصفّون على ثلاثة أنساق أو أربعة، يتوسّطت الأساتدة. لم تذكّري تلك الوحوه بشيء، بل كنت أستصعب التعرُّف إلى بهسي أيض، مستبعدًا هذا ودك، ومعولًا على آخر خصلات الولد ذي الغرّة الجميلة.

وجدتُ دفترًا أحر بين دفاتر المدرسة، يبدأ بناريخ العام 1948، لكنه يعرض طرائق متباينة في الكتابة كلما توعَلتُ به أكثر، حتَى إنّه قد يحتوي عبى بصوص من السوات الثلاث اللاحقة أيضًا بصوصُ شعر.

شعرٌ ردي الله هذا الحدّ، لا يُمكن إلّا أن يكون شعري. أشبه سثور الشبب. أعتقد أنَّ حميعنا كتب الشعر في سن السدسة عشر، فتلك مرحلة التقائية ما بين المراهقة وسنَ الرشد. لم أعد أدكر أين قرأتُ بأنَّ لشعراء ينقسمون إلى منتين: الشعراء الحاذقون، الذين يُتلفون قصائدهم السحيقة ويدهبون لبيع السلاح في أهريقيا؛ والشعراء الحمقى، الذين ينشرون قصائدهم السحيقة ويستمرّون في كتابة مثلها حتى الموت.

وقد لا تجري الأمور دومًا على دلك النحو، لكن قصائدي كنت رديئة فعلًا. لم تكن مربعة أو مقرّرة، من شأمها أن تُنسَب إلى العبقريّة المحرّصة، إلما كانت بديهيّة ومفرطة في الشجو. هل تستحقّ العودة إلى سولارا كلّ ذلك العباء كي أكشف في المحصلة أنّني كنت كويتنا؟ عبر أني لم أنقص من كبريائي على الأقلّ، لقد أحفيتُ دلك الفشل في عُلبة، ووضعتُ العُلمة في مُصلّى مسدود الباب، ورحت أنغمس في تجميع كتب الاخرين، لا بد أنّني في سن الثامنة عشر كنت صافي الذهن بشكل مهر، ومُستقيمًا من الناحة البقديّة.

ولكن، فلنقل إنَّني بدهن ثلث القصائد، احتفظتُ بها. ما يعني أنَّ لها

عتبارًا ما في نفسي، حتى بعد زوال بثور الشباب. كما لو كانت شهادة حيَّة. فمن المعلوم أنَّ مَن يستطع طرح الدودة الشريطيَّة يحتفط برأسها في محلول كحولي، وآحرون يفعنون مثل ذلك وأكثر بالحصاة التي يقتلعونها من المرارة.

القصائد الأولى عبارة عن مسؤدات، إلهامات موجزة متعلقة بسحر الطبيعة، مثلما يمعل أيُّ شاعر مبتدئ صباحات شتويَّة تشتهي أبريل بين قطرات الندى؛ عُقْدٌ لتكتُّم غبائي عن اللون العامض الذي تزدان به إحدى أمسيات أغسطس؛ والكثير ألكثير من الأقمار؛ ولحطة حياء واحدة فقط:

ماذا تفعل في السماء أتيها القمر، قل لمي ماذا تفعل؟ اقود حياتي، حياتي الشاحبة، لأنني ركام من أرضٍ، ووديان ميتة وبراكين ضجرة

يحيد الربّ لم أكُن في منتهى العباء، ها! أو ربّما كنت للتو قد اكتشفتُ لمستقبليّن، الدين أرادو، أن يقتلوا صفاء البدر. لكنّي سرعان ما قرأتُ بعض لأبيات عن شوبان، عن مُوسيقاه وعن حياته المفجعة. هذا طبيعيّ، فأنت في سن سادسة عشر لا تكتب أشعارًا عن باخ، الذي خُبل في يوم وفاة روحته تحديدًا، وإد سأله الدفّاون عن تنظيم الجنازة، أجابهم بأن يسألوها هي. أمّا شوبان فيبدو ته قد خُلق تمامًا كي تُدِمع فتى في السادسة عشر عامًا: مغادرته وارسو وشريط كوستاس على قلبه؛ والموت الذي يدهمه في منسك قالديمورا. لى تعي أنّه ألّف مُوسيقى عظيمة إلّا عندما تكبر، أمّا قبل ذلك تمكي فقط.

القصائد النالية كانت عن الذاكرة. كان الحليب ما يرال على شفتي بينما كنت منهمك بتجميع الدكريات التي نهت لونها قليلًا بفعل الرمن. إحدى القصائد تقول ا

أشيد النفس بالذكريات.
العياة؟!
أميل إلى هذا السراب.
في كل لحظة عابرة،
وكل ثانية،
أطوي صفحة بخفة
يبد ترتعش.
والذكرى كالموجة
التي تكذر وجه المياه، بسرعة

·كنت أقسّم الجملة الشعريّة إلى أبيات من أوّل السطر، ولعلّي كنت متأثّرًا بأساليب المدرسة الهرمسيَّة.

وهُناك أشعار كثيرة عن الساعة الرمليَّة، التي تهرَّب الرمن مثل لعاب رفيع وتسلَّمه للذاكرة المكثّفة كصوامع الحبوب. أنشودة لأورفيوس أحلَّره فيها: لا ينبغي العودة مرتبن إلى مملكة الذكرى - فإن نضارة الاختلاس الأول - غير المتوقّعة - ستجدها لهناك قد فسدتُه. إضاعة إلى توصيات شحصيَّة الم يكن يجدر بي أن أهدر - حتى لحظة واحدة الدالى أن أوريقيا! هنّ إلى بيع السلاح.

وبين تلك الفضلات الشعريَّة، عرفتُ أنّي كنت أكتب شعرًا عن الحتّ. ما يعني أنّني كنت أحبّ. أم إنّني كنت مغرمًا بالحبّ، مثلما يحدث عادةً في ذلك العمر؟ لكتّي كنت أتحدّث عن واحدة نعينها، هي، حتّى لو كان من العسير تحديدها "

أيتها المخلوقة المتقوقعة

في ذلك اللغز الزائل
الذي يبعدكِ عني،
رتما لم تولدي
إلاّ لتعيشي في هذه الأبيات،
وأنت لا تدرين.

أبات تروبادوريَّة معا فيه الكفاية، ناهبك بأنها تحمل في طياتها معزى ذكوريَّ، فلمادا لم تكن ثلك المحلوقة المتقوقعة لتولد إلَّا لتعيش في أبياني المائسة؟ يدا لم يكن لها وجود، فهذا يعني أثني كنت كالماشا المتزوّج زوجة واحدة لكنه يجعل من الجنس اللطيف لحمًا في جناح الحريم الحاص بمحيّلته، وهذه الحابة تُسمَّى بالاستمناه، حتى لو كان القذف يتم بريشة الحبر، ولكن، ماذا لو كانت المخلوقة المتقوقعة موجودة في الواقع، وكانت لا تدري حقَّ؟ كم أنا مغفّل! مَن تكون هي؟

لم أكُن أواجه صورًا، إنما كلمات، ولم تعد تراودني الشعلاتُ الخفيّة، لأنّ الملكة نُوان خبّيت أملي. كنت أتسبّه لشيء ما، حتّى أكاد أستسق بعض الأبيات كلّما قرأتُ فيها: ستختفين يومًا ما وربّما كان حلمًا. لكنّ التخييل الشعريّ لا يختفي أبدًا، فأنت تكتب كي تخلّده حتمًا. وإن كنتُ أحشى أن يتلاشى، فهذا لأنّ الشعر بديلٌ حسّاسٌ لشيء لا يسعني الاقتراب منه بلا تأنّ شيدتُ وجهًا فقط. - ولست شيدتُ وجهًا فقط. - ولست أدري هل أندم على تلك اللحظة التي بها تأذيتُ وأنا أصنع لنفسي عالمًا لم أكن لأصنع عالمًا إلّا لأستقبل به أحدًا ما،

وبالمعل، قرأتُ توصيفًا، مفضلًا حدًّا بحيث لا يُمكن إرجاعه إلى كائنٍ متخيَّل:

> كانت ثمر متجاهلة، بتسريحة شعر جديدة، في شهر مايو، والطالب بجانبها (كان كبيرًا وطويلًا وأشقر) على عنقه لصاقة طبية يتبسم قائلًا لأصدقائه إنها بسبب السفلس.

ولاحقًا وجدتُ دِكرًا لسترة صفراء، كما لو كانت رؤيا ملاك البوق السادس. كانت الفتاة موحودة إذن، ولا يُمكن لي أن أنندع أعراض السفيس بتلك الوقاحة. وماذا عن هده، التي وجدتُها في آخر فصل العشق؟

> في مسام كهذا، قبل أعياد الميلاد بثلاثة أيام كنت افكك طلاسم الحب للمزة الأولى. في مسام كهذا، والثلج مسحوق على الطرقات، كنت أجدث الجلبة تحت إحدى النوافذ آملا أن يراني أحد ما وأنا أرمي كرات الثلج

وانتحر آنه بكفي أن أطرح نفسي بين مشاهير الجنس. والآن، كم من فصول فترت خلاياي وأنسجتي فيرت خلاياي وأنسجتي لست على يقين حتى إن كانت الذكرى ستحفظني.

أنت، لا أحد فيرك في مكان مجهول (أين أنت؟) كأنني أجدك دائمًا في عمق عضلة القلب

بالدهشة نفسها التي راودتني قبل ثلاثة أيام من أعياد الميلاد.

لقد وهن ثنك المخلوقة المنقوقعة، الموجودة وجودًا ملموسًا، أعوام تأهيلي الثلاثة كلّها. ثمّ أين أنت؟ أصعتُها، ورتما قرّرتُ أن أعلق القصية برمّتها، كما تشهد القصيدتان التاليتان، في الفترة التي توفّي فيها والداي العريزان ومن ثمّ انتقلتُ إلى توريبو، أودعتُ القصيدتين في أحد الدفاتر، لكنّني لم أكتبهما حظيّ، إنما على الآلة الكاتبة. ولا أعتقد أنّ الآلة الكاتبة كانت مُتوافرة في المدارس. ما يعني أنّ القصيدتين مُحاولتان شعريّتان عائدتان إلى مطلع أعوامي الجامعيّة. استغربتُ أنّني وحدتُهما هُناك، فلقد أحبري الحميع بأنّي القطعتُ عن التردّد إلى سولارا في أعتاب تلك الأعوام تحديدًا. ولكن، بأنّي القطعتُ عن التردّد إلى سولارا في أعتاب تلك الأعوام تحديدًا. ولكن، رتم، بعد وفاة جدّي، وبينما كان أعمامي يصفّون كلّ شيء، دخلتُ مرة أحرى إلى المُصلّى، كي أدفن الذكريات التي كنت أنبذها، وكان هُناك إذ أودعتُ تبيك الورقتين، بما يوحي بشهادةٍ ووداع. لأنهما تدوان أشبه بقفلة الحتام، تبيك الورقتين، بما يوحي بشهادةٍ ووداع. لأنهما تدوان أشبه بقفلة الحتام،

أشبه بتصفية الشُّعر والفسق الطفيف الدي كنت أثركه خلف طهري. الأولى تقول:

> آه با استدات رينوار البيضاوات والوصيفات من شرفات مانيه والمقاهي المزودة بالمصاطب على الجاذات والمظلة البيضاء على عربة اللاندو تذوي مع زهرة الأوركيد الأخيرة على تنهيدة بيرخوت المتلهفة...

> > فلنظر عينا بعين. أوديت دو كروسي كانت عاهرة كبيرة.

. أمَّا الثانية فكانت بعُنوان المناضلون. وهي كلَّ ما تبقَّى من دكرياتي منذ 1943 وحتَّى نهاية الحرب:

> نالينو، جينو، راس، لوبيتو، شابولا يا من كنتم تنزلون في أحد أيام الربيع وأنتم تغنون انصفر الربح وتزمجر العاصفة، ليت تلك الأوقات الصيفئة تعود يومًا تدوّي فيها البنادق عاليا وبشكل مباغت في سكون شمس الظهيرة التي كنًا نقضيها في الانتظار،

نعمم الأخيار بصوت خفيض، الساعة العاشرة تنقضى، سيأتى أتباعُ بادولياني في الغد، سيدفرون الحاجز المسكري لن يسمحوا لأحدِ بالمرور من شارع أربيـغو سيحملون الجرحي بعربة الكاليس، لقد رأيتهم قرب نادى الكنيسة، العريف فازانى خلف المتراس في مبنى البلديّة... ثم يجن جنون الصولفا، صوضاء جهتمية، حطوات فوق سور البيت، صوت من الزقاق... والليل، سكون وإطلاق نار خفيف، من سان مارنينو، وآخر المطاردين... أودَ لو أحلمَ بتلك الصيفيّات الواسعة نفتات على اليقين كما لو كان دماء أوذ لو أحلمَ بذلك الزمن الذي رأى فيه تالينو وجينو وراس وجه الحقيقة ريما.

> لكنني لا أستطيع، فما زال الحاجز العسكري عندي على درب الفالوني.

إنن، أغلق دفتر الذاكرة. لقد انقضت الليالي الصافية التي كان فيها المناضل في الغابة برعى العصافير التي لا تزقزق كي تنام الحسناء قريرة العين.

تبقى هده الأبيات لغزّا محيّرًا. إذا، لقد عشت حقبة كانت بطوليّة بالسبة إليّ، أو رأيتُ فيها الآخرين على أنهم أبطال على الأقلّ. وبينما كنت أحاول تصفية كلّ أبحاثي عن طفولتي ومراهقتي، حتى أعتاب سنّ الرشد، حرّبتُ أن أستعبد بعض لحظات التمجيد واليقين. لكنّي توقّفتُ عند حاجر ما (آخر حاجز في تلك الحرب التي خيضت تحت بيتي) واستسلمتُ أمام - أمام ماذا؟ أمام شيء ما، لم أعد أستطبع تدكُّره أو لم أعد أريد ذلك، وكان له صلة بالقالوني، مرّة أخرى، هل إنّي صادفتُ المشعودات، فأرعمني هذا البقاء على محو كلّ شيء؟ إلّا أنّني عندما بت واعيّ الإضاعة المخلوقة المتقوقعة، رحت أستحدم القالوبي ولحطاتٍ أحرى تشبيهًا لتلك الإضاعة - ألدلك حثاتُ كلَّ ما كان حتى تلك اللحظة في الصندوق المحفوظ داخل المُصلَى؟

لم يعد هُماك شيء آخر، في سولارا على الأقلّ. لا يسعني سوى أن أستنج التالي: لقد كرّستُ نفسي للكتب القديمة، منذ أن كنت طالبًا، لتعويص دلك الفراع، كي أوجّه نفسي إلى ماصي الآحرين، الدي من الصعب أن يشملني

فهل كال هروب تلك المخلوقة هو الذي دفعني إلى أرشفة أعوام المدرسة الثانويَّة وأعوام فضيتها في سولارا؟ هل كان لديّ فتة شاحبة خاصة بي، حارة حميلة في الطَّائق الخامس؟ لم تكن تلك سوى أعنية أحرى، وقد ترتّم مها الجميع في حينها أو في ما بعد.

الوحد الدي موسعه معرفة شيء ما عن ذلك الأمر هو جانّي. فعندما تقع في الغرام، في المرّة الأولى، عليك أن تبوح لرفيقك على مقاعد الدراسة على الأقلّ. مد عدّة أيّام، لم أكُن أود أن يُنقّي حانّي ضباب ذكرياتي بصوء دكرياته المطمئن، لكنّي والحال هذه لم يكن موسعي سوى اللجوء إلى ذاكرته

اتصلت به بعدما حلّ المساء، وتكلّمنا طيلة ساعات. بادرتُ بالمحديث شكل عام، مستذكرًا شوبان، فعلمتُ أنّ الراديو في ذلك الرمان كان بالنسبة إليها المصدر الوحيد لتلقّي المُوسيقي العطيمة التي كنّا مولعين بها آنذاك. أيّام الصفّ الثالث الثانويّ فقط، طهر في المديبة ما يشبه جمعيّة أصدقاء المُوسيقي، أخذت تنضّم حفلات للبيانو أو الكمان من وقتٍ إلى آخر، أو لفرقة من ثلاثة عارفين حدَّ أقصى، لم يكن في صفّا سوى نحن التلاميد الأربعة ممّن يحبّون الدهاب إلى هُناك، وخدسة عن الأنظار أيضًا، لأنّ نقيّة المشاغيين لا يريدون إلّا أن يدخنوا لكارينو مع أنّ أعمارهم لم تنجاور الثامة عشر، وكانوا ينظرون إلين كما يدخنوا لكارينو مع أنّ أعمارهم لم تنجاور الثامة عشر، وكانوا ينظرون إلين كما يو أنّا لوطيّون. حسّ، تملّكتنا بعض الرعشات المشتركة، يُمكني قول دلك.

\*هل تذكر إن كنتُ بدأتُ أفكَر في فتاة ما عبدما كنَّا في الأوِّل الثانويّ؟».

"ياه، وصل بك السيال إلى هذا الحدّ. رُتَّ صارّة نافعة. ما الذي يعليك في معرفة ذلك الآن وقد مرّ رمن طويل... هيّا يا يامو، فكّر بصحّتك».

«لا تتحايل عليّ، لقد اكتشفتُ هُما عدّة أشباء تضايقني. لا بدّ أن أعرف».

كان يمدو متردّدًا، ثمّ أطلق العمان لذكرياته، والدمح كثيرًا حتّى مد، أمّه هو العاشق، وفي الحقيقة كاد يكون كذلك، لأنّه (كما قال لي) طلّ محصَّ من تماريح الهوى حتّى تلك الأبّام، وكان بتشي من بُوحي له كما لو أنّ قصّة الحبّ قصّته.

"ثم إنها كانت الأحمل في صفّها حقًا. كنت متطلّبًا يا يامبو. إذا عشقت، فإنّك لا تعشق إلّا الأجمل من بين البنات.

" فإذن، أنا أحبّ من؟... الحبّ يأتي من تلقاء نفسه! أحبّ، رغمًا عني، أجمل البنات على الإطلاق!».

الوما هذه؟).

الا أدري، خطرت في بالي هكدا. ولكن، هلا حدثتني عنه! ما اسمها؟
 اليلا... ليلا سايا».

اسم حميل. أخذتُ أدوَّنه في فمي كما لو كان عسلًا. «ليلا جميل، وبعد؟ ما الذي وقع؟».

ورتدي سراويل العسكر. أمّا السات، من جيلا نهسه، كنّ يُعترل سيّدات أساسًا، ورتدي سراويل العسكر. أمّا السات، من جيلا نهسه، كنّ يُعترل سيّدات أساسًا، فلا يُعرِننا اهتمامًا ولا سظرة، وإذا اضطررل إلى المُحادثة يحترل الطلة لحامعيّيل الدين كانوا يحيثون لانتظارهنّ ساعة الانصراف. وأنت، ما إلى رأيتها حتى شعقت بها. كما جرى لدانتي مع بباتريشه، ولا أذكر دانتي اعتماطًا، فعي السنة الأوسى كانوا يدرّسوننا الحياة الجديدة ومياهًا صافية عذبة ونقية . وكانت هده الأشياء الوحيدة التي كنت تحفظها عن ظهر قلب، لأنه تتحدّث عث. باحتصار، العقام، حتى إلى ذويك طنّوا بأنّك مريض. ثمّ أردت أن تعرف اسمها، لكنّك لم معقم، حتى إلى ذويك طنّوا بأنّك مريض. ثمّ أردت أن تعرف اسمها، لكنك لم تكر تخرؤ على أن تسأل الآخرين عنها خشية ألى ينتسهوا لذلك. ولحس الحطّ، على أن تسأل الآخرين عنها خشية ألى ينتسهوا لذلك. ولحس الحطّ، في الصفّ. وكنتما تلعنان ممّا منذ الطفولة. وهكذا، التقيت به على السلالم وتحدّثتما بأمور عامّة، ثمّ سألتها عن اسم تلك الفلانة التي رأينه معها قبل أيّم. فعرفت بذلك اسمها على الأقلّ.

اويعد؟١١.

اسأو فيث. لقد أصحت مثل الزوميي، ويما أنّك كنت منديّد حدًّا في تلك الآونة، ذهبت إلى مسؤولت الروحيّ، الدون ريباتو، أحد أولئك الخوارتة الذيل يمتطون الدراجة الناريّة ويصعون الخودة، وكان الحميع يشيد بعقده المتفتّح. حتى إنّه كان يسمح لك بقراءة الأدباء المحرّمين، إذ بببغي تقوية لحسّ المقديّ. لم

أكُن أمتلك الشحاعة لقص حكاية كتلك على مسمع خوري، لكنك كنت مصطرًا للموح لأحد ما. لقد حدث معك مثلما حدث في النكتة التاليه: رحلٌ ما، ينجو من العرق على شواطئ حزيرة خاوية، ليس فيها إلّا ممثّلة هي الأحمل والأشهر في العالم كله حدث بيهما ما حدث، لكنّه لم يُسرَّ للعاية، ولم يهدأ له مالٌ إلّا حين أقنعها بأن ترتدي كالرجال وترسم شاربًا بالفلين المشويّ؛ بعدئد شدّه من دراعها وقال لها لو تعلم يا غوسنافو ممن اختليتُ...».

"لا تتفوّه بألفاط نابية؛ فالأمر بالنسبة إليّ في منتهى الجدّيّة. ماذا قال لي الدون ريناتو؟».

"وما الذي سيقوله لك حوريّ، حتى لو كان متعتّج العقل؟ إنّ مشاعرك نبيلة وجميلة وطبيعيّة، ولكن عليك ألّا تفسدها بتحويلها إلى علاقة جسديّة، إد ينبغي الوصول إلى الزواج طاهرين، ويجدر لك أن تحتفظ بمشاعرك سرًّا في أعماق قلبك».

«وأنا؟».

"وأنت، كالمعفّل، احتفظت بالسرّ في أعماق قلبك. وأنا أعرو لسبب أيضًا لأنّك كنتَ تهاب الاقتراب منها سوى أنّك لم تكتف بأعماق قلبك فأتيتُ إليّ بتحربي بكلّ شيء، وكان عليّ أن أقف إلى جانبك بكلّ الأحوال؟

اكيف، إن كنتُ لا أقترب منها؟٥.

«القصة وما فيها أنك كنتُ تسكن حلف المدرسة تمامًا، وحين كه ننصرف، كنت تنعطف عبد الراوية لتجد نفسك في البيت. وكانت الفتيات، بأمرٍ من المدير، يخرجن بعد الدكور. فكان احتمال مصادفتها مستبعدًا جدًّا، إلّا إذا تسمّرت كالأبله عبد عشات المدرسة. وبكلّ حال، كان على كلا الجنسين أن يعبر الحداثق ويسلك عبد عشات المدرسة. وبكلّ حال، كان على كلا الجنسين أن يعبر الحداثق ويسلك شارع مينعيتي، ثمّ يمضي كلّ في سبيله. كانت ليلا تسكن في شارع مينعيتي بالضبط فكنت تخرج، وتتطاهر بأنك ترافقنا حتى آخر الحدائق، وتطلّ مسمّها الانصراف العثبات، ثمّ تعود إلى الوراء وتتقاطع معها وهي آتية مع صديقاتها. كنت تتقاطع معها، تنظر إليها، وكهي، ما مرّ يومٌ لم تكرّر فيه الطقس داته».

اوكنتُ راضيًا.

البالتأكيد لم تكن راصيًا. فقد مدأتَ ثدبُّر حيلًا من شتَّى الألوان. كنتَ تقحم نفسك في المبادرات الحيريَّة كي تحصل من المدير على الإدن بالتجوِّل بين الصفوف لتوزيع نطاقات معيَّنة، فتدحل إلى صفَّها وتبدل ما في وسعك للوقوف عند مقعدها نصف دقيقة إصافيَّة، متذرَّعًا بأنَّه ليس في حورتك المُرتَّجع. اختلقتُ أَلْمًا بِالْأَسْنَانَ لَا لَشِيءَ سُوى لأنَّ طبيبِ والديك كان في شارع مينعيتي تحديدًا، وبوافد عيادته مقابل شرفة بيتها كنتُ تدّعي أوجاعًا مربعة، فاحتار الطبيب بما يفعل وأخد يثقب كيفما اتَّفق تُفيتْ أسنائك مرَّات عديدة عيثُ، لكنَّك كنتُ تصل قبل موعدك بنصف ساعة، بحيث تبقى في صالة الابتطار لتسترق النطر من الماقذة وهي في طبيعة الحال لم تظهر على الشرقة قطّ. دات مساء كان الثلح يتساقط، وكنَّا خارحين من السينما، في شارع مينغيتَي تمامًا، فاقترحتَ أن للعب بكرات الثلغ، وشرعتُ بالصياح كالممسوس، حتى طناً أنَّك سكران وما كنتُ لتفعل ذلك إلَّا تيمُّنَ في أن تسمع ليلا الجلمة وتطلُّ من الشرفة، فتحيُّلُ بأيِّ مطهر لائق كنت ستندو. إلَّا أنَّ عجوزًا شمطاء أطلَّت برأسها وزعقتُ بأنَّها ستنادي رحال الشرطة. ثمَّ لمعت في رأسك فكرة عبقريَّة. بدأت تنطُّم لإنشاه مجلَّة، ومسرَحيَّة، وعرص كبير في المدرسة. وكنت عرضة للرسوب، في الصف لأوَّل، لأنَّث كرَّستَ نفسك قلنَا وقالنَّا للمجلَّة والنُّصُوص والمُوسيقي والسيناريوهات. إلى أن أثمرت حهودك. ثلاث إعادات تسمح لكلّ تلاميد المدرسة، وعائلاتهم أيصًا، بالمجيء إلى القاعة الكبري وحضور أكبرعرص مسرحيّ في العالم. حاءت ليلا أمسيتين متتاليتين. وكان المشهدُ الأقوى هو مشهد السيَّدة ماريني. ماريني كانت معلَّمة العدوم الطبيعيَّة، هريلة وشعرها معقود، صدرها ممسوح، وتضع بطارات عملاقة تجعلها شبيهة بالسلحفاة، وترتدي المئزر الأسود على الدوام. وكنت لحيفًا مثلها، لذا ارتديتُ مثل ملابسها وقلَّدتُها لما يشبه المرحة. وكنتُ نُسحة طبق الأصل عنها، لاسيِّما من زاويةٍ جانبيَّة. حتَّى إنَّك عندما صعدت إلى الحشبة، غمروك بتصفيق حارّ لم ينل مثله كارورو. وكانت ماريسي، أثناء الدرسي، تُخرِح من محفظتها الصعيرة حبّة للحلق، وتدوِّرها ما بين خدِّ وآخر لنصف ساعة. فعندما فتحت المحفظة، وتظاهرت بأنّك تضع الحبّة في فمك ودوِّرت لسابك على الحاسي، إيه... كاد المسرح يتهذّم من شدّة الصحك المتواصل خمس دقائق كامنة. بحركة واحدة من لسابك، لوَعت مثات من الأشحاص. وقد أصبحت البطل، لكنّك لم تكن متهجًا إلّا لأبها هُناك وقد رأتك».

اللم أفكر عبد ذلك الحدّ بأن أتشخع وأقترب مبها؟١.

اكيم،؟ وماذًا عن وعدك للدون ريناتو؟١.

«أهدا يعني أنِّي لم أكلِّمها قطَّ، ما عدا حين كنت أبيعها النطاقات؟»

العص المرّات. مثلًا، دت مرّة اقتادوا المدرسة كلّه إلى آستي لمشاهدة مآسي الفييري، كال المسرح بعد الطهر مخصّصًا لنا حصرًا، واستطعنا بحل الرفق الأربعة أن يؤمّن شرفة على المسرح أيضًا. كنت تبطر إلى الشرفت الأحرى وإلى القاعة بحثًا عنها، وانتهتَ بأنها تجلس على كرسيٌ صغير في آخر الصالة، حيث لا يتستى لها رؤية أيّ شيء، ثم حبكت طريقة لملاقاتها حلال الفاصل، وقلت بها مرحب، وسألتها إلى كال العرص يعجبها، فاشتكت من أنّ مكانها لا يساعدها على متابعة جيّدة، فقلت لها إنّا على شرفة رائعة، وثمّة مقعد حو إلى أرادت الانضمام إلينا فجاءت، وتابعتُ كلّ المصول الأحرى وهي منحية إلى الأمام، فيما يقيتَ جالسًا على أحد المقاعد الحلقيّة. لم يعد العرص يهمّث، كنت تركّر بطرك إلى رقبتها طبلة ساعتين. كأنّك بلغتُ النشوة؟.

«وبعد؟».

"وبعد، شكرتك، وعادت إلى صديقاتها. كنتْ لطيفًا معها وشكرتكَ. كما أخبرتُك في المداية. العثيات في تلك الآونة كل مساءً باضجات، ولا يولين لنا أيّ اعتيارا.

«دلك على الرُّغُم من أنّني كنتُ بطل المسرحيَّة في المدرسة؟»

الطبعًا، هل تظنّ أنّ النساء يقعن في غرام جيري لويس؟ يرونه بارعًا ليس إلّاء.

حيّد، كان جانّي يقص عليّ قصة حتّ سحيفة من أيّام المدرسة. إلّا أنّني استطعتُ التوصّل إلى شيء ما بفصل استمراره في سردها. كلت أعيش حالة هذبان في السنة الأولى من الثانويّة، ثمّ جاءت العطلة المدرسيّة، وعانيتُ كالبهائم لأنّني لا أعرف أبن تكون. وفي العودة إلى المدرسة، في الحريف، استمرّت طقوس هيمي الصامت (أنا الذي أعرف دلث الآن، وليس حانّي، فلقد واظبتُ على كتابة القصائد). كلت كأنّني أعيش إلى جانبها يومًا بيوم، وحتى أثناء الليل، على ما أتصور.

لكن ليلا اختفت تمامًا في مُنتصف العام الدراسيّ الثاني. تركت المدرسة، والمدينة كلّها صحبة عاتلتها، كما علمتُ من نينيتا فوبا. كان دلك الأمر غامضًا، وحتى بينيتا لا تعرف عنه الكثير، عدا بعض الشائعات. تعرَّص والد لبلا لأهوالي قاسية، عمليَّة نصب أوصلته إلى الإفلاس. كلّف المُحامين بمتابعة كن شيء، ودبّر لنفسه عملًا في المهجر، بانتظار أن تصلح الأحوال - لكنّ الأحوال لم تصلع إطلاقًا، لأنّهم لم يعودوا إلى البلد بتاتًا.

لم يكن أحد يعرف أين انتهى بهم المطاف، هُماك من يقوب إنهم في الأرحنتين، ويقول آخر إنهم في البرازيل، أمريكا الحبوبيَّة. في فترةٍ كمّا نعتبر لوعانو وكأنّها في أقصى شمال جزيرة الثولي الخرافيَّة. تطوّع جائي لفعل شيء ما: يبدو أنّ صديقتها المقرَّبة واحدة تدعى ساندرينا، لكنّ ساندرينا هذه لا تفشي أسرار ليلا، من باب الإخلاص. كنّا متأكدين من أنّها ما زالت تراسلها، لكنّها كانت كتومًا كقس - ثمّ ما الذي يجبرها لتقصّ تلك الأشياء عينا تحديدًا؟

مرّ عامٌ ونصف العام، قبل شهادة الكفاءة، في حالٍ من توتَّرٍ وكَبَة، حتّى بتُّ أشبه بخرقةٍ بالية. لم أكن أفكّر إلّا مليلا، وأين يُمكن أن تكون.

ويدو أتني في الانتقال إلى الحامعة تابع جائي إد تناسبتُ الأمر برمته. وارتبطتُ بعتاةِ ثمّ بأخرى، ما بين السنة الأولى والتخرُّج، ثمّ تعرّفتُ على پولا لاحقّ. وهي حين بدا أنّ ليلا تحوّلت إلى ذكرى جميلة من أيّام المراهقة، كما يحدث للجميع، فإدا أنا ما فتنتُ الاحقها طوال حياتي كلّها. حتّى إتّي عقدتُ العزم على الذهاب إلى أمريكا الجوبيَّة، آملًا أن التقيها في الشرع، ومن يدري، ما بين تيبرا دل فويعو وسوامبوكو. وفي إحدى لحطات الصعف، اعترفتُ لجاتي مأتي حلال الكثير من المُغامرات، لم أكث يومًا عن البحث عن ليلا في وجه كلّ امرأة. كنت أتمتى أن أراها مرّة واحدة على الأقل قبل أن أموت، لا أبالي إذا أمرأة. كنت أتمتى أن أراها مرّة واحدة على الأقل قبل أن أموت، لا أبالي إذا أمرأة، للدهر سيمامه، قد تُقبيد الدكرى على نفسك - كان جاتي يقول. لم أكُن أستطيع أن أثرك تلك الأزمة دون حلّ.

اكنتَ تقصي حياتك في البحث عن ليلا سابا. وكنتُ أقول إنها دريعة، لتلتقي ساء أخريات. لم أكُن أحمل هوسك محمل الجدّ. ولم أدرك جدّيّة الأمر إلّا في أبريل المنصرم».

هما الذي حدث في أبريل؟٩.

 «لا أودَ أن أخبرك يا يامبو، لأنّبي كنتُ قد أخبرتك بذلك قبل الحادث بأيّام قليلة تمامًا. لا أحزم أنّ في الأمرين صلة مُباشرة، ولكن قلننس الموضوع،
 درة للبحس، كما أنّي لا أرى ثلقضة أهميّة...»

"كلا، عليك أن تخبرني بكلّ شيء، الآن، وإلّا ارتمع ضعطي. الصق الضفدع!».

قحسنٌ، كنت ذاهنا إلى نواحينا في مطلع أبريل، كي أحمل الأرهار إلى لمقبرة، كما أفعل من حين لآخر، لأنّ الحنين إلى مدين القديمة يعتصرني أحيانًا. فمنذ أن تركناها طلّت على حالها، لذا أشعر بأنّي شابّ كلّما عدت إليها، حدث أنّي التقيتُ بساندرينا، وقد شارفت على الستين عامًا مثلنا، لكنّها لم تتعيّر كثيرًا. دهبنا إلى أحد المقاهي، ورحنا نسترجع الأزمنة المنقصية. ومن سيرة إلى

أخرى، سألتها عن ليلا سابا. ألا تعلم؟ قالت لي (وكيف كان بوسعي أن أعدم، بحق السماء؟!) ألا تعلم أنّ ليلا متوفية منذ أن أمهينا امتحان الكفاءة للتؤ؟ لا تسألني كيف ماتت ومأيّ سبب قالت لي يعثتُ إليها الرسائل إلى البرارين، فأرجعتُها لي والدّتُها قائلةً إنّ ابنتها توفّيت، يا للطيّنة المسكينة، توفّيتُ في سنّ الثامنة عشرة. نقطة انتهى، مل حتّى ساندرينا كانت تعتبر أنّ انقضة قديمة ومنتهية الشعرة.

قضيتُ أربعين عامًا أتعنى هي ملاحقة سراب. أحدثتُ قطيعة مع الماصي هي بدية مرحلتي الجامعيَّة، وتحرِّرتُ من كلَّ الذّكريات باستثناء دكراها، وكنت من دون أن أدري أدور في حلقة مفرعة حول قبر. كم هذا شاعريّ! ومُؤلما

الولكن، كيف كانت ليلا سابا؟ سألتُ محدَّدًا، اصفها لي.

اماذا نريدني أن أقول! كانت حميلة، وقد أعجبتني أنا أيضًا، وعندما كنت أحبرك بدلك، كنت تثور كمن تعرَّل الآخرون نجمال زوجته. كان شعرها أشقر، ينساب حتى خصرها تقريبًا، ووجهها الناعم يتراوح ما بين ملامح الملاك وتقاسيم الشيطان الصعير، وإذا ضحكتُ نابت قواطعها العنويّة...»

ِ "لعلِّي أحد لها صورة فوتوعوافيَّة، من صور المدرسة الثانويّة".

ایامبو، إنّ المدرسة، مدرستنا الني كانت لن... شبّت فیه النیران في الستینیّات، واحترق كلّ ما فیه من جدران ومقاعد وسجلّات وكلّ شيء. والآن في محلّها بنوا مدرسة جدیدة كلیّا، ویشعة ا

«رفيقاتها، السيِّدة ساندرينا مثلًا، لعلُّها احتفظت نصورها...».

اهذا وارد، سأخرب إن أردت، مع أني لا أعرف كيف أطرح هذا الطلب. ورلّا ما الدي ستفعله؟ فساندرينا نفسها، بعد مرور قرابة حمسين عامًا، لن تعرف في أيّ مدينة كانت ليلا تعيش، كان اسم المدينة عربيًا بوعً ما، لم تكن إحدى تلك المدن الشهيرة مثل ريودي حاميرو. هل تريد أن تملّل إصبعك لتصفُّح كلّ حداول أرقام الهواتف في المراريل، حتّى تعشر على آل سانا؟ ربّما تحد ألف

عائلة مهدا الاسم. وريما غير والدها كبيته أثناء فراره. فلنفترص أنك ذهبت إلى هُناك، فمن ستحد يا ترى؟ من المحتمل أنّ أبويها توقيا أيضًا، أو قد تجدهما خرفين لأنهما تجاوزا التسعين عامًا. هل تقول لهما: عدرًا، كنت مارًّا من هُنا وأحببتُ أنْ أرى صورة لابتكما ليلا؟».

الم لا؟ه.

اهبّ يا يامبو، لماذا لا تكفّ عن اللحاق مهذه التخاريف؟ فمَن مات اطمألّت روحه، ومن يعش فليحيّ بسلام. لن تعرف حتّى في أيّ مقبرة تبحث عن شاهدتها. ثمّ إنّها لاتُدعى ليلا أصلًا.

قوما كان اسمها؟.

"أوه، ليتني نقيتُ حرسًا. لقد أشارت لي ساندرينا عن ذلك في أبريل، وسرعان ما أحبرتك به، لأنّ المصادفة بدت لي استشائبَّة، لكنّني شعرتُ على انفور بأنّ الموضوع أثر فيك كثيرًا. بل أكثر ممّا ينبغي، إن سمحت لي، لأنه محص مصادفة لا غير، حسنٌ، سأبصق هذا الصفدع أيضًا. ليلا هو اسم التعنيج لـ السيبلاً اله.

وحة، رأيته في إحدى المجلات الفرسيّة عندما كنت صغيرًا؛ وحة، التقيت مه على سلالم المدرسة عدما كنت مراهقًا؛ ثمّ تعدّدت الوجوه، وربّم كان في حميعها شيءٌ مشترك. باولا، قانًا، الهولنديَّة الحساء، وهكدا دواليك حتى سيبيلا، تلك التي على قيد الحياة، والتي ستتروّج عن قريب، سأصيّعها هي الأخرى إذن. ركضة، كساق التنابع، على مدى الحياة، في المحث عن شيءٍ لم يعد له وجودٌ منذ أن باشرتُ كتابة قصائدي.

القيتُ في سرّي:

إنّني وحيد، أستند في الضّباب إلى جدع إحدى الطرقات... ليس لدي في القلب إلا ذكراكِ ذكراكِ شاحبة، وشاسعة، وضائعة في الأضواء الباردة بعيدًا عن كل مكان، بين الأشجار.

هذه قصيدة جميلة لأنها ليست من سات أفكاري. دكرى شاسعة لكنها شاحمة. لا وجود لأيّ صورة للبيلا سابا، بين كلّ تلك الكنوز التي تختزنها سولارا. ما زال جاني يذكر وجهها كأنّه قابلها في الأمس، أمّا أن صاحب الحقّ الوحيد - فلا أذكره.

## 14. فندق الورود الثلاث

أما زال علي القيام بشيء آخر في سولارا؟ إنّ أهم حادثة في مراهقتي بات موقعها في مكان آخر، في المدينة أيّام الأربعينيات وهي البرازيل. لم تعد تلك الأمكن موحودة (أقصد بيتي ومدرستي آنذاك)، ورئما لم تعد موحودة تلك الأمكن البعيدة التي قضت فيها ليلا آحر سنوات عمرها القصير أيضًا، وكانت قصائدي آخر الوثائق التي استطاعت سولارا أن تعرضها علي، والتي تراءت ليلا من خلابها، طيفًا بلا وجه. أجد تفسي مجدّدًا أمام حاجزٍ من ضاب.

هكذا كنت أفكّر هذا الصباح. وقد كنت على وشك المغادرة، لكتبي أردت أن ألقي نظرة الوداع على العِلْيَّة. كنت على يقين من أنّه لم يعد هُماك في الأعلى ما أبحث عنه، غير أنّي تحرّكتُ بدافع الرجاء المُستحيل بالعثور على أثرٍ أخير

سرت من حديد في ثلك الأوساط التي باتت مألوفة بالنسبة إلى: هُنا الألعاب، وهُماك خزائن الكُتُب... انتبهتُ إلى وجود عُلبة ما ثرال مغلقة، مدسوسة بين الخزانتين. كان فيها روايات أُحرى، بعضها لأدبء كلاسيكيّين مثل كونراد أو زولا، وبعضها سرديّاتٌ شعبيّة مثل مُعامرات زهرة الربيع الحمراء للبارونة أوركزي...

مُناك رواية بوليسيَّة إيطاليَّة ممّا قبل الحرب، فندق الورود الثلاث،
 لأوغوستو ماريًا دي أنحيليس. وكان الكتاب، مرّة أخرى، كأنَّه يحكي قضتي:

كان المطر ينهمر مثل حبال طويلة، حتى بدت قطراته من فضة في انعكاس أعمدة الإنارة. الضباب دخاني منشر - يخز الوجوه بإيره. وكان منظر المظلات على الرصيف يسساب مشمؤجا. يعض السيارات على قارعة الطريق، وبعض العربات، والترامات المكتظة. وصارت الظلمة حالكة عند السادسة مساء، في مطلع أيام ديسمبر في ميلاتو.

كانت ثلاث نساء يتقدمن بسرعة، على دفعات، تشبه حركة الزوابع، ليقطعن ما استطعن من طوابير المازة. كن مكتسيات بالسواد جميعهن، وفقًا لصرعة ما قبل الحرب، بقبعاتهن المصنعة من الشاش والمطرزة بالجمان...

كن متشابهات إلى حد بعيد، ولولا ألوان الشرائط المتباينة - بنفسجي، أرجواني، أسود - المعقودة تحت الذقن، لتوهم أني أحد بأنه يُهلُوس، متأكدًا من أنه رأى الشخص نفسه ثلاث مزات متتالية. كن يصعدن شارع بونتي ڤيتيرو، من شارع أورسو، وعندما وصلن إلى نهاية الرصيف المضاء، دلفن جميعهن بقفزة واحدة إلى ظلال ساحة كارميني...

أمما الرجل، الذي يتعقبهن وكان متردَّدًا في بلوغهن، فقد توقف أمام واجهة الكنيسة، تحت المطر عندما عبرت النساء الساحة...

لوخ متضايقًا. كان يحدُق النظر إلى البؤابة السوداء... امتظر وهو يطبل النظر دومًا إلى البؤابة السوداء للكنيسة. لا تمز دقائق إلا وعر الساحة طيف ما واختفى وراء مصاريع البؤابة. اشتد الضباب تكثّفًا. ومزت نصف ساعة وأكثر. كان يبدو أن الرجل قد سلم أمره... أسند مظلّته إلى الجدار، كي تتساقط عنها قطرات المطر، وكان يفرك يديه بحركة بطيئة وإيقاعيّة، لترافق مونولوجه الداخليْ...

انعطف من ساحة كارميني إلى شارع السوق، ثم البوساشو، وحين وجد

نفسه قبالة باب زجاحيّ كبير، يؤذي إلى بهوِ رحيب ومُضاء، فتحه ودخل. وقد قرأ على زجاج الباب مكتوبًا بحروف عريضة. «فندق الورود الثلاث».

هذا ما كن عليه: في الضّاب المنتشر تراءت لي ثلاث بساء، ليلا وپاولا وسبيلا، اللاتي كان من المُستحيل النميير بينهنّ وسط دلث الدحان، ويختفين عجأة في الطلاب، من غير المجدي مواصلة البحث عنهنّ، ما دام الضّاب يتكتّف. ربّما كان البحلّ في مكان آخر. ومن الأفصل التجوّل في شارع البوبتشو، ومن لمّ الدحول إلى نهو مضاء لفندق ما (ولكن، ألن يُعتَع البهو على مسرح لحريمة؟). أين فندق الورود الثلاث يا ترى؟ بالنسبة إلى: في أيّ مكان، وردة ولو تغيّر اسمها.

كان ثمّة طبقة حرائد في قاع العُلبة، وتحت الجرائد محلّدان في غاية لمراقة، من القطع الكبير أوّلهما هو الكتاب المُقدّس مع رسوم لعوستاف دوريه، لكنّه كان في حالٍ سبّنة بحيث بات لا يصلح إلّا للبيع على السطات. أمّ شي فكان محلّدًا بتجليد لا يربو على المائة عام، وقد حافظ على نصف جلده، وتعبّر صلعه واستُهلك، وأطباقه الورقيّة مغطّاة بألوان مائيّة بهنت مع الزمن. وما دوحتُه حتى اكتشفتُ أبّه من القرن السابع عشر أغلب الطنّ.

استنفرتُ سبب التكوين الطبوغرافيّ والنصّ المدوّن في عمودين، وهرعتُ سي صنفحة النعُسبوان: «Mr William Shakespeares Comedies Histories & Traged.» . printed by Isaac laggard

كانت لُقيةُ تستحقَّ الحلطة، حتَّى في الأحوال الصحيَّة الطبيعيَّة لا مجال سئك، وهذه المرَّة ليست مزحة من سيبيلا. كان هو نعينه مطويَّة العام 1623. دملة، مع بقع قاتمة قليلة، وهوامش واسعة.

## SHIAKESPI AKES



كيف وصل هذا الكتاب إلى يدي جذي؟ على الأرجح أنّه حصل عليه صمل مجموعة كبيرة من كتب القرن التاسع عشر، من عند العحوز المودحيَّة التي لم تعامد على السعر، لأنّها كانت كمن يبيع لنائع الأغراص المستعملة سقط متاع يشغل حيَّزًا كبيرًا.

لم يكن جدّي خبيرًا بالكُتُب القديمة، لكنه من جِهة أحرى لم يكن حاهلًا. لا بدّ أنّه أدرك قيمة ثلك الطبعة الفاخرة، ولعلّه كال سعيدًا لامتلاك الأعمال الكاملة لشكسبير، لكنّه لم يظلع على قوائم مبيعات المزاد، لأنّه لم يكن يمتلكها. وهكذا، عندما قذف أعمامي كلّ شيء إلى العلّية، انتهت هذه المطويّة الثمينة بيل بقيّة الأغراض، منذ أربعين عامًا، مثلما كالت تنتظر في مكال أحر ما يريد على ثلاثة قرون.

كان قلبي يخفق بجنون، لكنّي لم أُعِرُّهُ اهتمامًا.

أنا هُمَا الآن، في مكتب جدّي، أتلمّس كُنْزي بيدين ترتعشان. دخلتُ ع

فندق الورود الثلاث، بعد روابع رماديَّة كثيرة. لم أعثر على صورةٍ لبيلا، لكنَّ الكتاب كان ممثانة دعوة للعودة إلى ميلانو، إلى الحاضر، فإذا وجدتُ صورة شكسبير هنا، فقد أجد صورة لبلا هُناك. كان الشّاعر الغنائيّ يقتادي نحو امرأتي الغامضة.

إِسّي أعيش روايةً - مفضل هذه المطويّة - أكثر تشويقًا من كلّ ألغار القلعة التي عشتها بين جدران البيت في سولارا، حلال ثلاثة شهورٍ بضغط مُرتفع، عواطفي تُشوَّشُ عليّ أفكاري، وها إنّ شعلاتٍ حارّةً تتصاعد بحو وجهي.

بالتأكيد، إنّها الضربة الكبرى في حياتي.

# مُلاحظات الفصل الثاني: ذاكرةٌ من ورق

5

#### 127 شيطان الظهيرة

الساعة الأكثر حرارةً في ظهيرة العبيف، جديرً بالذكر أنّ الكتاب المُقدّس يرى في تنك لساعة تجلّب للشطان، إذ يستعلّ القيظ الحالو والصجر المستعمل بالإنسان كي يصلّله عن يمانه، كما أنّ شيطان الظهيرة عُلوان رواية أيدبولوجيّة مهمّة للكاتب الفرنسيّ لون يورجيه،

#### Silly season. He read on, seated calm above his own riving smell. 32

افصلُ عني تابع نقر على حالمًا بهدوء فوق رائحته هو المتصاعدة، هذه الجمعة مأخودة من رواية أونيس لحبمس حويس. يُشير المترجم الأمريكيّ أنّ ليولولد للووم يظهر هُما وهو يتغوّط خارج المنزل بينما يقرأ جريدة.

## فرانشسكو بوزوميني

فَ فَ وَمَهِ مِنْ إِيضَالِيَّ، مِن رَوَادَ الْعَمَارَةِ النَّارُوكَيَّةَ، اشْتُهُو بَتَصَمِيمَهِ السلالم حفرونيَّة الشكل.

#### «Recherche» 13

البحث بالمربسنَّة، احتصارًا بعُنوان روانة بروست (A la recherche du temps perdu) البحث عن الزمن المقود

الربوء الزمن المفقود، غرف الأثرياء المفروشة بخشب الفليس

كلِّ هذه الإحالات عائدة إلى رواية بروست الشهير، تلك.

الربو مرض تنفسي، إنَّه نفخة الروح.

انسارة إلى مقطع من رواية لتدول قوكو لأسرتو إلكو نصمه العمليَّه الحلق هي شهلق وردبر إنهيّ، هي مثل تنهيدة قلقة، أو نفخٌ في الكير.

الربّ المصاب بالربو.

- حاولُ أَنْ تَخْلَقُ شَيًّا مِنَ العِمْمِ. [...] الربُّ ينفع فكان نورة.

## 35! عد إلى سريرتك أنبها الإنسان

هي الأصل باللاتِية · Rede in interiorem haminem

اللاروس Larousse

واحد من أشهر القواميس والمعاجم والأطالس والموسوعات العلميَّة العرسيَّة

عبيط

الكنمه عامّيَّة في الأصل، من لهجات الشمال الإيطانيّ Cudandario فارتأب أن نترجمها إلى العربيَّة بكلمة من إحدى لهجاتنا المحكيّة.

6

137 الغنوان. ميلري الجديد العالمي Melzi ميلري الجديد العالمي

قاموس موسوعي لعوي وعلمي، يتصفى شروحات مستفيضة ومصورة في التاريخ و لجعرافيا والعلوم و لأساطير، والمصطلحات والمعاهيم المُحتلفة. أشرف عليه الروفسور والأديب جوفائي باليستا ميلري، فحمل اسمه وصدرت بطبعة الثانية اللحديدة؛ عام 1905، بإضافات كبيرة.

138 رنوت إلى الوادي...

مطلع قصيدة وفي لصَّاب للشَّاعر الإيطاليِّ حوداني اسكولي.

139 مقعد لينين

يحكى أنَّ ليبين، قبل وهاته بأيَّام، استلم هديَّة من الحرب الشيوعيّ البريطانيّ مقعدًا. فخمًا للغاية.

140 تصاوير إبينال، بالفرنسيَّة في الأصل: Imugerie d Epinal

أحد أبواع الرسومات المنقوشة على الصفائح، والمطبوعة على الأحجار، بالوان فاقعة. ومواصيع شعبيَّة. بدأ العمل عليها في مدينة إيبال الفرنسيَّة في القرن لثامن عشر..

قصف الإسكندرية، حصار البروسيين لباريس وقصفها، الأيام العظمى للثورة الفرنسية، استبلاه الحلفاء على بكين..

بالفرسيَّة في الأصل:

Bombardement d'Alexandrie Siege et hombardement de Paris par les Prussiens Les grandes journées de la revolution française, Prise de Pekin par les Alliees

## 140 الأقزام فرقة القردة الموسيقيَّة العالم في الأحلام.

بالإسانيَّة في الأصل:

Los Orrelis, Colección de monos filarmonicos. Mundo al reves

#### 142 اتاريخ الأزيامة

الألمائية في الأصل Zur Geschichte der Kostume

## 143 وتراءى في ذهني فزخ كثيف السَّمر.

يرى المسرحم الأمريكيّ أنّ إيكو رئيما يحبل على لوحة «أصل العالم» للرئيم القريسيّ كوربيه، ودلتُ من حلال الربط بين اشعوب الأرص وأعراقها، \* أيّ الأصل = والنفرج كثيف الشعرة ثيمة تلك اللوحة.

## 143 كرسي سافونارولي

أحد أبوع الكراسي الحشيَّة بقال إنَّ سافوبارولا كان لا يجلس إلَّا عليها.

## عشاء الساخرين

مسرحيَّة لدُمُؤلف الإيطابيّ سام بينيلّي عام 1909 تدور أحداثها هي فدورسنا إنّان عهد أل ميدتشي. وبقلها إلى السيم المحرح الإيطاليّ ألتبدرو بلاريثي عام 1942.

#### الدوتشي

Duce الرعيم القائد وهو النقب الدي أطلق على مُوسوليسي

## 144 الاختلاج القلبي

Extrasisiole الفناصات في عصله الفلب تؤثّر على وطائفه وثؤدّي إلى تسارع واصطراب في تبصه.

#### الفيلوثية

Filoteu الكلمة مكوّلة من شقّين (فيلو) وتعني المحبّة (تيو) وتعني الإلهيَّة. وهو كتاب يجمع في شاياه أدعيةً وإرشادات كما يحتوي على التهالات شعبيَّة وأشعار دبييَّة لهدف مل، قلب المُؤمن بالروح القدس على حدّ وصف مُؤلِّفه القَسَّ الإيطاليِّ جوزيبي ريفًا

#### ما الذي ميصل... ما هو؟

هما يتحتلط على يامبو اسم الكاثب Riva بالقعل الصل؛ Arriva

## الضفة؟ هل تعلم أنّ الضفة هناك؟

بالعاقبة المبمولتيَّة في الأصل " La riva? Sa ca l'e c'la riva في دهن يامبو، اختلطت كلمة اصفّة (Riva باسم القبل مُؤلّف الكتاب ريقًا/ Riva.

#### شَعلة تحقه سيكه أرانا

#### 144 فيلوباص

وسيلة بقل طرقيّة، عبارة عن حافية تسير بوساطة الأسلاك الكهربائيّة ولأنّ كلمة الهيلو؟ في هذا السُّياق بعني اسلك؟، فلمد احتلطت في دهن باسو بكلمة البيلوة المتحدرة من الإغريقيّة والتي تعني المحيّة؛ كما أشرنا أعلاه.

## 146 يا لأم الهول!

تحريف حدري بما حاء في النص الأصلي من لعب بالكنمات إذ يستحدم الكابث اسم لشّاعر بورك لوصف القابلة البدينة دات الشوارب، ودلك لأن كنمه AL orce بالإبطالية تعني أشى النحوت القائل، العملاقة ودات الشوارب هي الأحرى فأسلياها بأمّ الهول، تأليثًا لأبي لهول، وأصعا إليها أداء البداء إجابة على تنصيبة ساحمة عن تلث لروية.

#### 147 نادار

Nadar الاسم الحركيّ للمرسيّ عاسيار فيليكس تورياشون (1820-910) الذي بُعد رائدًا في فلّ التصوير الفوتوعرافي الستجدم الكائب اسم بادار هُنا المسجرية من المصوّرين المحترفين في الأرياف، الذين يصول أنفسهم أساطين التصوير

#### 155 يا لهاتيك الزنابق...

من قصيدة «إلى ثلث المرأه المحبوبة» لتشاعرة انتريطانية التسوية المعروفة باسمها المستعار ربية فيفيان، لأنها عاشت في فرسا وكثبت بالمرسيّة

## 158 ألف صاعقة! رعود هامبورغ!

الصبيحة الأولى تمند بالتعجّب، وكان عالبًا ما يُطلقها القرصان حول سيلفر في رواله جريرة الكبر لرولوت لويس ستيفسول الصبيحة الثانية للمعلى اللعمة! الردّدها القرصال فال ستيلز موازّ ، وهو أحد شخصيّات القرصان الأسودة لإميليو سالعاري

#### إخوان الساحل

محموعة من قراصنة الكاريبي، كانوا بقارعون العدوان البرنطائي والفرنسي على جروهم

#### 159 أتقذم بالقامة والحكمة

اقتناس من ينجيل بوقاً • وأمّا بسوع فكان بتقدّم في الحكمة و نقامه و بنعيمة، عبد الله والتاس؛ (الإصحاح الثاني/ 52).

## 160 مفردات رثَّانة الوقع، لها نكهة التعويلة السجرية..

تفضده بعريب هذا المصطع ليناسب مقصد الكاتب، على عزار ما حبح إليه مبرحمو الرواية إلى اللعاب الأوروبيّة، فلو نقلنا الكلمات لمعاها، لالعدمب قيمتها الصوتيّة وبما أنّ يتكو يستحصر ألماط يصاليّة عربية وعبر ملداولة، لذا حترب كدمات عربيّة فريدة، بعله تستوهي فكرة الربين السحريَّة. كما وضعاها جمعًا بالتسلس الأبحديُّ مثلما أوردها النصُّ الأصديِّ أمَّ الكلمات باللَّعة الإيطاليَّة فهي

avvittolato bacubasso bel'umo caccabaldole cerasta criveltam dominatica gahossi granciporto madombrabile lordinne mallegato pascotame postemoso pulzellona shardellare speglio versipelle Adrasto Atlabrogi Ritcia Caffiristan Dongola, Assurbanipal, Filopatore.

#### 160 - أشوربانيال.

- إمبر،طورٌ آشوريٌ خالدُ الذِكر،
  - كافرستان.
  - ولاية في شرق أفغانستان.
    - دُنقلا.
  - مدينة في شمال السودان.

## 161 وأفي فنان عظيم فندتُمُه

باللائية في الأصل: Qualis artifex pereol

يقال إنها العدارة الأحيرة التي تعلمها سرول قبل مماتم، في إيحاو إلى برحسيّته المفرطة ومن الواضع أنّ إيكو يستخلمها تُمنا للسخرية.

مخرأة. خاروه.

عتمدت شندق هابين الكلمتين بالعربيّة من كلمة احراءا، على بحو اشتقاقهما بالإيصاليّة من كدمه Merdae، ودنت بنينًا لمقصد الكاتب (Werdau) لمكان لذي تتجمّع فيه العادورات (Merdauolo) عامل البطاقة المُسخّر لإرالة بلك القادورات

#### 162 زفيز أصوات

ما للاتسيّة في الأصل Flattes Foots تعبير مسنوب إلى المنسوف العربسيّ روميسيوس، والد المنسعة الإدراكيّة في المصر الوسيط، إذ يعسر أنّ المصاهيم الكوبيّة لا تمثلث أيّ حقيقة موضوعيّة، فهي مُحرّد أسماء، وأصوات منفوظة لبس إلّا المّ اعتماد التعبير شعبًا لمدلالة على الحطابات الفارعة من أيّ معلى أو قيمة، وعلى الوعود التي لا تُصال إلح.

#### 164 هزاة البحار

بالمرنسية في الأصل: Les ravageurs de la mer

7

Hutt jours dans un grenier عَلَيْة عَلَيْهُ أَيَّام في عَلَيْة 166

مجموعة قصصيَّة للأطفال، تتحدّث عن مُغامرات سربُ بخوضها عدد من الفتية. تأسب الكاتبة الفرنسيَّة ماد جيرو، وقد صدرت أوائل القرن الفائت.

168 الراهب أميروسيو

رو بة طكانب البريطاني ماثيو عريعوري لويس، تدور أحدثها في مدرند

الجوهر الفرد

مصطنع فلسفي يُقصد به ماهيَّه الشيء، النواء التي لا تتحرًّا

مناوشات براونية

إشارة ساحرة إلى «النحركة النزاويّة»، نسبة إلى العالم روبرت بزاول، وهي نظريّة قد . . تُعشّر النحركة العشوائلة للحيبات الهلاميّة، والدرّات والنجريّات، في جسم ما.

لوكريتيوس

شاعر وفيلسوف رومانيّ، الّف كتاب هن طبيعة الأشياء، وعرّف فيه الكون على الّه مكار من ذرّات وقراغ فقط.

170 النظام القديم

بالفرنسيَّة في الأصل: L'ancien régime

171 میاه فیشی

فيشي مدينه فرنسيَّة صغيرة، معروفه بينابيعها الثريَّة بالسياه المعدنيَّة، وقد غد اسمه عدر تجاريَّة تنمياه العاريَّة المفيدة للصحّة في سائر الدول الأوروبيّة.

172 المذومة

عمدت إلى اشتقاق هذا المصطلح واعتماده مقابل مصطلح (Mise en abime) الفرسيّ والذي يعني حرفيًا الإسقاط هي الهُوَّة الدرح تحت هذا المفهوم كلّ رواية تتصبّل رواية أحرى، أو حكيات مُتعدّدة، وينطق هذا على كلّ الأعمال لمنيّة الأحرى لد ي المدومة مشتقة من «دوَّامة» تحوي أشكالًا مصغّرة من داتها إلى ما لا نهايه. ما يشبه منافعات العبينيّة أو دمى المائريوشكا الروميّة.

الزجعي الأزلية

مصطلح فلسفيّ إعربقيّ، يراد من حلاله تفسير الحاصر على أنّه تُسجة مكوّرة من ما حاليس له مبتدأ أي إنّ الرمن مرتبطٌ أوّنه بأحره في حلقة واحده، ومن المُستخيل موصور

إلى الحدث الأصل الذي ولَّد كلِّ تلك الأحداث المتشابه، وقد جاء نيتشه بمصطلح من منطورِ نقيص، عرِّفه بـاالعود الأبديِّ، أي إنّ الحاضر يكرِّر في المستقبل إلى ما لا نهاية.

#### 173 التكرار

مصطلح فلسفيّ وحوديّ، مرتبط بالمصطلحين السابقين، الأرليّ و لأبديّ، وبعني أنّ كلّ حدثٍ بمرّ به ما هو إلّا ذكرى لحدثٍ مطابق مرزب به في المناصي، وألَّت والمحال هذه تعمد إلى تكراره مرّة بعد مرّة.

## 175 سالومي

أميرة يهودبُّهُ، يردُ دكرُها في إلحيل متَّى على أنَّها صاحبة تأثير في مقتل يوحما المعمدان وقطع رأسه.

## 177 ينفودي

مكان حرافق من وحي حيال بوكانشو، وقد جاء وصفه في الحكاية الثالثة من ليوم الثامن في الديكاميرون.

#### 183 فانتوما Fantomas

بطل سِنْسنة روائية، عاطفيَّة وتوليسيَّة، الَّفها كنُّ من الفرنسيِّين مارسيل آلاين ونيير سوقستو. قالتوما مجرم مخطير، يتمتّع بذكاء شيطانيّ.

#### رو کامبول Rocambole

شحصيَّة حياليَّة من إبدع الكانب العربسيّ البكسيس بونسون دو تيراي، في عديد من رواياته البوليسيَّة والشُويفَّة.

## 184 يامبو

الأسم المستعار لأبريكو للوقبلّي (1876-1943) صحافيّ وكانت ورسّام إيطانيّ، ألّف عددٌ كبيرًا من لقصص المصوّرة، واشتهر بإسهاماته في أدب الطفل والمُعامرات، ويُعدّ من روّاد النحيال العلميّ في إيطاليًا.

## 187 عنال الكولي

حاءب لتسمية من طبقة الكولي الهدئة، وهي من أكثر الطفات الاحتماعيَّة لمسحوقة. ثمُّ امتناع الله الأقصى، والدين المتناع الأقصى، والدين كان المسعمرون الأوروبيّون يستعلّونهم للقيام بأصمت الأعمال بأحر بجس، إصافةً إلى الجور والقهر والطلم.

## 187 مجلس الشيوخ العشرة

يضمُ المجلس عشرة شيوح، لهم السلطة العلما في حكومة جمهورية السدقيَّة، منذ ١٦١٥٠ وحتَّى سقوطها عام 1797.

## 188 حكماء المجوس ويسوع الطفل

بحسب إنحيل مثى، قدم المحوس الثلاثة، أو احكماء المحوساء أو المملوك المحوساء من المشرق إلى القلس، للناركوا ولادة الليد المسيح

#### بحر سرقوسة

يقع شمال وسط المحيط الأطلبي، وكان ممرًّا الاكتشاف العالم الحديد، وقد أسحب حوله الكثير من الأساطير، حتى إن رواله فيرن عشرون ألف فرسع تحت المحار، سي يستذكرها ماميو، تتحدث بعض احداثها عن المعامرات في ذلك النحر

#### عرائد غوينيول

من الفرنسيّة (Grand Guignol) - سمَّ لإحدى العمالات المسرحيّة السريسيّة لتي كانت تقدّم عروف في عاية الفضاعة والسرويع والدمويّة أوائل العرن الماضي. وصار السمها مصرت مثل على كلَّ عمل في يحمل تلك السمات

#### 190 الكوزموغرافيا

باللاتينية في الأصل: Cosmographia Universalis

أوَّ كَتَابُ عَن أوصاف الكون وحرائط الأرض والعلك نصدر بالنَّعة الأسابيَّة في تقرب السافس عشره من تأليف العالم سيباستيان مونستر.

#### علم الطبيعة والسحر

باللاتينيَّة في الأصل: De sensu rerum et magia من تأليف العالم والمبصوف و للاهوتيّ القسّ تومارو كاماسلا

198 خمسة عشر رجلا ماتوا من أجل صندوق. يوه 🏻 أووه - أووه، وقلينة رمَ

يرقد القراصنة هذه العبارة بعنه جماعيّ. وفي الأصل: «خمسة عشر رجلًا على صندوق الميّت/يوه – أووه – أووه، وقليمة رمّ/الخمر والشيطان تكفّلا بالباقي/يوه – أوره – أووه، وقلينة رمّ.

## الطقل الهرم

هي الأصل باللانيسة Puer Senex (Puer acternus) تعني الطفل الأبدي، وهو أحد الانهة عند الإغراق، ويرمز إلى ديمومه الشناب والحلويّة اثم أصاف يولع (Senex) ليكول طلّا ملارمًا للطفل الأبدي، ما يوحى إلى المسؤوليّة والعقلاليّة.

200 جيرو - باتول

أحد شحصيات روايات القراصة والمُعامرات الـحريَّة التي ألُّمها سالعاري.

نخل القُنبيط

شجرة حيالتة من ساب أفكار سالعاري، جدعها يشبه النحلة وثمارها تشبه المُشطر.

202 ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْمَقْصُودُ فِي هَلَّهُ الْقَصَّةُ \*

في الأصل باللاتينيَّة: De te fibula narratur

تعييرُ أطلقه الشّاعر هوراس، علما كان يسجو في أحد أشعاره من شخصيَّة المجيل، فتوجّه باللهاية إلى لقارئ المعترض إذا عيْرنا الأسم، ستكون أنت المقصود في هذه القضة).

206 فونيس قوي الذاكرة

عُنوان قصّة قصيرة من تأليف الأرجنتيني بورخيس.

ما العمل؟

غُنوان كرَّاس سياسيّ كتبه ليبين، مستندًا إلى رواية تحمل الغُنوان نفسه للأديب الروسيّ للكولاي تشيريشيفسكي

207 الجبل السحري

غُنوان رواية لئوماس مأن. من شخصيًاتها: نافتا وسبتمبريتي.

21.1 المُنوان: إذا ختى الرادبو أغنية للمطرب الإيطالي البرتو رابالياتي.

213 باقة من الزهر والبنفسج

اقتباس من قصيلة االسبت في الغرية، لجاكومو ليوباردي.

214 يوميات جانينو الشقي

رواية للأطفال من تأليف الكاتب الإيطالي فامبا.

216 أمايولا

في لأصل بالإسبانية: Amapola.

## 217 كلمات بانتاغرويل المحمدة

(La vie de Gargantiia et de Pantaguel) (حدة عارعانتو ودات عرويل) سنسنه روائية ما الله القريب المستقال القريب السادس عشر الرد في إحدى بنث القصص استاعرويل وأصحابه وصلوا إلى ملام تتحمّد فيها الكلمات كالشح الماء على معاشاتة أنصقت ريفًا بأفلاطون الوعلم يدوب الشع تصدر الكلمات على شكل أصاب

ريغا وتالين

الأولى عاصمة لتوانيا والثانية عاصمة أستوسا

218 إذا بتُ الراديو...

مقطع من أغنية اإذا غنَّى الراديو، الوارد ذكرها أعلاه.

219 لكنَّ نفسي في بعض الأحيان ترغب في الأتاشيد الفاشية

في إحدى المقابلات التي أحرتها صحيفة الإندبيدية مع أميرتو إيكو، أكد قائلًا .. أستطيع أن أحكم على العاشية بما كانت عليه تاريخيًّ، لكنّها كانت طفولتي أيضًا، وعالم أكون في حفية ما مع بعض الأصدقاء، كنّهم يساريّون، وترعب بموسد حميق بالمقتى إحدى تلك الأناشيد الفاشيّة.

Vesta Lin 226

إليه الدفء العائليُّ عبد الرومان. ويُرمر لها بالـار النُّمَدَّمة التي كانوا يشعلونها في المعند

227 والليل مُطرِّزُ بالنجوم

من أعبية االطير ب/ Volare للمطرب الإبطاليّ دوميسكو مودينيو. حارت الأعية على شهره عالميَّة. ويشنّه فيها المعنّي عني حبيته الررقاوين بالسماء المطرّرة بالنجوم.

9

231 العُوان: لكنّ بيبو لا يدري

غُموان أُعية إيطاليَّة من تأليف ماريو بالريزي ونينو راستبلي، صدرت عام 1939.

232 البرافدا

الصحيمة الرسميَّة الأكثر الشارًا في الانحاد السوفييتي. لكلمة بالروسيَّة تعني االحقيقة،

233 البردية

ميناء طبيعيّ يقع في أقصى شرفي ليب، على الحدود لمصريّة، وكان له دورٌ كبر في الحرب العالميّة اشابة

#### 235 العصا الرومانيّة

هي رومة مولوطة من العصليّ ومرؤّده لشعرة كليرة وحادّه وكان لها قيمة رمريّة كبرى في روما القديمة. حتّى إنّ كلمه االفاشيّة؛ مشتمّة من اسم للك العصا "Fascio!

#### بناء الذئبة

سم لمنظمة التي أشأنها قوى الشبية الإيطاليَّة ليحضير الأطعال على القيم لعاشيَّة والتسمية مستمدَّد بطيعه الحال من أُسطُورة التوأم رومولوس وريموس للدين رضعا من دئية، وأسبا مدينة روما.

## 234 الضِّباب الحائق الذي يصعد الهضاب الوعرة

اقتباس من مطلع قصيدة اسان مارتينوه لجوزوي كاردوتشي

## 240 ضابط صومالي

المصطلح الأبطاليّ (Dubat) مأخود من العربيّة بطبيعة الحال يُشير إلى الصومانيّين لدين جنّاهم الحيش الإيطاليّ في صفوف جيشه لمُحاربة الإنجليز

## 243 أميا آلاجي

جس شاهق في أثيرتها، وكان مسرحًا لعدّة معارك، خاصتها الجيوش الإيطائيّة صدّ الأثيرييّين تارةً، وضدّ البريطانيّين تارةً أخرى.

#### البلوتوقراطية

لحكُّم نعص لأفر د أو الجهات المائية أو الرأسماليّين بثروات الشعب ومفدّر ته تمهيدًا للاستثنار بالسياسة والحياة العامّة في بلدٍ ما.

## ٤٤٥ «ملك بريطانيا جورج البكاء ، مرعوب من المحرب الشعواء ، يطلب الصون والعون ، من الوزير تشرشلون»

تعرب وتقفية لهذه القطعة الهجائية، لتستوفي الفكرة التي حاء بها البض الأصلي: «جورح النكء» مقاس «حورج الصعير Giorgetto» بالإبطائية. أمّا التشرشلون» فأنقياها على حالها شاسب الفافية، وتعيي بالإبطائية التشرشل البدين. Carcillone كما أنّ الرورفليوش، بالإبطائية (Rusveliaccio) براد بها التحقير من شأن رورفلت

## -25 المسيرة إلى روما

في السامع والعشرين من أكتوبر عام 1922، قاد بييتو مُوسوبي مطاهرة مسلّحة الصمّ إلى صفوفها أساعُ المحرب الوطني الفاشيّ ومُؤيّدوه (قرابة حمسة وعشرين آلف قميص أسود)، وتقدّموا محو روما ليُرجموا الملك على نعيين مُوسوليني على رأس حكومة حديدة، مهدّدين بالقلاب دمويّ عليف، إذا لم تُؤجد مطالبهم بعين الاعتبار. مصاع الممك لهم 

#### 254 واحة الجغبوب

تقع في أقصى شرق ليبياء على الحدود المصرئة. وقد شهدت حصار «مجلش ثنايته لمجموعه من الجيش «لإيطالي التي تحضّت فيها وأبدت مقاومه شرسة

256 لا تمارس الحبّ حينما تمطر

أغنية للمطربة الإيطاليَّة جليولا شنكويتي.

استنصال كلى اليونان

من حطاب مُوسوليني، 18/11/18 وأكدتُ منذ حمسة أعوام بألّ سنستاصو -السجاشيّ والآد، ويانتأكند البطلق نفسه، أكرَّر البطلق، سنستأصل كلى لبوت م عصود شهرين أو التي عشر، لا يهمّ فالحرب قد ندات للتؤ11، ولئن كان مُوسوليني سا ستحدم لعبارة توغُذُا بالإدلال، فقد ناتت تُستُحدم في النّعة الإيطائيّة بسنجرية مين بقد الوقود العظيمة ثمّ يبوه يقشل قريع.

Besame, besame mucho 258

أغنيَّة مكسيكيَّة شهيرة، صدرت في الأربعينيّات.

## مجزرة الحفر الجماعية في أرديا

واحدة من أكبر المحارر التي ارتكنتها القوّات الماريّة الأنّامة بحقّ الشعب الإيطاميّ. وما راح صحشها أكثر من 350 مردًا. بين مدييّين ومعتفلين سياستس ويهود. ونمّ رمي الحتب في خُفرٍ جماعيّة في أرديا على تحوم العاصمة روماً، ودنك في عام 1942

261 ألم يقل المستقبليُّون إنَّ الحربِ وحدها طهورُ العالم؟

إشارة إلى قصيدة االحرب طهور العالم؛ للشّاعر الإيطاليّ فيلينو تومارو ماريبتي، توسس لحركة المستقبليّة في الأدب، التي تمخّد الموت والحروب وقد عترفت الفاشيّة ما الحركة المستقبليّة أهمّ ركائزها الفكريّة.

262 تباركت السنول الغامرة – وتمنجدت، حيث كان الماس – يركضون أفوانجا للموت في سبيل الوطن

مر قصيدة الإيطاب؛ للشَّاعر الإنطاليُّ جاكومو لبودردي

«vanītas vanītatum» 265

باللاسيَّة، وتعني \* الباطل الأناطيل!، تدكيرًا نصاء الديا وروالها، ومقتسة حرفيًا من مطلع

الإصحاح لأوّل من سفر الجامعة/ الكتاب المُعتَسى «باطن الأباطيل قال لجامعة - باطل الأباطيل، الكلّ باطل».

## 265 النشاؤم الكوني

مندأ أساسيّ في فكر لشّاعر الكبير ثيوباردي، إد يرى أن الألم والتعاسة موجود ل في كلّ عنصرٍ من عناصر المصيعة، بل إنّ الشرّ حوهرُ الكون.

#### 10

#### 269 توثو Toto

(1898 - 1967) ممثل إيطاليّ شهير ومحبوب جدًّا على المُستوى الشعبيّ، وكان من روّد تعثيل الكاركتر على شاشة السيتما.

## 270 اضطرابات تشوميي

شومي يُقصد بهد التعريف كلُّ المهرة والمُوظَّفِين العاملين في قطاع صناعة الصوف، في جمهوريَّة فلورنسا القرن الرابع عشر، وقد قاموا بانتفاضة لاسترداد حفوقهم الماليَّة من الحكومة التي أنفقت كلُّ ما عندها على الحروب.

## 271 موقعة مونتابرتي

المعركة التي غُرِمت فيها فلورسا صدّ أعدائها المتحالفين لشادة مدينة سبيدا المُحادية والمنافسة لها وللممركة لمد أكبر وأعقد، ما يجعلها تاريحيَّة، إد كان البراع قائمًا بين العوى السياسيَّة الفلورسيَّة وسلطة الناما والأسر الإقطاعيّة دات الفود الواسع.

#### 272 فلنضع عُنا ثلاث مظال

مُستوحاة من إنجيل مرقس، الإصحاح التاسع/ 5 (فجعل نظرس يقول ليسوع، با سيّدي حيّد أن نكون هها، فلنصع ثلاث مظال، لك واحدة، ولموسى واحدة ولإيب واحدة،

#### 282 المعيد الزمرية

سنقي أميرتو يكو كلمانه بعبابة قل نظيرها، كي تستوفي شروط فكرته لجوهريّة، وهنا مثان على دنث "معند الرمن" بالإيطاليّة الTempto del Tempo بكان المعند يكاد يكون مشتقًا من الرمن،

## 296 الهوموإيروتيكية

مصطلح لندلالة على الحت والرعبة بين شخصين ينتمنان إلى انجبس دته بحب لمثلية لأنّ العلاقة بسهما قد لا نصل إلى الشهوة الجبيبة وممارستها فقد لك حميميّة أو أحرَّة قولة، كما يُستُحدم المصطلح لندلالة على تنك الطاهرة العدرية بحافي اللمون النصرية،

## 299 إنها الصحافة يا جميلتي، وأنت لا تستطيعين فعل أي شيء حيالها

الجملة شهيرة من فيلم Deadline USAI ، الصادر عام 1952 يوحراج وينشار د -

All the news that's fit to print

شعار صحيفة السيويورك تايمر والمدي رافق افتناحيَّة أوَّل عدد من أعد دها. في . اليسرى العليا.

## 314 السارجيبايت Sargiebelt

رقليم حوض لسار منطقة واقعة في أقصى عرب أنمانيا، حصعت سريعان ود ل بعد المحرب العالميَّة الأولى.

جزر فيجي Fifl

12

#### 319 الطبعة المطويّة

باللاتيئة في الأصل: m-folio

## يا لرعود هامبورغ! ألف صاعقة! ساكاروا!أكاد لا أصدَّق!

إيا لرعود هامورع صيحة العرصان فان سشلر في رواية الكاتب إمليو سانعاري حد صاعقة عبيحة الفرصان حول سيلفر في روايه الكاتب رومرت ستيفسون ساكاروا صحح تعجّب للقرصان ساندوحان في روايه الكاتب إمليو سالعاري. ثمّ أصعبا الكاد لا أصد كي يتضّع معنى التعجّب من هذه الهتافات.

#### 320 خياليليون

سكر أُمبرتو إيكو هذا الرقم من إصافة احيال! إلى المليون! بيدو والحال هذه أنَّ الملع خياليُّ وكبيرٌ جدًّا.

## 330 الجمهوريَّة الاجتماعيَّة في سالو

أهامها الجنش للتريّ في مدينة سالو لحث سنطرته، وعيّل مُوسوليني رئبُ علمها، ودلك لاستعادة السيطرة على إيصال لعد تقدّم الحلفاء وهروب الملك اسقطت حمهوريَّة سالو مع تهاية الحرب في مُتتفيف العام 1945.

13

332 الغنوان: أيتها الفتاة الشاحبة أغنية للمطرب الإيطال نيكولا فالبنتي.

333 الشاب المجنون

أغنية للمطرب الإيطاليّ ليليو لوتاتسي.

335 الصورة الفوتوغرافية

أَكْدُ أَسْرَتُو بِيكُو، في رَحِدَى المَقَالِلاتِ الإِدَاعَيَّةِ، أَنَّ تَلَكَ الصَّوْرَةِ لَهُ وَلَشْقَيْقَتُهُ حَقِيقَةً

336 الثأر طبق بؤكل باردًا

مثلَّ شائعٌ هي أوروب، ولملُّ أوّل من دوّنه هي كتاب - وقفَّ للمشرجم الأمريكيّ - هو الكاتب الفرسيّ ببير شادرلو دو لاكنو في روايته العلاقات الحظرة عام 1782.

## 337 الأونانية

بدل المصطلح على الشخص الذي يُكثر من الاستمناء بشكل مفرط. أمّ أصل المصطبح فهو عائد إلى لكتاب المُقدِّس، حيث أوصى يهودا به أوبان أن يتروّج روحه أحيه المتوقى، ولمّا علم أوبان أنّ السل سيّحسب لأحيه، راح يقدف على الأرض فعصب عليه الربّ وأماته (راجع سفر الكوبي، الإصحاح 38، 6 - 10)

## 341 فلنقتل صفاء البدر!

مقولة شهيرة أطلقها الشاعر الإيصائي فيليلو تومارو ماريبتي في بيان الحركة المستقلبيَّة معلع المقولة المستقلبيَّة معلع المقول المقولة لوجوب السحلُص من الرومانسيَّات العارعة في الفسول والأدب، مواكنة لمصر الحداثة وفحوله الآلة الحثارة ولكنولوجيا الحرب وكان هذا من أهمَّ المادئ الأساسيَّة التي اعتماد عليها الفكر الفاشيّ.

## 342 المدرسة الهرمسيَّة

لتَبَارُ أَدْبِيَّ بَارُو فِي مُنتَصِف القرن العشرين، وكان شَدَّه على إلعار الشَّعْرِ إلعارًا محكمًا، وإشباعه بالرمريَّة العامصة. أنَّ التسمية فعائدة إلى هرمس، شخصبَة أسطورتُه عند الإعرش الفيد،،

## 343 التروبادور

هو معتى الشعر في العصور الوسطى، باللُّعة الأوكستانيَّة، الدرجة بين حبوب فريسا وشمال إسباليا.

## 346 أوديت دو كروسي

حدى شحصيّات البحث عن الومن المعقود لبروست. فتاةٌ شائة، مجهولة الهويّة، وعالُ مـ تطهر مثل طيف عابر، يكتنمها الغموض.

349 افاؤن، أنا أحبّ من؟ الحبّ يأتي من تلقاء نفء! ، أحت، رغما عني، أجمل البنات على الإطلاق.

الأصل Hors mor pamte qui? muis cela va de soi! · J'aime, mais والأصل e'est forcé, la plus belle qui soit!

من مسرحيَّة فسيرانو دو نوحراك؛ (1897) لنشَّاعر الفريسيِّ إدمون روستان

#### 357 إثني وحيد...

قصيدة لشيراري باهيري.

#### 14

## 359 البارونة أوركزي

إيت ماعداسا روزاب أوركزي (1865-1947) كائنة بريطانيَّة من أصوب هنعاريَّة.

## 361 وردةً ولو تغير اسمها

مالإنجليريَّة في الأصل · A rose bi ani other name يرى المترجم الأمريكيّ أن يكو استعار هذه العارة من مسرحية روميو وجولبيث لشكسبو قدد من الأسماء ما يرصيك لبس للأسماء معنى العالمي بدعوه وردًا/ ينشر العطر وإن عيْرت اسمّه (الفصل لذبي، المشهد الثاني، 42-43-44)، ترجمة د، محمد هناني).

#### 363 المرأة الغامضة

بالإنجليزيَّة عي الأصل Dark Ladr استخدم شكسير هذا لتعبير، في السومان رقم 127 ورقم 154، للدلاله على المرأة المجهولة التي تشعل الريبة والتوخس في روح بعاشق الفصل الثالث عـودة<sup>(1)</sup>

مُلاحِمة من المُترِحم وردت الكلمة في الأصل باللُّعة الإعربقيّة الكلاسبكيّة (ΟΙ ΝΟΣΤΟΙ). لمزيد من الفوء راجع شروحات المُترجم.

# 15. وأخيرًا عدت يا صديقي الضَّباب!

أتقدّم في نفقي فوسعوريّ الجدران. أندخرج نحو نقطةٍ نعيدة، تتبدّى لي بلوبٍ مديّ حدّاب. أهذه تجربة الموت؟ من المعروف أنّ من جرَّنها ثمّ عاد أدراجه، دوي العكس تمامًا أ ينساب المرءُ صمن قناةٍ مظلمةٍ تسبّب الدوار، وتصتُّ في عرب ساحقٍ يعشي الأنصار، فندق الورود الثلاث. هذا يعني أنّني لستُ بميّت، إلّا قا كانوا قد كذبوا عليّ،

أكاد أسع منتهى المفق، حيث تتوالد الأبخرة وتتكاثف. أتماوج فيها، وأسه حشفة أنّي أنتقل إلى نسيحٍ رقيقٍ من أدخنةٍ متراقصة. هذا هو الطّباب الا فرؤه، لا يقصّه عليّ الآخرون، بل إنّه ضاتٌ حقيقيّ، وأنا فيه. لقد عدتُ.

ينهص الصّال حولي ليصبع العالم برخاوة مائعة. وإذا طهرتُ جوانب عص المارل، تراءى لي وصولُ الضّباب مراوغًا ليأكل السطوح، إذ يعصّها من صرافها لكنّه التلع كلّ شيء مسبقًا. أو لعلّ الضّباب هو الذي يكسو الحقول و تلال لا أفهم إل كنت أتخمّر فيه أم أمشي، لكنّ الأرص أيضًا ليس فيها سوى صال يلو مُمّعًا في دهس الثلج. بطوّقني الضّباب، أملاً به رئتيَّ، ثمّ أزفره في لحارج، أتمايل فيه مثل دلفين، مثلما حلمتُ دات يوم بأنّي أسبح في

القشدة... صديفي الصَّباب يواحهني، يلتف حولي، يعظيني، يطويني، يسقسى يداعب وجنتي، ثمّ يندسٌ بين ذقني وياقة القميص، ويجزُ عقي - مداقه حالشه نطعم الثلج، سكهة المشروب، برائحة التبع. أمشي مثلما مشيتُ تحت أروف سولارا، حيث لا سماء مفتوحة النّة، والأروقة منحقضة مثل الممرّ القوسيّ مى أقنية لتحرين الكباح ماهر تطربه الأمواج تشقين كالمحراث الفضاء الواج العميق - بنشوة عارمة لا توصفه.

تقحه بعض الأطباف بحوي. تطهر في البدء مثل عمالقة بألف درع. يتصم منها وهجُ شحيح، ويتشقّت الصّباب عند مرورها، فأراها كيف تكتسب لصياء مر منارةٍ واهمة، فأتمتى حشية التصادم بها، فتعتليني فألحُ فيها مثلما يحدث لما مع الأشباح، فها هي تتمدد. كما لو أنك في قطار، وترى ومصاتٍ تقترب منك تحب الطلبة، ثمّ ترى أنّ الطلمة إيّاها قد ابتلعت الوميض، فتلاشى

والآن بسرر طيف هرلي، مهرّع إلليسيّ مُعمّدٌ في إرار أحصر مائل بي الررقة، يشدّ إلى صدره غرض ليّنا مثل رئيس بشريّيس، ويبعج السنة بهب من فله القليح، يهاجمي باللغق مثل قادفة اللهب ويمضي، محلّف جيظ هريلا من الوهج لذي يجبي دلك اللفنبدحان الرهة يدور كوكت أمامي، يحمده صقر مديد، ويطهر من خلف ذلك الطائر الجارح وحة ممتقع، على رأسه مائة قلم رصاص حاد مثل شعرات تنتصب هدعًا... أعرف تلك الأقلام، كانت بمثابة رفاق ألى عندما أرقد في الفراش مريص الحمّى، حيث كان يتابي شعور بأنني عارق في الماستا الملكيّة، في قيح من ينابيع صقراء تغلي حولي، وتصهوبي في حسانه والان، كما في تلك الليالي، أما تحت طلام عرفتي، فإذا دقت الحرائه القديمة داكة اللون تنفتحان على حين عرق، لتخرح منها سُحُ كثيرة من العم عايناؤ. كاللهم عامانو رأس مثلثة، وكان مدثب الدقى، محقد الشعر الذي بنمو على هيئة رائدتين عبد صدعيه، ووجهه يوجي بمرضى السلّ، حائل العبين، وله سلّ دهي مُنتصف الطوق المنخور، يشبه الرجُل ذا أقلام الرصاص هذا كان أشده العم عايناتو يخرجون أزواح في النده، ثمّ يتصاعفون، ويرقصون في أنجاء عرفتى، عايندو في أنجاء عرفتى،



كأنهم دأى منحركة، إد تُشي سواعدهم بطريقه هندسية، ممسكين في بعض الأحيان بمساطر حشية طول الواحد منها متران، كأنها عصيّ، كانوا يعودا ترامنًا مع كلّ حتى موسميّة، ومع كلّ عودة للحصة والقرمرنة، بينقصوا عنى تلك الأسبيات التي تصعد فيها حرارتي، وكنت أحاف منهم. ثمّ يعادرون مئنسا جاؤوا م ربّما كانوا يدخلون إلى الحرابة ثانية حتّى إنسى، إد أتماثل للشعاء كنت أدهب منوحّت الافتحها، وأنقّت داخلها شيرًا شيرًا، دون أن أعثر عنى المتحة المخفيّة التي ظهروا منها.

وبعدم أشفى، كنت أصادف العمّ عايناتو في شارع دن كورسو بادرٌ ، عند مُستصف النهار في يوم الأحد، وكان ينتسم لي نسنّه الدهنيّ، ويداعب وحنتي. ويقون لي اشاطر، شاطره، ويمضي في شأنه. كان رحلًا طيّن، ولم أفهم قطّ نماه كنت أتحيّله آبِّ لإخافتي في أشاه مرضي، ولا كنت أتحرّاً على أن أسأل أنويّ عن سنب العموض واللزوحة والترهيب في حياة العمّ عايتاتو، وفي كينونته نفسها.

ما الذي قلته لهاولا عندما حالت دون وقوعي تحت سيّرةٍ ما؟ أنّي كساً أعلم أنّ لسيّرات قد تدهس الدحاجات، لكنّها تكنح الهر من تعاديًا لوقوح حادث، وقد يصدر علها دحالً أسود، ما يحدر لرحْديل - يرتدي كلّ ملهما معطفًا حقيفًا، ونظّرة سوداء كبيرة - على إعادة تشعيل السيّرة باستحد م سرفو البيدويّ، لم أكّل أعلم حينداك، أمّا الآن فبدى، ها هما يطهر د، بعد العناغات، من بين فقاعات الهديان.

إنهما هنا، ألتقي نهما عن طريق المصادفة، في أعشاب

أتنجى بصعوبة، فعي السيّارة شبة بالإنسان إلى حدَّ مربع، يبرل منها رحالً مقتعون يحاوبون الإمساك بي من أدنيّ، صارت أدباي لان طويلتين كثيرًا حمرَنة فلكيَّة مرحتنن ويعتليهما رعت كثيف، تصلان حتَّى لقمر، حدار أن تتصرّف بسوء، قبن يتحوّل أنفك إلى أنف بينوكبو فحسّب، بن ستصبح أدنك مثن أدني ميو! لمادا لم أجد الكتاب في سولارا؟ إلي أعش الان داخل أذنا ميو



لقد استعدتُ الذاكرة. سوى أنّ البِيَّة فاضت عن الحاجة، وباتت الذكريات الآن تحوم حولي كالخفافيش.

تهبط حرارتي الآن بعد آخر قرص من الكوينين: والدي حالسٌ بحوار سريري الصعير، يقرأ عليّ فصلًا من الفرسان الأربعة لا الثلاثة، بن الأربعة. عملٌ إذ عيّ سحر، كان يُقي الأنة برقتها ملتصقة بجهاز الراديو، ودلك لارتباطه لمسابقة إعلائية. كنّ بشتري شوكولانة بروحينا، حيث نوجد في كنّ عُلمة أشكالٌ صعيرةٌ ملوّنة ومُستوحاةٌ من دلك العمل الإداعيّ، ثمّ تُجمّع الأشكال في ألنّوم صور، ونتم المافسة على حصد عددٍ لا يُحصى من الجوائر،

إِلاَ أَنَّ مِن يَجَالَفُهُ الْحَطَّ فِي الْعَثُورَ عَلَى الشَّكُلِ الْأَكْثَرِ نُدَرَةً ﴿ النَّسُوسِ صَلاح الدين ﴿ يَكُولُ وَحَلَّهُ الرَابِعُ لَسَيَّارَةً فِياتُ بِالْبِلاَ. وَهَكُدَا كُنْتُ تَجَدُ الْأَقَةُ قَاطِبَةً تَتَسَمَّمُ بَالْسُوكُولَائَةً (أَو يَهْدُونَهَا لَأَيِّ أَحَدَ، أَقَارِب، عَشَّاق، حَيْرَان، مُدرِين) للحصول على الشرس صلاح الذين.



في القصة التي سنرويها - هناك قبعاتُ مزركشةُ بالريش - وسيوفُ وقفازاتُ ومبارزاتُ وكمائن - ونساءُ جميلات ولقاءاتُ غراميّة... وقد أصدروا عنها كلا أيضًا، يحوي كثيرًا من الرسومات البارعة. كان والذي يقرأ، فيما أنا أعفو وأرى شكل الكارديبال ريشيليو الذي تحيط به القطط، أو شكل شالوميت الحسناء.

لماذ وَجَدْتُ في سولارا (متى؟ البارحة أم قبل ألف عام؟) آثارًا كثير، لحدّي، ولا أثر واحدًا لأني؟ لأنَّ حدّي كان يتاحر بالكُتْب والمجلّات، وقد قرأتُ العديد من الكُتُب والمجلّات، أوراق، أوراق، أوراق؛ في حيى أنّ والدي كان يعمل طوال اليوم، ولم يكن مهتمًا بالسياسة، ليحافظ على منصه أعلب الطنّ. وعدما كنّا في سولارا، كان يتدبّر أمره كي يأتي إلينا في بهاية الأسبوح بالمصادفات، ويقضي بقيّة الأيّام في المدينة تحت القصف، وما كنت أراه متبقّص بجانبي إلا عندما أمرض.

بانثم كراك كلامب سلاش كراكل كراكل كرانش غرائط بواطط روارر رمس بلومت ريامم بويزز ركرتكت رلامم سبرنك بلومب زوومم بووم ثمت تومت تر نا وااااغفروووم آوغ زووم...

عندما كانوا يدكُون المدينة، كان يُلحظ وميص أضواء بعددة، من النواقد في سولارا، ويُسمَع ما يشه أنين الرعود كنّا ننظر إلى المشهد، مُستوعين أنّ والدي قد يكون تحت أنفاص أحد المباني في ثلث اللحظة، لكنّ لم نكن نستطيع معرفة الحقيقة إلّا يوم الست، عدما كان يعود إليا. وإذا قصفوا في يوم الثلاثاء، انتظراء أربعة أيّام. جعلتنا الحربُ نؤمن بالقُدَر، وكان القصف بشبه الإعصار. كنّا نحن الصغار نواص اللعب مطمئتين في مساء الثلاثاء، الأربعاء، الخميس والجمعة. وبكر، هل كنّ مطمئين حقّا؟ ألم نكن قد بدأنا نتلمّس على أنفسا آثار الكآبة والغم، المُوشّى بالانبهار، الذي يدهم من يتمشّى حيًّا في حقلٍ يغصّ بالحثث؟

الآن فقط، أتنبه أتي كنت أحث والدي، وأرى وحهه ثانية، وقد نُقشِتُ عليه ملامحُ حياةٍ زاحرة بالتضحيات - كان قد كابد كثيرًا في العمل ليتسنّى له شراء السيّارة، التي سيتحطّم جسده فيها لاحقًا، ربّما لأنّه أراد أن يشعر باستقلاليّته عن جدّي، العاشق لمباهج الحياة بِلا منغّصاتِ ماديَّة، والدي كلّل ماضيه السياسيّ بالبطولة والانتقام من ميرلو.

ه هُنا والدي بقربي يقرأ عليّ المُعامرات الزائفة لدارتانيان، الذي يظهر في المحلّد مرنديًا سراويل الرواويّ، أشبه بلاعب الغولف. أشمّ رائحة الصدر لأموميّ، عندم كنت أستلقي على السرير، ووالدتي - بعد أعوام طويلة على لرصاعة من صدرها - تمهي قراءة العيلوثيّة، وتأتي لترنّم لي بنبرة خفيضة نشيدًا للعدراء، كان السنة إلى تصاعدًا كرومانيكيًّا لافتتاحيَّة الريستان وإيزولده.

م لدي يجعلني أندگر الآن؟ أين أنا؟ أنتقل من مناظر ضديئة إلى صورٍ نشع حبوية بأحو مرليَّة، وأرى صمتًا مهيبًا. لا ينفت انتناهي أيُّ شيء حولي، لأن كلّ شيء في داخلي، أحاول أن أحرَّك إصبعًا، يدًا، ساقًا، ولكنْ كما لو لم كن عندي حسد. هكذا، كما لو أنّي أطفر على سطح العدم وأهبط صوب هاويت تناحى الهاوية.

هل حدّروني؟ من خدّرني؟ أين كنت آخر مرّة أندكّرها؟ عمدما يستيقط المرء في عددة، يتدكّر مادا فعل قبل البحلود إلى البوم، مما في دلك إغلاقه لكتاب ما ووصعِه على المرج. ولكن، يحدث أيضًا أن يستيقظ المرء في فندق، أو في بيته ُ نفسه ولكن بعد إقامة طويلة في مكان آخر، فبنحث عن الصوء في الحهة اليسرى بينما الصوء عبى لحهة اليمنى، أو يحاول أن ينزل عن السرير من الحهة الخاطئة، لأنّه يظن أنّه ما ر . في ذلك المكان الآخر. أن أذكر والذي يقرأ عليّ الفرسان الأربعة، قبل أن أعفو، تسلم أنّها ليلة أمس، وأعرف أنّ الأمر وقع خمسين عامّا مضت على الأفلّ، في حبر أكابد صعوبةً في تذكّر أين كنت قبل أن أصحو هنا.

ألم أكُن في سولارا، وكتاب شكسير النادر بين يديّ وبعد؟ دسّت أماء محلول LSD في الحساء، وها أنا الآن أنرتّج هنا، في صنابٍ تحتشد فيه الأشباح المُتبئة من بين أضيق زوايا ماضيّ.

يه لي من عبي، الأمر في عاية الساطة... تعرّصتُ لحادثِ ثانٍ في سولار . فظنّوا أنّني مت، فدفتوني، فصحوتُ مرّة أخرى في انقسر، المدفول الحيّ، حاله شائعة. لكنّك في مثل هذه الحالات تتحلّط، تحرّك أطرافك، تصرب على جو سالتهوت الربك، تنقطع أنفاسك، يجتاحك الهلع. أمّا أنا على العكس تمامّ، لا أشعر أنّني جسد، إنّني مطمئلُ كملك. لا أعيش إلّا على لدكريات التي تنقصً عليّ، وأستمتع بها. بتعبير أدق: ما هكذا يفيق الميّت في لقر

أن مينتُ إدن، وما الحياة الأحرى سوى هذه الأرص الرئية والهادئة الي سأعيش فيها إلى الأمد مُستعيدًا حياتي الماصية، و لويل لي إل كانت فظيعه استكول حجيمًا)، وإلّا فهي الحنّة، رفقًا بنا! فلنعترص أنّك ولدت أحدت وأعمى وأصمّ وأنكم، أو أن أولئك الديل كنت تحتهم سقطو عديك وحولك مثل الدات، آناة وروجاتٍ و سًا ذا خمسة أعوام، أليست الحياة الأحرى هي لا شيء سوى تكرار العذاب الذي رافقك في الحياة الأولى، أليس التكرار مُتواصلًا رعم أنّه مُحتلف؟ الحجيم ليس اللّخرين؟، إنما هو ديل الموت الذي نحرّه أثناء حياتنا؟ ولكل، حتى أشد الآلهة علًا وحقدًا ما كان ليتصوّر لل مصبرُ مأسول كهذا، إلّا إذا كان غرانيولا محقّا غرانيولا؟ يسدو لي أنني عرفتُه، عير أن كهذا، إلّا إذا كان غرانيولا محقّا غرانيولا؟ يسدو لي أنبي عرفتُه، عير أن خديد، ويعاود مهرّج الترموجين ظهوره.

وربّم لست ميتًا. ولآ لم أكن لأشعر بعواطف دنيويّة، أو محتة تجاه الوالدين، أو بقلق من القصف. أن تموت بعني أنّث أقصيت عن دورة الحياة، وجُرّدت من خفقان القلب. ومهما يكن الجحيم حهنّميًا، سيكون في وسعي أن أرى ما كتُ عبه، رعم تلث المسافات الفلكيّة. الحجيم ليس الاحتراق في وعاء من القطران المغلق. بل أن تتمعن في الشرور التي ارتكتها، بحيث يتعدّر عبيث منطقر منها إطلاق، وأنت على علم بدلك، لكنّك ستكون مُحرّد روح. أمّا أن، فلست أتدكّر فحسّب، بل أشارك أيضً، كوابيس والام وفرحة. لا أشعر بحسدي، كني أحنفط بداكرته، وأتعدّب كما لو لا يزال لي حسد. مثلما يحدث نمن بُترت إحدى ساقيه، وما زال يشعر بأنها تتوجّع.

عؤدٌ على بده. أصبتُ بوعكة ثانية، وكانت هذه المرّة أقوى من سابقتها. راد هتياح مشاعري عن حدّه، بسبب التفكير بليلا أوْلًا، والعثور على كتاب شكسبير ديّ. لا بدّ أنّ صغطي صعد إلى أعلى مُستويات العثيان. فدحلتُ في عيبوبة.

وي لخارح، پاولا وابستاي وأولئك الذين يحبوني (غرات رولو ينظم على رسه لأنه سمح لي بالحروج، في حين كان يبغي أن ينقيني تحت المُراقبة ستة سپور على الأقل)، يعترني جميعهم في عينوبة عميقة. أجهزتهم تقول إن دماعي لا يعطي دلالاتِ على الحياة، فيُحلطون متسائلين إن كان يجدر بهم قطع التيّار أم لا لتطار سنواتِ على أقل تقدير. پاولا تشد على يدي، كارلا وبيكوليتًا تشعّلان في ص المُوسيقي، لأنهما قد قرأتا أنّ الصوت، والعفم، وأيّ محفّز من هذا سيل، قد يكون باستطاعته إيقاط المريض من غينونته بعثة. لا بد أنهما تعكّران منابعة هكذا على مدى مسوات، بينما أنا موصولٌ بالأبوب. وإنّ أيّ رحن، منابعة هكذا على مدى مسوات، بينما أنا موصولٌ بالأبوب. وإنّ أيّ رحن، من الكرامة، قد يقول: قلنه هذا الوضع حالًا، قد يستدّ البأس حين المسكينتين لكنهما ستستردان حرّبتهما في النهاية. أمّا أن، أستطبع التمكير حوب قطع انتيار عنى، عير أنّي لا أقوى على قول دلك.

وعنى الرَّغْم من أنَّ العينونة العميقة، كما يعلم الجميع، لا تسمح للدماع

بإعطاء دلالات على نشاطه، فإنني أفكر وأسمع وأستذكر. حقًّا، لكنّ هد م يقوله أولئك الذين في الخارج. الدماغ يتمثّل بخطّ مُستقيم على جهار تخصيه الأمواح، بحسب توصيف العلم، ولكن ما الذي يعرفه العلم عن حِين الحد لعلّ الدماغ يظهر مسطّحًا على شاشاتهم، في حين أنني أفكر بوساطة الأمعاء، . بأطراف القدمين، أو بالخصيتين. يظنّون أنني كففتُ عن أيّ نشاطٍ دماغيّ، عب أنّي ما زلت أمتلك نشاطًا باطنيًا.

لا أقول إنّ الروح - إذا تسطحت أمواح الدماغ - تتابع وظيفتها في مكد ما. كلّ ما أقصده أنّ أجهرتهم تستطيع تسجيل نشاطاتي الدماغيَّة إلى حدَّ مُعْسَ لكنّسي، تحت دلك الحدّ، ما أزال أفكّر، وهم لا يعلمون دلك. فإذا استيقطت مرّة أحرى، ورويتُ الأمر على مسامعهم، ربّما يسلّمونني حائزة بوس في طب الأعصاب، ويحطّمون جميع تلك الأجهزة.

ليتني أتمكّن من الطهور ثانيةً من بين ضايات الماضي، وأتمثّل حبَّ ومكيدً على مرأى مَن أحثني ومَن أرادبي ميّتًا. «انظر إليّ، أنا إدموند دانتيس!» كم مرّة تجشد الكونت دي مونت كريستو على مرأى مَن توهّم أنّه مات؟ وعلى مرأى من أحسن إليه في الماضي، وعلى مرأى محبوبته ميرسيديس، وعلى مرأى كلّ أولئك اللين قرَّروا سوء مصيره. «انظر إليّ، لقد عدتُ، أن إدموند دانتيس!».



أو خلافًا لذلك، ليتني أتمكَّن من الخروج من هذا الصمت، أن أحوم روحيًّا في حد، غرفة المستشفى، وأن أرى أولئك الذي يبكون أمام جسدي الراقد. أن أحضر حرثي وأن أطير في الوقت نفسه، متحلَّصًا من كلَّ عوائق لحم الجسد. رغبتان، وفي الحقيقة، ليس لديّ أيْ ثَأْر أَتعطّش إليه. وإن كان عندي أسبابٌ للكآبة، عبد لأنَّسي أشعر بخير ولا أقوى على قول دلك. آءٍ لو كان بإمكاني تحريثُ إصبع حدة، جفن، إرسالُ إشارة ما، حتى لو كانت بشعرة مورس. إلَّا أنَّسي لست حيى أفكار، وما من فاعليَّة. ليس لديّ حواسٌ. قد أكون هُنا منذ أسبوع، منذ سهرٍ، مند سنة، لا أحسّ بدقّات قلبي، لا أستشعر أيّ دافع للجوع أو الظمأ، ـــت لديّ رعبة في الدوم (مل إنّ هده اليقطة المستمرّة تفرعني)، لا أعرف إن ــن أفرَّع معدتي (لعلَي أفعلها بوساطة أنابيبَ تتكفّل بكلّ شيء بنفسها)، لا حرف إن كنت أتعرَّق، ولا حتَّى إن كنت أتنفَّس. ما أعرفه أنَّ في محيطي حرحي لا وجود حتى للهواء. أتألُّم عندما أفكُّر بآلام پاولا وكارلا ونيكولية. صهن بأتسى بت خارح الاستعمال، لكن آخر شيء يجدر بي فعله هو الاستسلام حد الآلام. إد لا يُمكنني تحمُّل آلام العالم بأسره على عاتقي فليُسمَحُ لي لمِمَا لأَمَانِيَّة المُتَوْخَشَة. فأما أعيش مع نفسي، ومن أجل نفسي، وأعرف ما نسيتُه عد لحادث الأوَّل. هذه هي حياتي الآن، وربِّما تستمرُّ على هذا النحو إلى الأبد لا يسعني سوى الانتطار إذن. فإن استطاعوا إيقاظي ثانيةً، ستكون تدك مدحأة للجميع. وإن كنت لن أستيقط أبدًا، فيجب أن أحضّر نفسي على حنحضارٍ متواصل للذكريات. أو ربّما سأبقى هكذا لفترة قصيرة ثمّ أنطفئ، وفي مده الحالة أيضًا يجدر بي اغتنام هذه اللحظات.

مادا لو حاولتُ أن أفكر مغتةً، ماذا سيقع بعدائذ؟ هل سأدحل في شكل حديد من الحياة الأحرى يشبه هذا الواقع المعرط في خُصُوصيته، أم سيحلّ غلام وانعدام الوعي إلى الأبد؟

مجنول أن إن أهدرتُ ما أتيح لي من وقتِ في طرح تساؤلِ كهدا. فـ منحني أحدهم، قد تكون المصادفة نفسها، الفرصةُ في تدكُّر من أكول. فلمتهره إذن. فإن كان هُمالك ما يستوجب الندم، فسأفسح المجال لتأبيب لصمير وبكن قسل دلث، ينبغي أن أتدكّر ما الذي أقدمتُ عليه. لا بدّ أنّ پاولا، أو لأرامن النواتي احتلتُ عليهن، قد عهرن لي مشاكساتي القديلة التي أعرفها، وفي المحصلة، من المعلوم أنّ المحجيم فارغ، هذا إذا كان موجودًا

قبل أن أدخل في هذا النوم، كنت قد عثرت في العلّيّة، في سولارا، على ضفدع معدنيّ، وارتبط به اسم الذبّ الملاك وحملة اسكاكر الدكتور أوزيموا كائت تلك كلمات. الآنُ أرى.

الدكتور أوزيمو هو الصيدلاين في شارع روما، رأسه الصلعاء تشبه البيصة، ويضع نظارةً من لون ناهت الررقة. وكلّما اصطحبتني والدتي معها لشراء بعص الأغراص، ودحلت إلى الصيدليّة، فتح الدكتور أوزيمو وعاة رحاحيًا طويلًا، ملينًا بكُريّاتٍ بيضاء معظرة، وأعطاني ظرفًا صعيرًا من السكاكر سكهة الحليب، مع أنّ والدتي قد لا تشتري سوى لفاقة واحدة من الشاش الممتص للسوائل أعرف أنّه لا يسغي تناولها كلّها على القور، ويحب أن تنقى لديّ ثلاثة أو أوبعه أيّم على الأقلّ.

كان عمري أربع سنوات، ولم أبته أنّ بطن والدتي كابت خارجة على المألوف في المشوار الأخير، وذات يوم، بعد الريارة الأحيرة بمدكتور أوريمو، أنزبوني إلى الطابق الأسفل وتركوبي في عهدة السبّد بيانسا. يسكن السبّد بياتسا في عرفة كبيرة تشبه الغابة، مليئة بحبوانات تبدو حيَّة، بنغاوات وذئاب وقطط وسور، وكانوا قد شرحوا لي أنه يحشو الحيوانات بالقثل، بدلًا من دفيها عندما تنفق من تلقاء نفسها، أجلسوبي عنده في تلك الساعة، وراح يشعل وقتي بتعريفي عنى أسماء مُحتلف تلك البهائم وطناعها، لأقصي لا أدري كم من لوقت في تلك المقرة العجيبة التي يبدو فيها الموت لطيفًا، مُحتَظُ بطريقةٍ فرعونيَّة، يتصوّع تنك المقرة العجيبة التي يبدو فيها الموت لطيفًا، مُحتَظُ بطريقةٍ فرعونيَّة، يتصوّع

معطورٍ لا أشمّها إلّا هُماك، وأمصور أنّها مستحصرات كيمبائيَّة، ترافق رائحة الريش لمعرّ والجلود المدنوغة. أحمل عصريَّة قضيتُها في حياتي.

وعدم ينزل أحدهم لاستعادتي، ويصعد بي إلى البيت، أكتشف أنّ لي شقيقة صعيرة قد ولدت أثناء إقامتي في مملكة الأموات. عثرت عليها الولادة في أحد الكهوف وحلبتها معها لا يظهر من تلك الشقيقة الصعيرة، الملفوفة بالدانتيل الأبيض، إلّا كرة من لوب بتفسحي قاتم، ينعتج فيها فم أسود ليصدر منه صرخٌ حادً. يقولون لي إنّها تصيح لا لأنها ليست بخير، بل لأنّها قد ولدت لنتو، فيصياح هو طريقتها في التعير عن سعادتها بامتلاكها أبّا وأمّا، وأخّا صعيرًا.

يراودبي ارتباك شديد، فأقترح أن أعطيها على الفور إحدى سكاكر الحليب تي حصلت عبيها من الدكتور أوريمو، لكنهم يشرحون لي أنّ الطفلة المولودة تؤا ليس لديها أسبان، ولا تستطيع سوى أن ترضع من حليب والدتها. كم كان س الجميل أن أرمي تلك الكريّات البيص لتسقط في ذلك القم الأسود ربّما كنت سأفوز بسمكة صغيرة حمراه.

أركص إلى حرامة الألعاب وأحلب الضفدع المعدنيّ. فإنّ ضفدع أحصر، بصدر نقيقًا كلّما صعطت على نطنه، لا يُمكن له إلّا أن يُسجد طفلة مولودة للتوّ. مكن عشًا. أعيد الصفدع إلى مكانه، وأستحب مكسور النفس. فأيٌّ فائدة ترحى من شقيقة حديدة إدن؟ الم يكن من الأفصل لو بقيتُ مع الطبور الجارحة القديمة من يحتفظ بها المسيّد بياتسا؟

لصمدع المعديق والدت الملاك. خطرا في دِفْني معًا، عبدما كبت في عَنْبُه، لأنَّ لدَّبَ الملاك مرتبط بالشقيقة الصغيرة، التي باتت شريكة في ألعابي ، شرهة بسكاكر الحليب.

الحق عن دلك يا توتشو، فالدبّ الملاك لم يعد يتحمّر اكم مرّة رحوتُ ابن
 عمى بالنوقف عن تعديبه للعبة. لكنّه كان أكبر منّى سنّا، وقد أرسل إلى مدرسة

الدبّ الملاك، مند متى كان عندي؟ تصبع دكرى قدومه مُنك حب م نتعلّم بعد ترتيب ذكرياتنا الشخصيَّة، كما قال لي غراتارولو. ملاك، صد مصوع من الوبر الناعم، مصفر اللون، متحرّك الساعدين والساقير، يشبه الم بإمكانه النقاء جالسّ، والمشي ورفع الدراعين إلى السماء. كان ضحمً وشامح عيناه منيَّتار تتلألاًن في منتهى الحيويّة. بايعناه أن وآدا ملك على نقيَّة لاما والجنود الصغار كما على المدمى.

استنزفته الشيخوحة لكنّها حعلتْه أكثر تبجيلًا. فاكتسب هيئة عرجاء حاماً به، تزداد كلما فقد عينًا أو دراعًا، مثل بخارٍ محلّكِ خاص كثيرًا من المعارك

كنّا نقلب الكرسيّ الحشبيّ الصعير، بحيث يصبح سفينة، كسفن القرص الشراعيّة، أو كعائمةٍ فيرنيّة، بمقدم ومُؤخّرة على شكل المرتّع. وكان ما الملاك يحلس إلى الدقة، ويركب البحر أمامه حنودُ بنعودي مع قائدهم بطاصل بخوص مُعامرات يعيدة. كان أولئك الجنود، المثيرون للضحك، يبدون عصا أحجامهم أكثر أهميّة من رفاقهم الحديّين المصبوعين من مادّةٍ فحّاريّة، وصا تعرّضوا للعطب أكثر من الدبّ الملاك، فمنهم من فقد رأسه ومنهم من فقد أحر أطرافه لكنّ لحومهم المصبوعه من مادّة مطحونة ومضغوطة واحمة اللوان، كاليا أمنه حطافات حديديّة، تجعلهم أشبه بلونغ جون سيلهر وبينما كان رحلاتهم المحريّة تُقلع من بحر العرفة الصغيرة، وتجتاز محيط الممرّ لترسو في أرخبيل المطبح، كان الدبّ مترتعًا بين رعيّته اللينينوتيّين، لكنّ دلك التفاوت عربي يرعضا لأنه كان يعظم مهانته العوليقية،

ومع مرور الوقت، والصياعة لكل اللهلوائيّات لللل طبعة الخدوم، إذ وفع صحيَّةً لنونات غضب لوتشو الل عمّى، فقد الدبّ الملاك عينه الثانية، وذراعة ثانية، ومن ثمّ ساقيه، وبينما كنا آدا وأنا نكبر بالسنّ، كان حدعه العنويّ المشوّه يفرز كتلًا من التبن، وقد أشيع لدى والديّ افتراءٌ بأنّ دلك الجسد المنتوف صارت تتعدّى عليه الحشرات، أو الرَّرعات الدقيقة، وحفّرانا عنى التخلّص منه، متوعّدين برميه في القمامة عندما نكون في المدرسة.

بت آدا وأنا بشفق على ذلك الكائن الأحمصيّ المحبوب، والمعتلّ لدرحة أنّه ما عاد قادرًا على الثبات من تلقاء معسه، وقد تفتّقت أحشاؤه ببطء والملقت أعصاؤه الداخليَّة بشكل مقيت. فتقتلنا فكرة موته المحتوم - مل لقد اعتبرناه ميّتًا، ووجب إكرامه بدفيّ مشرَّف.

كان الصباح بكرًا عندما أشعل والذي السخّانة للتو، التدفئة المركزيَّة التي تدبّ لحياة بكلّ مدافئ النيت. تشكّل موكبٌ كهوئيِّ عليء. الألعاب الناحية مصفوفة بجاب لسخّانة، تحت أوامر القبطان بطاطس. كلّها في صموف متضبطة، عدى أهْبّة لاستعداد، لتأدية تحيَّة السلاح، مثلما يليق بالمهزومين. أتقدّم حاملًا وسادةً يرقد فها الحيوان شبه المنقرض، متبوعًا من كلّ أفراد العائلة، بمن فيهم المخادمة التي تقاضى أحرها بالساعات، متوحّدين جميعهم في إبداء الإجلال والألم.

وبندامةِ طَقُوسيَّة، أُدخِل الدَّبِّ الملاك الآن في فم بعل المُلتهب. فإذا سَنَ، الذي لم يعد سوى حاوية للتس، يفني بلسانٍ لهب واحد.

احتفائيةً سوئيَّة، لأنَّ السخَّامة القرصت لعده بشهور قصيرة أيضًا، وكالت من من تتعدّى على فحم الأشراسيت، وإذ اختفى الأنتراسيت، صار غذاؤها قائمًا على بذيرات غبار الكربون.

غير أن ثلث المديرات أيضا، بات وجودها متعدّرًا كلّما اشتدّت رحى حرب، واصطررنا إلى استدال السخّانة بموقد قديم، في المطخ، يشبه ذلك سيّ سيستحدمه في سولارا إلى حدّ كبير، وكان قادرًا على انتلاع الحطب، ورق والكرتون، وأثقالًا معيّة من مادّة كحوليَّة مضغوطة، تحترق بشكل سيّى، كن ببطه، فتعطى انطباعًا باللهيب.



لا تؤلمني وفاة الدث الملاك، ولا تثير في أي عضة حين، ولعل هذا ما حصل في الأعوام اللاحقة، ربّما تذكّرتُه عندما كرّستُ نفسي في سنّ السادسة عشرة لاستعادة الماضي القريب، أمّا الآن فلا. فأنا الآن لا أعيش في تدفّق الرمن إنّي أهنا في حاصر أنديّ. الدت ماثلٌ أمام عيني، في يوم حنازته كما في أيّم عزّه، باستطاعتي التنقُّل من ذكرى إلى أخرى، والعيش في كنّ واحدة منها على مبدأ الهنا والآنه.

وردًا كانت الأبديَّة رائعة هكذا، لماذا توجَب عديّ انطار ستَين عامًا قبل أل أستحقَها؟

وماذا عن وجه لبلا؟ بوسعي استذكاره الأن، لكنّ الذكريات تأتيسي من ثلقاء دائها، واحدة واحدة، وفق ترتبب تحتاره بنفسها. كفاني انتظار . لم يعد لذيّ ما أفعله.

جلستُ في الممرّ، قرب التلفونكين. الإداعة تنتَ مسرحيَّة دراميَّة أبي يتابعها كلِّها، وأما في حضم، واضعًا إنهامي في قمي، لا أفهم شيئًا من تنك الأحداث، والماسى العائليَّة، وقصص المعور، والحلاص، لكن تلك الأصوات للعيدة تقتادي إلى النعاس، أدهب للنوم مطالبًا بأن يبقى باب عرفتي مفتوحًا،

بحيث يتستى لي الاستئناس يصوء الممرّ. لقد أصبحتُ ذا فطة خارقة وأنا في عمر الورد، وأدركتُ أن هذا علوك المحوس، في ليلة عيد العطاس، يشتريها الآباء. آدا لا تصدّق، ولا أستطيع أن أبدد أوهام طفلة صغيرة، فأقاوم النعاس في لينة الخامس من يناير جاهدًا كي أبقى مستيقطًا لسماع ما يحدث في الجاب الأحراء أسمعهم يرتبود الهدايا، وفي الصباح أتظاهر بالحبور والدهشة من هده معجرة، لأنبى متملّق ولا أريد لهذه اللعبة أن تتوقّف.

أنا داهية. فطنتُ إلى أنّ الأطفال يولدون من بطن الأمّ، لكنّي لا أصرّح مدلك والدني تتحدّث مع صديفاتها بشؤون تحصّ الساء (فهذه في مرحلة متقدّمة من الحمل، إحم إحم، وتلك مصابة، إحم إحم، بانت ذبطابة الرحم). إحدى صديقات تنهيها عن الكلام منوّهة إلى وجود طفل بينهن، لكنّ والدني تقول لا عمّ، فالأولاد في تلك السن لا يفهمون شيئًا؛ بينما أتنصت من حلف الباب، وأتشرّب أسرار الحياة.

أخرحتُ كتابً من الرف الدائري لدرح والدني، ليس صحيحًا أن هذا هو للموت، لحوواني موسكا، كتابٌ رفيع المُستوى، بأسلوب مهذّب ومسلّ، عن حداسّات حياة البررخ، وعن عدونة الرفود نحت الثرى المرحُب. تعجبني هذه معوة إلى الوفاة، ولعلها أوّل لقاء لي مع الموت، قبل السواري الخصراء للبطل فيني. وبكن، دات صاح، في الفصل الحامس، يرخب الدفّان بماريّ الحلوة، بعد محظة ضعف، فتحسّ برفيف جناح في بطنها كان المُؤلّف محتشم حتى مد محين، ولم يُشر إلّا مرة واحدة عن حتّ ملعون، سيولد منه محيوق. لكنه حيد ك، مات يستطرد بتوصيف واقعيّ أفرعني. ففي دلك الصاح، تهيّجت بطنها حيدك، مات يستطرد بتوصيف واقعيّ أفرعني. ففي دلك الصاح، تهيّجت بطنها حيدك، مات يستطرد بتوصيف واقعيّ أفرعني. فلي دلك الطفل يتحرّك؛

إنها المرّة الأولى التي أقرأ فيها عن الحمل، بنبرةٍ لا تُحتّمل واقعيّتُها. لا سعش ممّا أتعلّمه، والذي يؤكّد ما فهمتُه بمفردي سابقًا. إلّا أنسي أحشى أن سعش أحدٌ وأن أقرأ هذا النصّ المحرّم، ويفهم أنّي فهمت أشعر أنّى ارتكبتُ

خطيئة، لأنَّني انتهكتُ المحظور. أُعيدُ الكتاب إلى الدُّرْح، مُحاولًا إخفاء أيّ 'ثر يدلّ على تطفُّلي. لقد عرفتُ أحد الأسرار، ويبدو لي أنَّ معرفته حرام.

حدث هذا قبل أن أقتل وجه النجمة الجميلة ، على صفحات مجلة نوفيلا ، وقت طويل ، والحدث مقترنٌ برؤية عن الولادة ، لا عن الجس. مثل بعض البدائيين الذيب - كما يقال ~ عجزوا عن تقديم علاقة مُباشرة بين ممارسة الحنس والحمل (فشهورٌ تسعةُ تُعَدُّ قرنًا ، على حد وصف باولا) ، أن أيضًا أمضيتُ وقتًا طويلًا قبل أن أفهم الرابط الغامض بين الجنس - الشيء الذي يمارسه الكبار ~ والأطفال.

حتى والداي لا يشغلان بالا باحتمائية أن تراودى مشاعر صادمة. ومن الواضح أنهما يتميان إلى جيل كان يجرّب تلك المشاعر في سنَّ متقدّمة ، أو أنهما قد بسيا طفولتهما. ها أن وآدا نشبك يدينا بأيدي والدينا ونخرج ، نلتقي بأحد المعارف ، أبي يقول إنّنا ذاهبون لمشاهدة المعدينة الذهبيئة ، الرجل يبتسم ابتسامة ماكرة وهو ينظر إلينا نحن الصغيرين ، ويقول هامسًا إنّ الفيلم "متقدّم بعص الشيء فيحبب والدي بالامالاة: "هذا يعني أنّنا سنتمسّك بسترته من الحلف، أمّا أن ، فينبص قلبي في حلقي عندما أشاهد معانقات كريستينا سوندرباوم.

في الممرّ، في سولارا، عندما كنت أتمعّن في عبارة «شعوب الأرض وأعراقها»، خطر في ذِهْني فَرِّجٌ كثيف الشعر. وبالمعل، ها أنا هنا، مع بعص الأصدقاء، ربّما في أيّام المدرسة المتوسّطة، داخل مكتب والد أحد منهم، حيث هُنالك مجلّدات شعوب الأرض وأعراقها للجغرافيّ ريناتو بياروتي. نتصفّح الموسوعة بسرعة لكي نصل إلى صمحة فيها صورة لنساء من قلميقيا، عاريات، تظهر أعضاؤهن الجنسيّة، أو فراؤهُنّ بالأحرى. القلميقيّات، نسوةٌ يتاجرل بأنفسهنّ.

أنا في الضَّباب محدَّدًا. ضماتٌ يهيمن على ظلام التعتيم، حيث تتحيل المدينة بالاحتجاب عن زرقة أعين الطائرات المعادية، وتتوارى عن عيني مكلَّ حال، مع أنَّهما تنظران إليها من الأرض. أتقدَّم في دلك الضَّماب، مثدما في الصورة الموجودة في كتاب القراءة الأوّل، ممسكَّ بيد والدي، الدي يرتدي قتّعة

\_ رسالينو المشابهة لقبّعة دلك السيّد في الكتاب، لكنّ معطفه أقلّ أباقة، كما أنّه ومترهّل الأكتاب، على طرار راعلان - إلّا أنّ معطفي يضاهيه تفتّق، يعلامته التجاريّة توحد على العروة اليمنى، دلالة على أنّه قد أعيد تدويره من حد المعاطف القديمة لوالدي. لا يمسك والدي بده اليمنى عكّارًا، بل مصباحًا كير نيًّا، لكنه ليس كتلك المصابيح المروّدة بطاريّة، إنّما يتم شحنه عن طريق لاحتكاك، مثل ضوء الدرّاجة الهوائيّة، بالضعط بأربعة أصابع على ما يشبه عدحة. ينجم عن ذلك الاحتكاك صريرًا خفيفًا، فينير المصباح بقعة من الرصيف عدحة. ينجم عن ذلك الاحتكاك صريرًا خفيفًا، فينير المصباح بقعة من الرصيف عدم، يتقدّم قرابة العشر خطوات، اعتمادًا على القليل منّا رأيه، كأنّا في حديق أعمى، ثمّ يضيء المصباح ثابةً بضع لحطات.

نصادف في الضّباب طلالًا أخرى، تتهامس في بعض الأحيال بما ينمّ على حبّة أو كلمة اعتدار. ويبدو لي التهامس صائبًا، مع أنّ الغراة - إذا فكّرنا ملبًّ عد يرون الأضواء، لكنّهم لل يسمعوا الأصوات. ما يعني أنّه من الممكن المشي عماء صدّا تحت دلك الضّباب. لكن لا أحد يحرق على فعلها، كما لو أنّ صمتنا يحتّ الصّباب على حماية خطاما، وعلى جعّلت لا مرتبين، نحن والطرقات.

هل من المجدي كلّ هذا التعتيم المفرط حقّاً وبما لا نفع منه سوى معمرات الإنها كانوا يقصفوننا في وضح النهار أيضًا إذا أرادوا. وها قد دوّت صفرات الإندار في قلب الليل. أمّي توقظنا، نحن الأطفال، باكية تبكي لا حوف من القبال، بل أسمًا على إزعاج نومتنا الهائة - تُلبِسنا معطفًا صغيرًا فوق نب النوم، وننزل إلى الملجأ. لا إلى ملحاً بيتن، الذي كان مُحرّد قبو مسقّف معامات وأكياس الرمل، بل إلى ملجأ البيت المقابل، الذي بَنُوهُ عام 1939، حدين بالحسان الدلاع الحرب قريبًا. لا نصل إليه عبر الباحات، التي تفصل ما حدين بالحسان الدلاع الحرب قريبًا. لا نصل إليه عبر الباحات، التي تفصل ما سها أسوارً صغيرة، بل بالالتفاف حول الساحة كلّها، ونحن تركض مسرعين، به شقيل من أنّ الصقّارات تدوّى عندما لا ترال الطائرات المعادية بعيدة.

الملجأ من الغارات الحوية جميل، بحدرانه الإسمنية المشقوفة سعص خطوط الماء، وأصوائه الدافئة رعم خفوته، والجلساء الكبار على المقعم يشرثرون، وبحن الأطفال نتراكض نحو الوسط، يصلبا دوي بمصاد الحوى مخفقا، والجميع مقتبعون بأن الملحأ سيصمد إذا سقطت القنبلة على المسى اعتقاد باطل، لكة يُهدِيء البال. عريف النابة، جارنا الأستاد موبالذي، أستاد في الابتدائية، يطوف بيننا بهيئة جادة، ممتعصاً لأن الوقت لم يسعفه لارتداء باقائد المديشيا، المكسوة بباشين الفرقة العاملة. في تلك الحقية، يُعتبر الرحد بدي شارك في المسيرة إلى روما أنه عائد من أكبر المعارك البابيوبية. وقد انتصادي بلى ما بعد الثامل من سبتمبر 1943 حتى شرح لي أنها كانت عبارة عريزهة، قام بها سارقو دجاح، مسلّحين بعكارات. ولو أعطى الملك أوامره، لاكتفى نقر من الحرس بعضهم عبد منصف الطريق. لكن المنك كان السريع القدم والساق، والخونة تسري في عروقه أساسًا.

ماحتصار، الأستاذ مونالدي يتحوّل بين الجيران، يطمئنهم، ويهتمّ بالنسوة الحوامل، شارحًا أنّ ما نمرّ به مُحرّد تصحيات بسيطة للإسهام بالنصر النهائي تدوّي صفّارة زوال الحطر، فتحرج العائلات إلى الطريق كأسراب بمحل. ثمّه رجلٌ لا يعرفه أحد، التجأ إليها إد باغتته صفّارة لإنذار وهو في لشارع. يشعل سيجارة. يمسك الأستاذ مونالدي بدراعه ويسأله متهكّمًا إلى كان لا يدري أننا في حرب وأنّنا في فترة التعتيم،

«حتى لو طلّ قاذف القدامل هماك في الأعلى، فإنه لن يستطيع رؤية ضوء
 الجمرة» يقول الرجل ويهم بالتدخين».

﴿ آهَ وَحَصَّرتُكُ مَتَّأَكُمُ مِنْ هَذَا؟؟ .

امتأكدٌ طبعًا. أن قبطالٌ جويّ، وأقود المقاتلات. هل قصفتُ مالطه يومّ؟» بطلٌ حقيقيّ. الأستاذ موبالدي ينسحب وهو يربد غضنًا. تعليقاتٌ ساحرة من قبل الجيران. لطالما كنت أقول إنّه ديكٌ منتقح، كلّ الذين يتولون القيادة هم على هذه الشاكلة.

الأستاذ مونالدي، ومواصيعه الإنشائيَّة البطوليَّة. أرى نفسي في المساء، متوسّطًا أبي وأمّي، سيكون الموصوع، في اليوم التالي، مخصّصًا للمشاركة في مسابقة الثقافة.

«أَيُّ يكن الموضوع» تقول والدتي، افهو عن الدوتشي والحرب لا محالة. تدا حصر حُمْلًا رائعة مُؤثّرة مثلًا سيصبح الأطفال حُماة أوفياء لإيطالي وحصارتها هذه الجملة تصلح دائمًا، مهما كان الموضوع».

اوماذا لو كان عن معركة القمع؟٤.

«أدحل الجملة فيه مكلّ الأحوال. استخدم محيّنتك قليلًا».

اتدكَّرُ أنَّ حدوده يسقوه رمال مرماريكا المُلتهبة بدمائهم، يقترح والدي، ولا تنس أنَّ حصارتها مُفدّسة وحديثة وبطوليَّة. فلهذا الكلام تأثيرُ ناجعٌ دوت. حتى لو كان عن معركة القمع،

يريدان لانهما أن يحصل على علامة ممتارة. طموح محق. فإن كان للعلامة ممتازة شأن بمعرفة مُسلّمة التواري، يتبغي دراسة كتاب الهندسة. وإن كان من المرام لتحدّث عن طلائع بالبلا، يسعي حفظ كلّ ما يجدر أن يفكّر به الطلبعي. مشكنة بيست إن كان ذلك صحيحًا أم لا. فوالداي لا يعرفان في نهاية المطاف أسلّمة إقليدس الخامسة تصلح للسطوح المُستوية فقط، مُستوية بشكل مثالي مرحة أنّ لا وحود بها على أرض الواقع، أمّا النظام الحاكم فكان السطح السوي الذي تأقدم عليه الحميع، وذلك بتحاهل الدوّامات منحية الأصلاع التي صعية الأصلاع التي صعية المعربية بلا أمل،

أسترجع مشهدًا سريعًا، لا بدّ أنّه وقع قبل دلك ببصعة أعوام. أسأل. «أمّاه، ماذا تعنى الثورة؟؟. «الثورة هو ما يقوم به العمّال للوصول إلى الحكم وقطع رؤوس حمـــع المُوظَّفِينَ الذينَ مثل أبيك».

بعد يومين من موضوع الإنشاء بالصبط، حدثت واقعة بروبو. برونو له عسار كعيون القطط، وأسنان مدبَّبة، ورأس بلون رماديّ حائل، تظهر عليها بقع بيضه. كأنَّها من داء الشعلمة أو الفَّوْباء، مثل نُدبِ القشور. كانت القشور تصهر عسى رؤوس الأطفال الفقراء دائمًا، لأنهم يعيشون في نيئةٍ تعتقر للطافة والفيتاميات في المرحلة الابتدائيَّة، كنت أنا ودي كارولي من الأعبياء في الصف، هكد ك نَهُكُو حَيِنَهَا. وبِالْفَعَلِ قَانُ أُسْرَتِينَا تَبْتَمِيانَ إِلَى الطَّبِقَةَ الاجتماعيَّةُ نَفْسَهِ سَتَى يَبْتُمَى إليها الأستاد، أنا لأنَّ والدي كان موطَّفًا ويتجوَّل بربطة العنق، وأمَّى بالقَّلُعه الصعيرة (فهي ليست امرأة إدن، مل سيَّدة)، ودي كارولي لأنَّ والده كان يملب محلًا صغيرًا لبيع الأقمشة. وكان الآخرون جميعهم من طبقات مُتدبّية، وما رسو يتحدَّثون بالعاميَّة مع آبائهم، فيرتكبون أحطاء في القواعد والإملاء. وكان بروب أفقرهم حميعًا. مثرره المدرسيّ الأسود ممرّق، ليس لديه ياقة بيصاء، أو إنَّه كانت متسخة وبالية إذا جاء بها، وليس لديه ربطة العبق السماويَّة بطبيعة سحب مثل الأطفال الأفاصل. وكانت رأسه تفرز القشور، فيضطرُ لحلق شعره كنيُّه. كعلاج وحيد لا تعرف العاتلة سواء، حتى ضدّ القمل والبقع السيضاء عندما تُشفى القشور. دلائل على الدوسيَّة. وكان الأستاذ رجلًا شهمًا في المحصَّلة، لكنه - بظرًا لابتسابه إلى القرقة العاملة - كان يجد نفسه مجبرًا على تربيتك بطريقه رحوليَّة، فيسدَّد صفعاتٍ مدويَّة للجميع، ما عدا دي كارولي وأنا، لأنَّه كار يعرف أنَّنا سنخبر أبوينا، العذين كانا سواسية معه. ونطرًا لسكَّبه في حيَّن نفسه، تطوّع لمرافقتي إلى البيت كلّ يوم بعد الانصراف من المدرسة، صحبة اسه، كي لا يتكنُّد والدي مشقَّة المجيء لاصطحاس. وأيضًا لأنَّ والدني هي قريبة بسينة المديرة التعليميَّة. ولا أحد يدري!

أمّ برونو مكان يتلقّى الصفعات يوميًّا، لأنّه مشاكس، وسيّئ السلوك، ويأتي إلى انصف بمثرره الملطّخ. ولطالما أرسِل إلى حلف الستورة، ويات مدعاة للضحك ذات يوم، جاء بروبو إلى المدرسة بعد غياب غير مبرّر، وكان الأستاذ يشمّر عن ساعديه عندما انفجر برونو باكيًا، وأفهمه بين شهقاته أنّ والده قد توقي. تأثّر الأستاد، فحتى الفاشيّوا لديهم قلب. ولأنّ فهمه للعدالة الاحتماعيّة محدودٌ بأنّها صدقة بطبيعة الحال، طلب منّا كلنا أن نجمع التبرّعات، ولا شكّ لنّ أماءت أيضًا كان بديهم قلوب، فقد عاد جميع التلاميد في اليوم التالي حاملين بعض المقود، وثبابًا لم تعد تُستَخدم، وإناءً من المرتى، وكيلوعرامًا من الحبز. فحصل برونو على لحظةٍ من التضامن خاصةٍ به.

كله في ذلك الصباح نفسه، أثناء الانضباط في الباحة، أخد يمشي على ربع، ففكّرنا جميعً بأنه أرعن لدرجة أنه يتصرّف هكذا حتّى بعد أن مات و لده. وبحه لأستاذ قائلًا إنه يفتقد لأدنى حسّ بالعرفان. يتيمٌ منذ يومين، وقد تصدّق عليه الرفق للنوّ، وها هو يبدر نفسه للخطم هيهات أن يشمله الصفح، نظرًا للحلة التي يتحدر منها.

ودما أنّي كنتُ البطن الثاني لتلك المسرحيَّة الصعيرة، تملَّكتني لحظة شكّ.

ود كان الشكّ قد دهمني في صناح اليوم اللاحق لتقديم ذلك الموضوع، إذ

سيقطتُ قنقًا ومتسائلًا إن كنت أحت الدوتشي حقَّ أم إنّي كنت أدفق، وإنّ

حني لندوتشي تقتصر على ما كتنه، فعندما رأيتُ برونو يمشي على أربع، فهمتُ

عسرُّقه هذا بمدية انتفاضة لكرامته، طريقة لردّ المدلّة التي عادها نسببٍ من

حدثنا القميء.

فهمتُ الأمر بشكل أفصل بعد أيّام، في احتماع اللبت الفاشيّ، إذ كمّا للمعين حميعًا للرّائنا المتألّفة، بيلم كالت لرّة لرولو كالمثرر الذي بلسه للأيّام ماله، وملديله الأرزق معقود لشكل سيّئ، كال عليه تأدية القلم. قال العريف السم الربّ وينطائب، أن أنفد أوامر الدوتشي، وأن أسحّر كلّ قواي، للله يال تقسمون على دلك؟» للمالية المعرورة، لقصتُه الثورة العاشيّة، فهل تقسمون على دلك؟» يحت أن لردّد للصوتِ واحدا القسم! ويبما كنّا للميح لتلك الكلمة، كال

بروبو - الواقف بجانبي، وقد سمعتُه جيّدًا يصبح متهكّمًا: ﴿سمسم اللهِ كَــ يَــ يَصِيحُ مَنْهُ كَمَا: ﴿سمسم اللهُ وَلَى النّي شهدتُ فيها فعل تمرُّد.

هل كان يتمرّد بمنادرة منه أم إنّ أناه كان اشتراكيًّا سكّيرًا كوالد أحد شسه إيطاليا في العالم؟ لكنّي الآن أفهم أنّ برونو هو أوّل من علّمني كيفيّة التفاعل مع تلك الخطابة التي كانت تختفنا.

فمن موضوع الإنشاء في سنّ العاشرة إلى واقعة الكأس في سنّ الحديه عشرة، أواحر الصفّ الحامس الانتدائيّ، تحوّلتُ إلى درس بروبو. ففي حين ك هو ثائرًا أباركيًّا (فوضويًّا)، بدأتُ أميل إلى الشكوكيّة، وقد تحوّل سمسمه إلى كأسي التي لا تُكسُر.

من الواضح أنّي الأن، في صمت العيبونة، أفهم ما حدث لي بشكر أفضل، فهل هي الاستنارة التي يحصل عليها الآحرون عندما يصلول إلى الحافة، مثل مارتن إيدن، في ثلث اللحظة التي ما إن يفهموا فيها كلَّ شيء، حتى ثنتهي حياتهم؟ أنا لم أصل إلى الحافة بعد، لديّ أفصليَّةٌ عمْن يموت. أفهم، أعرف، بن وأتذكّر (الأن) أنّني كنت أعرف، فهل أنا متميّر؟



## 16. وتضفُر الريح

أود أن أتذكّر ليلا... كيم كانت ليلا؟ ثبرز من دخان هذا النوم اليقط صو أخرى، لا هي...

ورغم دلك، وإن رحلًا في ظروف طيعية كان بوسعه أن يقول. «أريد ورغم دلك، وإنناه الإحازة، العام الماضي». وعندما يعثر عبى أثر ما يتدكّر. أمّا أن فلا أستطيع. ذاكرتي تعمل كالشريطيّات، كالدودة الصفيئيّة الوجدد. لكنّها تختلف عن الدودة أنها بلا رأس، فأيّ نقطة قد تكول بدية الرحلة أنهايتها، ينبعي لي انتظار أن تأتي الدكريات من تلقه نفسها، متنبّع منطقه المخاص بها. هكذا مثلما يسبر المره في الضّياب. فأنت تحت الشمس ترى الخاص بها. هكذا مثلما يسبر المره في الضّياب. فأنت تحت الشمس ترى المشياء من مسافة بعيدة، وباستطاعتك أن تقرّر تعيير وجهتك لتلتقي بشيء محت تمامّ. أمّ في الفصّاب، فالشيء أو الشخص هو الذي يحيء في وجهك، ولستدري ماهيّته إلّا عندما يقترب منك كثيرًا.

ولعله من الطبيعيّ أنث لا تستطيع الحصول على كلّ شيء في لحصة واحدة، فالذكريات بأليث تناعًا. ماذا كانت ياولا تقول عن الرقم سبعة السحريّ. الذي يتحدّث بشأنه علماء النفس؟ أنّك تستطيع تذكّر العناصر السبعة الأولى، من حدولٍ ما، نسهولة، ولا يُمكنك الذهاب أبعد من ذلك. وقد لا تذكر حتّى بعنصر السبع، من الأقرام السبعة؟ عطسان، جهلان، نعسان، غضبان، حجلان، فهمان... وبعد؟ القزم السابع مفقود دومًا. مَن ملوك روم السبعة؟ رومولوس، نوما يُوموبيليوس، تولوس هوستيليوس، سيرفيوس توليوس، دركوييوس موبروس... والسابع؟ آه، فرحان.

أعتقد أنّ أولى ذكرياتي هي لدمية متحرّكة، تبدو كأنّها ضارب الطنبور لأساسيّ في الفرقة العسكريَّة، ترتدي بزّةً بيضاء وقبّعة الكيبي، وتُشخّنُ بمفتاح صعير من الحلف لتبدأ التطبيل. فهل هذه هي، أم إنّني رأيتُها هكذا بعد مرور سيوات، مع استرجاع ذكريات والديّ؟ أليس دلك رتما هو مشهد التين أن ، فف عند أقدام شجرة ما، وهُماك فلاح يدعى كويرينو، يتسلّق سلّمًا ليقطف لي صب النيات - سوى أنّي لم أكن أستطيع لفظ الكلمة (fico) وكنت أقول العدا؟

لذكرى الأخيرة، في سولارا، أمام كتاب شكسبير، هل انتبهت پاولا و لأحرون إلى م كان بين يديّ عندما أحمي عليْ فجأة؟ عليهم أن يسلّموه سببلا، حالًا، فون نفيتُ على هذا الوضع أعوامًا لن يتمكنوا من تحمّل كابعه، وقد يضطرون لبيع المكتب، ثمّ بيت سولارا، وقد لا يكفي كنّ دلك؛ في حين أنّهم بفصل دلك الكتاب يستطيعون أن يؤمّنوا لي إقامة أبديّة في حين شهر ممرّضات، وهكذا يكفي أن يأتوا لزيارتي مرّة في الشهر عنصرف كلّ إلى حياته،

بحوم حولي طيفٌ آخر، يفهقه مستهرئًا سي، ويلوّح بإشارة بذيئة يتّجه حوي، كما لو أنّه يلفّي مفسه ويتحلّل ما بين الظّبات.

يمرّ بجالبي صارت الطسور، دو قبّعة الكيبي. فألتحن إلى أحصال جدّي، سم رائحة العليون إد أسلد حدّي على سترته كان حدّي يدخّل الغليول، وكان لعنًا لرائحة التلع المادا لم أحد أحد غلايبه في سولارا؟ لقد رماها أعمامي



الملاعين بعيدًا، بدت لهم عديمة الأهميّة، بأفواهها التي تأكلت بفعل بيران الكثير من أعواد الثقاب. ورموا معها الأرياش والمناديل المجفّفة، وما أدراسي، وتطّارتين وجوربًا مثقوبًا، وآخرَ عُلبةٍ من التبع كان نصفُها ما يزال مملوءً.

الضّباب ينقشع. أذكر برونو وهو يمشي على أربع، لكنّبي لا أذكر مبلاد كارلا، لا أذكر يوم تحرُّحي، ولا اللقاء الأوّل بباولا. في السابق كنت لا أدكر متى شيئًا، والآن أذكر كلّ شيء من السنوات الأولى في حياتي، لكنّبي لا أدكر متى دخلت سيبيلا إلى مكتبي للمرّة الأولى تبحث عن عمل؛ لا أذكر متى كتنت قصيدتي الأحيرة. لا أستطيع أن أتدكّر وجه ليلا سابا. وإنّ تدكّر وجهه يستحق كلّ هذه الغيمونة. لا أذكر وجهها الذي كنت أبحث عنه في كلّ مكان خلال حياتي الناصجة، ولا ما أردتُ سيبه عندما دخلتُ سنّ النضج.

ينبغي لي أن أنتظر، أو أن أهيئ تعسي للدوران أبد الدهر بين دروب سواتي الستة عشرة الأولى. وقد يكون ذلك كافيًا. فلو أنّي عشتُ كلَّ محطة وكلَ حدث، مرّة ثانية، لدامت هده الحالُ مت عشرة سنة أُخرى. وهذا كافِ بالنسة

بيّ، قد أتحطّى حاجر السنّة والسبعين عامًا، فسحة معقولة من العيش... وسبكون لرامًا على باولا التساؤلُ عمّا إذا حان الوقت لقطع التيّار عليّ

أليس هُماك وحودٌ للتخاطر؟ لو أنني أستطع التركير على پاولا، وأكتَّف تمكيري لأبعث رسانة إليها. أو أن أحاول بذهي طارح ونقيّ كدهن طفل، الرسالة بني ساندرو، معث الصفر الرماديّ لمشروب فرنيت بر بكا. معث الصقر الرماديّ. أحيوا، أمرَّر.، لو أنّه يبعث إليّ: الروجر، الصقر الرماديّ. أسمعك جيّدًا ويوضوح...».

أصاب بالملل في المدينة. بحن أربعة أولاد، نرتدي السطال القصير للعب في لشرع أمام البيت، حيث تمرّ سيّارةً واحدة كلّ ساعة، وتسير ببطه، أهده مطمئتون، يسمحون بن بالمعت في الحارج. بلعب بالكريّات، لعنة للفقراء، تناسب من ليس بيه ألعاب أحرى. توحد كريّاتٌ فحارية بنيّة اللون، وأخرى رجاجيّة شفّافة تتضّح عيه الرخارف الملوّنة، وأحرى بيصاء ناصعة معرّقة باللون الأحمر، المعنة الأولى، الحفرة تُقدف الكريّات من منتصف الطريق، يتسديدة دقيقة من السّنانة ديرلق عبى الإبهام (لكنّ الأكثر مهارة يزحلقون الإبهام على السّباية)، صوب حدة صعيرة عبد حافة الرصيف، وإذا لم تدخل الكرة فيها من الصربة الأولى، حدول العبة إلى أشو ط. اللعبة الثانية، سبانا شيتا/ الشير، وكانوا يسمّونها شيك حدول العبة إلى أشو ط. اللعبة الثانية، سبانا شيتا/ الشير، وكانوا يسمّونها شيك بدول، شرط ألا يقترب منها أكثر من شير، يقاس بالأصابع الذهاب قرب الكرة دليل، شرط ألا يقترب منها أكثر من شير، يقاس بالأصابع الأربعة.

ثناء لمن يستطيع إطلاق البلس الدوّار. لا ملبل الأطفال الأغنياء، المصنوع من المعدن، والذي يحتوي على خطوط من أصبغة متنوعة، إذ يُضغط مرارً على منص الأسطوالة لشحبها، ثم يُفسَع له المحال للدوران وتشكيل دوّامات مُتعدّدة عنوان. بن البلسل الخشبي، البير لا أو المُونجا، عنارة عن مخروط محدودب، عناحاصة مفلطحة تنتهي بمسمار، وقالتُها مريّنٌ بنقوشات لوليّة، يتم لقه بحيل معدل بالحل، فيدور بليل المُونحا، ليس

الحميع قادرين على إطلاقه، لم تكن تنجح معي، لأنّني كنت مدلّلًا ومعتادًا على النظامل الأغلى والأسهل - وكان الأخرون يسخرون مني.

في ذلك اليوم، لم تتمكّن من اللعب إد كان الرصيف على امتداده يعض بالسادة، الدين يرتدون السترات وربطات العبق، يقطعون الأعشاب الصارة بالمعازق، يعملون محماسة مطفأة، وببطء، حتّى إنّ أحدهم أخذ يتكثم معم، ويستعدم عن مُحتلف ألعاب الكريّات، يقول إنّه في صغره كان يلعب الدائرة: تُرسد دائرةٌ على الرصيف بالطشور، أو على الأرض بالعصاء وتوضع فيها الكريّات، له يحاون اللاعب بكرةٍ أكبر أن يُحرح الكريّات من الدائرة، فيقور من أخرح أكثر عدم معه، «أعرف ذويك» قال لي، «أملعهما تحيّات السيّد فيرارا، صاحب محلّ القعّات السيّد فيرارا، صاحب محلّ القعرار المحرّ القعرار المرارا المحرّ المحرّ المحرّ المحرّ القعرار المحرّ المحرّ المحرّ المحرّ السيّد فيرارا المحرّ ال

نقلتُ تحيّاته إلى السيت. اإنهم يهودا قالت أمّي، المحبرون على العمل بالأشعال العامّة، رفع والذي عينيه إلى السماء وقال: الوس يدري! الذهبتُ بى محلّ حدّي في وقت لاحق وسألتُه لمادا يُحدّر اليهود على العمل بالأشعار فأوصابي أن أعامتهم بأدب إذا التقييم، لأنهم طيّون، لكنّه لن يشرح لي السب أنذك لأنّني ما أزال صعيرًا على فهمه، السكت ولا تتحدّث بالموضوع مع أحد، لاسيّما مع الأستاذا، كان سيروي لي الأمر بكلّ تفاصيته يومًا ما إذا انقلبت.

فاقتصرتُ على التساؤل حسها كيف لليهود أن يسعو القنّعات، فالقنّعات التي كنت أراها في الإعلانات المُلصفة على الحائط، أو في دعايات لسجلات، كانت فاخرة وأنيقة.

لم يكن بدي عبدتد أسباب تدفعني بالانشعال باليهود. إلى أن صرب في سولارا، بعد مدّة، حيث أرابي جدّي صحيقة من العام 1938، يُعلَن فيها عن شروع القوانس العرفية، تكني في تلك السنة كنت أبدع تسعة أعوم، ولم أكن أقرآ الجرائد.

تُمّ حاء يومٌ ولم بعد لوى فيه السبّد فيرارا والأحرين يريدون الأعشاب من على الأرضفة فمكّرتُ أنّهم سمحوا لهم بالعودة إلى النيت، بعد تنفيد ثنت







عقوبة الصغيرة. لكنّبي، بعد أن وصعت الحرب أوزارها، سمعتُ مَن يقول لأمّي ر السيّد فيرار، مات في ألمانيا. تعلّمتُ أشياء كثيرة بعد الحرب، لا كيف يولد الأطمال فحسُب (وما يستق دلك من أفعال تحصيريَّة قبل تسعة شهور)، بل كيف يعوت اليهود أيضًا،

تغيّرت حياتي مع الإحلاء إلى سولارا، ففي المدينة كنت طفلًا تعيسًا يلعب م ردق المدرسة بضع ساعات في اليوم. وكنت أقصي ما ننقى من الوقت إمّا منتوقع على كتاب ما، أو بالتحوّل بالدرّاجة وكانت لحطات السحر لوحيدة في ننك التي أقصيها في محل حدّي: بينما يحاطب هو أحد الرباش، كنت أفتش غب، مخطوف المصر من روّى منتالية. لكنّي والحال هذه، كنت أريد من وحدتى، ولا أعيش إلّا صحبة خيالاتي.

أمَّا في سولارا فستُ حرًّا، حيث أنرل إلى نادي الكنيسة بمفردي، وأعدو

في الحقول وبين دوالي الكروم، فتلك أرضٌ عير مكتشعة تبعتح أمام ناصر وكان لديّ كثيرٌ من الأصدقاء، أهيم معهم على وجهي. وقد هيمنت على على فكرةُ بناء كوخ.

و لآن أرى كل الحياة في نادي الكنيسة من حديد، كما لو أنها فندم ع تعد الصور تأتيني كالدودة الشريطيّة، بل صارت سنسنة متتابعة...

لم يكن ينبغي للكوح أن يشبه البيت، سقمي وحدراي وبات. بل كانا عن العادة فتحة، بين التعرّحات، حيث بالإمكان تشبيد عطاء من أعصان للحد وأوراقها، بحيث يُنقي محالًا لكوَّةٍ مفتوحة، تشرف على وافي أو فسحة رحم من الأقلّ. فنصوّب العصيّ على دلك الامتداد، وبتطاهر بأنّب نستعملها كرششا مثل معركة الجعوب، حيث لن يقوى أحد على هريمتنا إلّا بالتحويع،

كن قد بدأن بالدهاب إلى بادي الكنيسة لأنبا حدّد المكان المشائي سه كوخ، عند أطراف ملعب كرة القدم، على يقطة مُرتفعة حيف السور الحجرى كان يرمكانيا إصابة الاثني وعشرين لاعنا في مباراة يوم لأحد جميعًا. إذ سانتمتّع بالحريّة في النادي، لا ينظمون صفوفتا إلا حوالى السادسة من أحر المباركة ودروس مبادئ الدين، عدا ذلك كنّا نفعل ما يطيب لبا وكان هُلا دوّامة خيلٍ بدائيّة، وبعض الأراحيح، وخشبة مسرح صغير آذبتُ عليها بدم، الأولى دورًا في مسرحيّة الماريسيّ الصغير، حيث تمكّبتُ من الأداء المسرحي الدي كان بعد عدّة أعوام سيخلدني في أنظار ليلا.

وكان بعص الفتية الأكبر سنًا يأتون إليها أيضا، وبسهم شدن - يبدول به كمار في السن كثيرًا - للعب الببنغ بونغ أو الورق، مجابًا. إد كان الدول كونياسو، دلك الرحل الطيّب، مدير النادي، لا يطلب منهم إثبات إيمانهم، ما يكفيه أن يأتوا إلى هُناك بدلًا من الحجّ تحو المدينة، على الدرّاحات الهو ثبّة، والمحاطرة بأرواحهم تحت القصف، لمُحاولة الصعود بحو البيت الأحمر، المبغى الشهير في المقاطعة بأسرها.

بعد الثامن من ستمير، كنت في النادي حيث سمعتُ للمرة الأوبى عن سمعتُ للمرة الأوبى عن المحمدين. في المدء، كانوا شبانًا يحاولون الفرار إمّا من التجبيد الجديد محمهوريّة الاحتماعيّة أو من محارق الألمان، الدين كانوا يرسنونهم للعمل في حابيا. ثمّ صار الناس يسمونهم متمرّدين، لأنها التسمية التي تعتمدها المرسلات محكوميّة. ولم نسمّهم بالمناصلين، أو بالوطبين كما كانوا يفصّنون، إلّا بعد عدّة شهور، عندما عرفنا بإعدام عشرة منهم وكان أحدهم من سولارا وسمعنا من دعة لندن أنهم كانوا يتلقّون رسائل خاصة. كان أهل البلدة متصاميين مع مساصلين، لأنّ جميعهم شنّان من تلك النواحي، وعندما يفهرون على العنن، قد الأهالي ينادونهم بأسمائهم التي عُرفوا بها في السابق، عنى الرُغُم من التكر منهم لقد يحصّه، مثل ريتشو، ساينا، باربابلو/ ذو اللحية الررقاء، فيروتشو، من صدفتُ معصم أونث الشبّان في النادي يلعنون الورق، ويرتدي كلَّ منهم من صيفة ومفتقة، ثمّ يظهرون ثابية بقبعة مسطّحة، ومحفظة خراطيش معلّقة على حدم مسلّح بمسلس في محفظة حلابة. كان لديهم قمصان حمراء، أو سترات حدم مسلّح بمسلس في محفظة حلابة. كان لديهم قمصان حمراء، أو سترات حدم الريطاني، أو بطال وطماق العسكر الملكيّ. في منهى الجمان

وكنوا قد أثنتوا حصورهم في سولارا، مند العام 1944، بعروات خاطفة، سدس يتعبّب عناصر الألوية السوداء. وأحيانًا كان البادوليتون يسرلون، بمناديلهم سماوية على أعناقهم، ويقال إنهم يناصرون الملك، وتعلو صيحاتهم تمجيدًا ألى سافويا وهم يناشرون هجومهم. وأحيانًا أحرى يأتي الغاريبالديتون، بمناديلهم حمراء، وهم ينشدون صدّ الملك وبادوليو، تصفر الربح، تزمجر العاصفة وعلى الزغم من أحديثنا الممزّقة، ينيغي لمنا المضيّ - للطفر بالربيع الأحمر حدث تشرق شمس المستقبل. كان البادوليّون مسلّحين على أنم وحه، وقيل إن البطنين يحضّونهم بالدعم دون الاحرين الدين كانوا شيوعيّس حميعًا. وفي حين العاريبالديّس بادق رشاشة، كتلك التي بحورة الألوية السوداء، تم اعتبامها من العاريبالديّس بادق رشاشة، كتلك التي بحورة الألوية السوداء، تم اعتبامها

في إحدى المُواجهات أو بعد دهم أحد مخازن السلاح، كان البادوليّون يمنك. آخر طوازٍ لرشّاش الستنغين Stengan الإنحليزيّ.

كان الستن أخف من بندقيّة الرشّاش، مُفرَّع الأخمص، كأنّه هكر حديديّ، وحزّاته لا تُلقَّم من أسعل بل من أحد جاسبه، دات مرّة سمح مر أحدهم بالرمي، إد كانوا يطلِقون البار في معظم الأحوال كي يبقوا في أحد التدريب، أو للفت أنظار العبايا.

وفي إحدى المرّات، جاء فاشيّو سان ماركو، وهم يعبّون. سان ماركو سان ماركوا - ما همنا إذا متنا!.

يقول الناس إنّهم كانوا خيرة أبناء بعص العائلات الراقبة لكنّهم قد تُحده الخيار النخاطئ. ومصرف النظر عن هذا، كانوا يتصرّفون مع الأهالي بسعو-حسن، ويتودّدون إلى الفتيات بطريقةٍ مهذّبة.

أمّا عناصر الألوية السوداء، فكانوا قد خُرْروا من السجون ومراكز إعاده التأهيل (كان في صفوفهم مَن لم يتجاوز السنّة عشر عامًا)، لا هدف لهم إلّا إفزاع الجميع. غير أنّ ذلك الرمان كان صعبًا، بحيث لا يُمكن الوثوق حتى بأولئك الآتين من سان ماركو.



كنت داهبًا إلى صلاة الأحد في البلدة مع والدتي، صحة سيّدة قادمة من قرية عدد مضعة كيلومترات عنّا. وكانت السيّدة دائمة النقمة على الفلّاح كان أحمر (شيوعيًّا)، عمل في مزارعها ويختدس من المحاصيل، ويما أنّ الفلّاح كان أحمر (شيوعيًّا)، عدرت السيّدة فشيّة على الأقلّ بما تعبيه الكلمة من مناصبة العاشيين العداء محمر، نحرح من الكنيسة، بينما ضابطان من سان مركو يتفرّسان لسيّدتين، اللتين حمر تصبيّتين، لكنهما ما رالتا تحافظان على حسن المحيّاء ثمّ إنّه مِن المعروف أنّ مقتلين ينقرون حيثما تستى لهم. يدنوان بحُحّة الاستعلام عن شيء من، لأنهما حمد من تلك المنطقة، فتتصرّف السيّدتان معهما بلباقة (فهما شبّان وسيمان، عن النظر عن سلم) وتسألانهما عن مشاعرهما وهما بعيدان عن الديار، «نحن حمل لنعيد لهذا البلد سؤدده، يا سيّدتي، وشرفه الذي دنّسه الخونة؛، يجيب حدهما، فتعلّق الجارة: «كلامٌ سليم، أحسنتم لسنما كداك الرحل الذي في بالي».

يرسم أحدهما ابتسامة مريبة على وجهه ويقول: «بودّ معرفة اسم ذلك برجل وعُنوانه».

يطغى الشحوب على وحه والدتي، ثمّ يتضرّج وجهها بالدم، لكنّها تتدبّر مره حيّدًا: «أوه، فلتعلم يا سيّادة الملازم، صديقتي تشير إلى رجلٍ من آستي، دن قد حاء إلى هذه الأنحاء في السنوات الماصية، ولا يدري أحدُّ أين يكون لآن، يقولون إنّهم نقلوه إلى ألمانيا».

"لقد استحقّ دلك"، يمتسم الملارم، ويكفّ عن الإلحاح. تحيّاتٌ متبادلة. وصوال طريق العودة، أمّي حائقةً تؤنّب تلك المستهترة وتوصيها لتوخّي المحذر في لكلام، ففي هذا الرمان ما من أسهل من إعدام إنسانٍ عند الحائط

غرابيولا. كان يتردد إلى نادي الكبيسة. وكان يصرّ على أن يُلفَط اسمُه اغرابيولا، تلميحًا لانهيال الضربات اغرابيولا، تلميحًا لانهيال الضربات كتساقط حبّات البرد "Gragnuola di colpi». وكان يردّ عليهم بأنّه رجلٌ مسالم، فيجيب أصدقاؤه: اكمت عن هذا، نعرفك حبّدًا...، قيل عنه إنّ لديه صلاتٍ

لشُّعبه بحليَّة سملكه لُو يا

بالكتشب الغاريبالديَّة في الجبال بل إنه رعيمٌ كبير، يقول أحدهم، ويخاطر حد بالعيش في الحفء داحل البلدة، فلو اكتشفوا أمره يومَّ ما، لأعدموه رشد بالرصاص على الفور.

مثل غرابيولا معي في الباريسي الصغير، ومن بعدها توظدت الألفة بيساراد أن يعلمي لعبة الورق اثلاثة سبعة، كان واضح أنه يشعر دلملل مع لكسالآخرين، فيأتي لقضاء ساعات طويلة بالدردشة معي، رئما كان دلك متأثير مي حسّه التربوي، فهو كان معلمًا، أو لعلّه كان على دراية بأنّه يتفوه بكثير من التحاديف التي لو قالها جهرًا لاعتبروه تقيص المسيح، فما كان بيوح به ... لفتى صغير،

كان يطلعني على المناشير عير المرخصة التي يتداولونها في الحفاء. ولم يكن يتركه عندي، فإذا اعتُقل أحدهم ومعه هذه الأوراق، أعدموه مُباشرة - كال يقول. وهكذا علمتُ ممجزرة أدريا في روما اللم تعد تحدث مثل هذه الأشب، يقول لي، الودلث لأنّ رفاقنا يتمركزون هُناك في التلّ. أمّا الألمان Kaput!





كان يروي علي أن تلك الأحراب الغامضة، التي تتجسد عثر سن لأوراق، كانت موجودة قبل قدوم العاشئة، وأنها استمرّت بالعمل في تحدد. وفي لمهجر، تكنار قادتها الذين كانوا عمّال ساء، وفي تعص الأحبان يحدد أناع الدونشي أماكنهم فيقتلونهم صربًا بالمقارع.

كان غرابيولا قد علم نستُ أدري مادا في مدارس التأهيل للعمل، وك حرح كلّ صبح على الدرّاحة، ويعود عند العصر، ثمّ اضطر إلى التوقّف، فع عصهم ذلك إلى انغماسه جسدًا وروحًا في خدمة المناضين، وتهامس آحرول مد يعد بقدرته متابعة العمل لأنّه مصابّ بالسلّ، والحقّ أنّ غرانيولا كال يسو بصاب بالسلّ، فوجهه صاربٌ إلى الرماديّ، وعطام حدّيه حمراء كالمرضى، وحداء محفورتان، ولا يفارقه السعال، كانت أسانه متحورة، وكان يعرح موحد بحدية، أو محييّ الطهر بالأحرى، بنوء واصع في لوحي كتفيه، كما أنا و مدية مشدودة إلى عنقه، فيدو كأنّه محشورٌ في الثباب، ولطالما أوكوء في مسرح دور الشرير، أو الحارس المعوّق الأحد المنازل المنزوية والعامصة.

كان منهلًا للعلم، على حدّ وصف الحميع، وقد دعته الجامعة مرّ ت عديد مدريس فيها بكنّه رفض، وذلك لتعلّقه بأصحابه، الرّهات يا يامبو الصغيرا شرح عيما بعد، افأنا لم أدرّس إلّا في مدارس الفقراء، كمدرّس بديل، لأنس سبب هذه الحرب القدرة لم أتمكّن حتى من التحرّج، أرسدوني، وأل في عشرين من العمر، لاستئصال كلى اليونان، فتعرّضتُ لإصابة في ركبتي، والله عشرين من العمر، لا تكاد ترى، لكنّ الأسوأ أثني إذ تمرّعتُ في تمك الوحود، حسنُ بمرض لعين، ومن يومها لم أتوقّف عن بصق الدماء، ولو وقع دو المرأس كبيرة بن يدى قلن أقتله، لأنبي بتّ جنابًا، لكنبي سأركبه كثيرًا على قفاء حتى حور قواه طبلة حياته، وأتمنى ألّا يُعمّر طويلًا. يا له من يوصاس دخال»

سأنه لمادا يأتي إلى نادي الكنيسة في حين أنّ الجميع يقول عنه نأته مُنحد مدانة بأتى إلى هُناك لأنه المكان الوحيد حيث باستطاعته مقابلة الناس. ثما

إنه ليس ملحدًا، بل أناركي. لم أكُن أعرف حينداك من هم الأناركيُّون، فشرح بي بأنّهم أناسٌ ينتغون الحريَّة، والعيش بِلا أولياء، بلا ملك، بلا دولة وبلا قساوسة «بلا دولة على وجه الخُصُّوص، لا كالشيوعيَين الذين بنوا دولةً في روسيا تحدُّ لمواطيه، حتى مواعيد الدحول إلى المرحاض».

روى عليّ قصة غايتانو بريشي بعد أن ارتكب الملك أمبرنو محزرة بحدً العمّال في ميلانو، تمّ احتيار بريشي بالقرعة، فقدم من أمريكا، حيث كان بوسعة العيش باطمئنان، بلا بطاقة عودة، ليقتل الملث انتقامًا. ثمّ قتلوه في السحر وقالوا إنّه شنق نفسه ندمًا على فعلته. لكنّ الأباركيّ لا يبدم أندًا على أفعاله اللي يُقدِم عليها باسم الشعب. كان يروي عليّ عن أناركيّين أسطوريُس، توجّيت عليها الهجرة من بلد إلى آخر، مطاردين من كلّ أحهرة الشرطة، وهم يغتول وداعًا بالهجرة من بلد إلى آخر، مطاردين من كلّ أحهرة الشرطة، وهم يغتول وداعًا بالوغائو الجميلة.

ثمّ كان يعود للإساءة بحق الشيوعيين، الذين أزاحو الأسركيين في كاتالوني، فسألته لمادا كان صدّ الشيوعيين وانصمّ إلى صعوف الغاريبالدين، طالما أنّهم شيوعيون فأحاب أنّه ليس كلّ الغاريبالديين شيوعيين، فكان سهم شتراكيون وأناركيون أيضًا، هذا أوّلًا، وثانيّ أنّ العدوّ في تلك اللحطة هم الناريف شيّة، ولا يبعي التدفيق أكثر ممّا يحب في حالاتٍ مماثلة. النتصر مع أوّلًا، ونصفّى الحسابات لاحقًا،

ثمُ أضاف أنّه يتردد إلى البادي لأنّ دلك أمرٌ حيّد. فالقساوسة عِرقٌ لعين، لكنّهم مثل العاريبالديّين، يوجد أباسٌ محترمون حتّى بين صفوفهم. الاسيّما في هذه الأيّام، لا يعلم أحد أين سينتهي المطاف بهؤلاء الفنيه، الذين كابو، في المدارس حتّى العام الماصي يعلّمونهم على الكتاب والبندقيّة أمّا في البادي، على الأقلّ، لا يتركونهم يمصون لحتفهم، بل يعلّمونهم على المزاهة. حتّى لو أنّهم يصرّون كثيرًا على تحريم الاستمناء، فهذا لا يهم، لأنّكم ستجرّبونه بكلّ الأحوال، وتذهبون للاعتراف بعد دلك حدًّا أقصى. هذا ما يدفعني للمجيء إلى

لنادي، كي أساعد الدول كونياسو في تسلية الفتية. وعندما تحين الصلاة، أقف في آخر الكنيسة صامتًا، لأنّني أحترم يسوع، أمّ الربّ فلاء.

في يوم أحد، عندما كنا قلّة في الثانية بعد الظهر، في النادي، حدَّثته عن صوربعي، فقال لي إنّه كان يجمعها في السابق هو أيضًا، لكنّه فَقَدَ الرعبة في دلث عد عودته من الحرب، ورمي كلّ شيء. ولم يبق لديه سوى عشرين طابعًا تقريبًا، فأهداها لي بكلّ سرور.

كنت في بيته، ووجدت أنّ الغنيمة مدهشة، فثمّة طابعان من جزر فيجي، . طالما وددتُ الحصول عليهما كلّما نظرتُ إلى كاتالوغ إيڤر وتيليي.

«بديث كاتالوغ إيڤر وتيليي أيضًا؟! سألته مهورًا.

اأجل، لكته قديم...٥.

«النسخ القديمة أحسن».

جزر فيجي. هذا هو سبب افتتاني بذينك الطابعين في سولارا. فبعد أن حصدتُ على هبة غرابيولا، أخذتُها معي إلى البيت كي أضعها في صفحة جديدة م البُومي. كان ذلك في أمسيةِ شتويَّة، وقد وصل والذي في اليوم السابق، لكنّه بد عادر عصر ذلك اليوم، عائدًا إلى المدينة، لحين الزيارة القادمة.



كنت في مطبخ الجناح الأكبر، المكان الوحيد الدافي، في البيت كلّه، إذ كان لدينا ما فيه الكفاية من الحطب لوضعه في المدفأة. الصوء خافِت. لا لأنّ متعتبم ضروريٌّ في سولارا (مَن كان سيفكّر في قصفنا؟)، بل لأنّ المصباح محجوتٌ ستارةِ تتدلَّى منها حيوط اللاّليَّ، لكأنَّهِ، حليةٌ تُهدى للفيحيِّس سدائيِّس

أعتبي بمحموعة طوابعي، جالسًا إلى الطاولة، ووالدتي ترتّب المطح وشقيقتي تلعب في إحدى الزوايا. وكان الراديو مفتوحًا. انتهت النّسحة المميلات من الما الذي يحدث في بيت روشي؟ ، وهو برنامج بروباعدي يُثُ من حمهوب سالو، حيث يتناقش أفراد الأسرة ما بينهم في السياسة، ليستنجوه بالصعال المحلماء أعداؤنا، وأنّ المساضلين أوباش متمزدون متقاعسون عن الحدم المعسكريَّة، وأنّ المُواطنين في الشمال يخوصون أعتى المعارك دفاعًا عن شرف بيطاليا وعزتها جسًا إلى جنب الرفاق الألمان. وكانت هُمك يُسحة أحرى، يُسافي أمسيات متناوبة، نُسحة امن روما، لأفراد أسرة على عرار أسرة روشي لكنها مجهولة الكنية وتعيش في روما التي باتت حاصعة لاحتلان الحلفاء، بنيد أوراد هذه الأسرة في النهاية كم كان الوضع أقصل حين كان أسوأ، ويحسدون مواطيهم من أهل الشمال لاتهم ما زالوا أحرارًا تحت رايات المحور. عبر الطريقة التي كانت والدني تهز بها رأسها، تين أنها لا تصدّق لكلام. لكر البريامج كان مُعدًا بأسلوب مثير، وما من حيار ت، منا أن يُصغى إليه ورلًا فيصد الراديو.

ثمّ يمضمّ إسما جدّي أيضًا (بعد أن قاوم حتى المحطة في مكتبه، معصر مدفأة صغيرة يصعها عند قدميه)، لملتقط ذبديات إذاعة لندن

كانت شاشر بنها نسلسلة من الفراع على الطبل، تشبه اسبمهوئة الحاملة للتهوس إلى حدّ كبير، ليُسمع بعدها التحية المرخمة "buena scra" مساء الحبرا على لسان الكولوبيل ستيفنس، بلكنة لوزيل وهاردي أمّا الصوت الآخر، الدي عودّ ثنا عليه إذاعة النظام، كان صوت ماريو أبيليوس الذي يحتتم خطاب التشخيع للنضال الطافر بافليلعن الرت البريطائيس أيّما لعنة الله ستيفس مرجهته، لم يكن يلعن الطلبان، بل كان يدعوهم للابتهاج معه على هر ثم لمحور، التي يرويها علما سهرة في إثر سهرة، ولسان حاله يقول: الهل ترون ما السي يفعله بكم زعيمكم الدوتشي؟».

لكنّ حدقت برنامجه لا تتحدّث عن المعارك الصارية حصرًا. كان يصفحب حيات، حياة أناس من أهاليها يتشتئون كلّ ليلة بالراديو ليستمعوا إلى الصوت حكاية، غير آهين بوشاية قد تودي بهم إلى السجن. كان يقص حكاية مستمعيه، حكايتنا، وكنّا نوليه الثقة لأنه دقيقٌ في وصفه لتفاصيل حياتن: الصيدلاني عند لراوية - يقول ستيمنس وقائد رجال الشرطة الذي يعرف كلّ كبيرة وصغيرة عيلترم الصمت من شدّة نفاقه. هكذا كان يقول، وإن كذب في ثلث النقطة، كنّا عق بحديثه عمّا تنقى، وكنّا جميعنا بعلم، بمن فيهم نحن الصغار، أنّ حطابه روباغندي هو الأحر، إلّا أنّا كن ننجدت إلى البروباغدا الحافتة، تلك التي لا شويها حدّة العدرات البطولية والمداءات إلى الموت. كان الكولونيل ستيفنس عهر لد شطط الحطابات التي نتدولها كلّ يوم.

لا أدري لمادا، لكتبي كنت أتخيّل هذا الرحل - الذي كان مُجرّد صوت -على هيئة مالدريث: متألفًا في بذلة الفراك، مشذّب الشاربين، (سوى أنّهما أكثر شبّ نقليل من شاربي ذلك الساحر)، قادرًا على تحويل أيْ مسدّس إلى مورة.

وحالما ينتهي برنامج الكولونيل، تنطلق الرسائل المشقّرة - التي فيها من عموص والمناجاة أكثر ممّا يحتويه طابع مونتسيرات إلى ألوية المناصلين: رسائل إلى فرانكي، سعيد ليس سعيدا. توقّفت الأمطار، لحيتي شقراء، جاكوموني غيل محمّدًا النسر يطير، الشمس تشرق مجدّدًا...

أرى مصيى ممهورًا مطوامع فيجي، ثم يُسمع طنينٌ في السماء على حين عزة، بين لعاشرة والحادية عشرة، فتُطفأ الأضواء ويُهرع الموجودون إلى المعدة حرقب مرور بيبيتو. كان الطبين يُسمَع في كلّ ليلة، في الساعة نفسها تقريبًا، أو هذا ما كانت تريده الأسطورة ثمّة من يقول إنها طائرة استطلاع بريطانيَّة، بينما عنون احر إنّها طائرة أمريكيَّة تقوم بإسقاط الطرود والمُؤن والعتاد للمناصبين على حدان، ولعلّهم ليسوا بعيدين عنا كثيرًا، عند سفوح اللانعي في مساءٍ لا نجوم فيه ولا قمر، لا تُرى أضواءٌ في الوادي، ولا حوانب التلال، يمرّ بيبيتو فوقاً، لم يره أحدٌ قطّ ما هو إلّا صوتٌ في الليل.

مرّ بيبيتو، وجرت الأمور كالمعتاد حتى في ذلك المساء. عودة إلى آخر أغاني الراديو. ربّما كانت ميلابو تتعرّض للقصف في تلك الليلة، والرجال الدير يعمل بيببيتو لمصلحتهم كانوا عبد المُرتفعات مطاردين من قطعان الكلاب المعرّبة، لكنّ الراديو يغنّي: هناك في كابوكابانا، في كابوكابانا، المعرأة ملكة، المعرأة سلطانة، مصحوبًا بصوت الساكسفون الصاخب، وأنا أخمّن وجه نجمه ذابلة (ربّما رأيتُ صورتها على صفحات مجلة نوهبلا). تهيط بحطوق عمة على سلّم أبيض، تضاء درجاته كلما وطأت بقدمها على إحداها، مطوّقة بعددٍ من الشبّن المهندمين ببذلاتٍ بيضاء، يرفعون قبّعاتهم الأسطوائية ويسجدون إحلالا لمرورها، ومع كابوكابانا (ليست كابوكابانا، بل كابوكابانا حقّا)، تبعث إليّ تلت الشبقة رسالةً أشدً غرابة من طوابعي.

ثمّ تنتهي البرامح، مع مُختلف أناشيد المجد والانتصار. ولكن لا يسعي إطماء الراديو حالًا، وأمّي تعرف ذلك. فبعد أن أعطت الإداعة الطباعًا لمأنه حرست حتى اليوم التالي، ينمو صوتٌ شجيٌ يغني:

ستعود

إلى

لأنه في السماء مكتوبٌ بأثك

ستعود.

ستعود

وانت تعلم اُننی قوئة هکذا

لأبى أصدقك.

استمعتُ إلى تلك الأغنية مرة أخرى في سولارا، لكنها أعنية عن الحبّ نقول ستعود إلى لأنك وحدك - ما يحلم به قلبي. - ستعود - لأنني - بدون قبلاتك الناعمة لا أهيش. ما يعني أنّ النّسخة التي كست أسمعه في تلك لأمسيات كانت رائحة في زمن الحرب، وكانت ترنّ في قلوب الكثيرين على أنها وعد، أو نداء موجّه إلى رجل بعيد، لعلّه في تلك اللحظة يتجمّد في السهوب أو يسلم نفسه لفرقة إعدام. من كان يبتّ تلك الأعنية على أثير الإذاعة في ذلك وقت من الليل؟ موظف غلبه الحين، قبل أن يغلق كابيمة البتّ، أم أحد ينقد ومر عليا؟ لم نكن نعرف، لكن ذلك الصوت كان يرافقنا إلى عنبات الموم.

كلبٌ يثنّ من أحد الأكواخ في الوادي.

كُ غُرابيولا وأنا نتحدَّث في كلُّ شيء. وكنت أروي عليه من قراءاتي وكان حاقشها بالمعال. افيرن أفضل من سالغاري، يقول، الأنّه علميّ. وإنّ سيروس حميث، الذي يصنّع النيتروغليسرين، أكثر حقيقةً من ساندوحان الذي يجرِّح عمده بأظفاره لا نشيء سوى لأنّه ضلّ السبيل من أجل فتاة لثيمة ذات خمسة عشر عامًا.

األا يعجبك ساندوخان؟؛ أسأله.

ابرأيي، ساندوخان كان فاشيًّا نوعًا ما.

قلت له إنّي قرأت قلب لدي آميشيس، فأوصاني برمي الرواية معيدًا لأنّ دي سشيس كان فاشيًّا. وقال "ألا تلاحظ أنّ حميعهم كانوا ضدّ فرانتي المسكين المتحدر من عائلة معدمة، ويبدلون قصارى جهودهم لنبل إعجاب المعدم العاشيّ؟ عمّن يروون لك؟ عن غارّوني الشاطر، الذي كان منافقًا؛ عن المسطع اللومبارديّ الصغير، الذي يلقى مصرعه لأنّ أحد صبّاط الملك الرُعباء أرسه صعيرًا ليستطنع قدوم العدو؛ عن الساردينيّ قارع الطل، الذي يكلّفونه مهمّة غير الأوامر بين الجبود وهو في عمر الورد، ليجد المسكيلُ نفسه وسط المعركة، فيعقد ساقه بسبب ذلك، ثمّ يأتي الكولونيل الحقير ليعانقه عناقًا حارًا ويقلّله ثلاء على قلبه، الأمر الذي لا يجدر فعله بطفل مستور الساق ثوًّا، فحتى لو كالكولونيل صابقًا في الحيش المنكيّ، لا بدّ أن يتحلّى بالقليل من الحتى السبب يروون لك عن الأب كوريتي، لذي يداعب ابه بيدٍ ما ثرال دافئة بلمسات حريروون لك عن الأب كوريتي، لذي يداعب ابه بيدٍ ما ثرال دافئة بلمسات حريروون لك عن الأب كوريتي، لذي يداعب ابه بيدٍ ما ثرال دافئة بلمسات حريروون للك عن الأب كوريتي، لذي يداعب ابه بيدٍ ما ثرال دافئة بلمسات حريروون للك عن الأب كوريتي، لذي يداعب ابه بيدٍ ما ثرال دافئة بلمسات هم الدريرون للفريق للفاشيّة؛

كان يشرح لي عن سقراط وحورد بو برونو. وباكوبين أيضًا، مع ألّي - أكُن أفهم حيّدًا من يكون وماذ قال. كان يروي لي عن كامبابيلا، ساري غاليليو، الدين زُخ بهم في السجون أو غُذُنوا من قبل القساوسة لأنهم أرد، الدفاع عن مبادئ العدم. وقد آلت الحال بآخرين إلى الانتجار، مثل أرديعو لشدة التصييق الذي ناله من السادة والهاتيكان.

سألته من يكون هيغل، إذ قرأتُ في موسوعة ميلزي المجديدة العالمية ما المعلّمُ وفيلسوفُ ألماني، من لمدرسة الواحديَّة»). «هبعل لم بكن واحديَّ مبد و حاهل. جوردانو برونو كان و حديًّا، إن شئت. الواحديَ هو الذي يقول إن ترسموجود في كلّ مكان، حتى في نراز تلك الذبابة الذي تراه هُماك. يه للرصا فالوجود في كلّ مكان يساوي عدم الوجود في أيّ مكان. حسنٌ، بالسنه يو هيغل، ليس الرت هو الموجود في كلّ مكان، إنّما الدولة. فهو فاشي.

﴿ولكن، ألم يُعِشُ قبل العاشيَّة بأكثر من مائة عام؟».

الوقيم العجب؟ حتى جال دارك كالت قاشيَّة لا نشق لها عدار. لقاشيِّور

موحودول دائمً منذ رمان... منذ زمان الربّ حد الربّ مثلًا. الربّ فاشيّ.
«ولكن، 'لستُ ملحدًا، والملحد هو الذي لا يؤمن موحود الربّ أساسًا؟»
«ومن قال ذلك؟ الدون كانباسو الذي لا يمهم شيئًا من شيء؟ أما أؤمن أنّ الربّ موجود، مع الأسف، سوى أنّه فاشيّ».

اولماذا الربّ فاشيّ؟٤.

"اسمع. ما رلت صعيرًا لأناقشك في اللاهوتيّات. فلنندأ ممّا تعرفه مستقًا، سمعًى الوصايا العشر، طالما أنّهم في النادي يحفّطونكم إيّاها على ظهر قلب،

ألقيتها عبى مسمعه، احبده قال، اوالآن، الله لما سأقوله، من بين هده وصديد العشر، ثمّة أربع الندة حيّذا - ليس أكثر من أربع، توصي بأشياء خرة، والوصاي الأحريات أيضًا، لكنّا سنمر عليها لاحقًا. لا تقتل لا تسرق لا تسرق لا يبد شهادة رور. ولا تشته امرأة قريك. الوصية الأحيرة تلك إنّما هي للرجال حس بعرفون معمى الشرف حق المعرفة، قمن جهة هي لا تركّب قرون اصدقائك، ومن حهة أخرى، حاول أن تحافظ على بقاء العائمة. وهذا قد وقي، علما أن الأباركية تسعى للإطاحة بمفهوم العائلة أيض، لكنّا لا ستطيع حصول كل شيء دفعة واحدة أمّا بما يتعلّق بالوصاية الثلاث الأحرى، موافق، كن هذا هو أدبى ما قد ينصحك به الحيل السليم أيض، ومع أنّا في بعض حيّات محرون على التعاضي، فحميعنا يتقوّه بالأكاديب، لمصلحة الحير حالًا. إلّا القتل، لا يجوز، أبدًا».

احتى لو أرسلك الملك إلى الحرب؟٤.

"هُم تكمل المسألة. فالقساوسة يحبرونك بأنّك تستطيع أن تقتل، في حال سنك الملك إلى الحرب، لا يل يحدر لك أن تقتل. فالمسؤوليّة تقع على عاتق للملك في المهاية. وهكذا تُنوَّر الحروب، والحرب وحشٌ قبيح، لاسيّما إذا كان موأس الكبيرة من أرسلك لحوضها. لاحظ أنّ الوصايا لا تحيز لك القتل في حرب. إنّما تقول: لا تقتلُ. نقطة وانتهى، ولكن...».

«ولكن؟».

"فلننتقل إلى الوصايا الأحرى. أما هو الوبّ إلهك. هذه ليست وصيّة، و لا لأصبحت إحدى عشرة. إنّها فاتحة. لكنّها فاتحة محادعة. حاولٌ أن تفهم: يتراءى لموسى فلانٌ ~ لا يتراءى في الحقيقة، إنّما يسمع صوتًا مجهول المصدر له يدهب موسى إلى أهله ويفرض عليهم الانصياع لتلك الوصايا لأنّها منزلة من عد الرت؟ الصوت نفسه فأنا هو لوث الرت. ولكن من يؤكّد أنها منزلة من عند الرت؟ الصوت نفسه فأنا هو لوث إلهك». وماذا لو لم يكن هو الرت؟ تحيّلُ أنني أوقفتك في الطريق وقلت لك إنني شرطيً مدني، وعليك أن تدفع لي عشرة ليرات عرامة لأن السير ممنوع في تنت الطريق. إلى كنت نبيها لأجبت: همن يؤكّد لي أنك شرطيً؟ لعلّث أحد الدير يرتزقون بالاحتيال على الناس، فهلا أربتني بطاقتك». إلّا أنّ الربّ يثبت أنه به موسى مكتفيًا بالقول إنه الربّ. لقد بدأ كلّ شيء بشهادة رورا.

الهل تعتقد أنَّه ليس هو الربُّ الدي أنزل الوصايا العشر على موسى؟٣.

قبل أعتقد أنه الرت تمامًا. كلّ ما أود قوله إنه قد استخدم حيلة. ولعالم فعل ذلك. عليك أن تؤمن بأنّ الكتاب المُقدّس هو من وحي الرت، ولكن من قال إنّ الكتاب المُقدّس هو من وحي الرت؟ الكتاب المُقدّس نفسه. هو استوعبت الخلل؟ فلتقدّم. تقول الوصيّة الأولى: لا تكن لك آلهة أخرى غيري وبدلك يحرّم عليك هذا الربّ أن تعكّر بالله Allah، أو بوذا، أو يفينوس مثلًا فلتقل الحقيقة، لا بأس بعادة إلهة أنثى ذات فرج شهيّ - لكنّ الوصيّة من جهة أحرى تعني أنّه لا يجوز عليك الإيمان بالفلسعة والعلم، بل عليك أن تمحو من رأسك فكرة العدار الإنسان من سلالة القردة. أن لا تعبد إلّا إيّه. لاحظ الآن أن كلّ الوصايا الأخرى فاشيّة، لأنها صُمّمت لإرغامك على تقتّل المجتمع كما هو تذكّر تقديس أيّام العطلة... ما وأيك؟».

«حسنٌ، إنّه في المحصلة يأمر بالذهاب إلى الكنيسة للصلاة يوم الأحد. ما المشكلة؟.

الهذا ما يقوله لك الدون كونياسو، شأنه شأن جميع الخوارنة، لا يعرفون حتى أين الكتاب المُقدِّس في السبت. اصحَ! بالنسبة إلى قبيلة مدانيَّة، كتلك التي كان يقودها موسى، تلمّح الوصيَّةُ إلى وجوب إقامة الطقوس، والهدف من الطقوس سليد الشعب، بدءًا من التضحيات البشريَّة وحتَّى التجمهر في ساحة البيدقيَّة لاستماع إلى خُطَب صاحب الرأس الكبيرة! وبعد؟ أكرمْ أباك وأمَّك. اخرَمن، لا عن لي إنَّه من الصواب طاعة الوالدين، فهذا لا ينفع إلَّا للأطفال الذين يجب رشادهم. الكرمُ أباك وأمَّك؛ تعنى الحترمُ أفكار الشيوخ، ولا تعترصُ على غاسد، ولا تطالبُ متغيير الطريقة التي تعيش بها القبيلة فهمت؟ لا تقطعُ رأس حدث، كما يشاء الربّ - عدرًا، الأجدر أن نقول (كما يسغي)، فالرأس رأسه، حسى كتفيناء لاسيما مملك كهذا القزم الرخيص سافويا الذي غدر بجيشه وأرسل مناطه إلى حتفهم. وهكدا ستدرك أن حتى الا تسرقُ اليست وصيَّةُ بريئة كما ساو. لأنَّها تأمر بعدم مساس الجِلكيَّة الخاصَّة، العائدة لمن صار ثريًّا يسرقة حقَّك. ربيتهم اكتفوا بذلك. ما زال هُناك ثلاث وصايا، ماذا يعتى عدم ارتكاب أفعال سرة؟ يريد الدين على شاكلة الدون كونياسو إقناعك بأنها لا تسعى إلّا لمنعك ر لنعب بذلك الشيء الذي يتدلّى بين فحذيك، وإنّى لا أرى جدوري وحراح ـ ح الشريعة من أحل الاستمناء. فما الذي في وسع رجلٍ فاشلٍ مثلي أن يمعل، - لذي لم تلدني أمّي الطبّية وسيمًا، فضلًا عن إصابتي بالعرح، والمرأة التي من ممرأة، لم ألمسها في حياتي؟ وتريدون أن تحرموني من التفريع أيضًا؟١.

في تلك المرحلة، كنت أعرف كيف يولد الأطفال، لكنّي أظنّ أنّ أفكاري حدم السبق الولادة كان يكتفها الغموض، وكنت قد سمعت رفاقي يتحدّثون مي لاستماء وأشكال أخرى من الحضخضة، لكنّي لم أكُن أجرؤ على التعمّق مي لأمر، ومع هذا لم أشأ الظهور معفّلًا في نظر غرابولا. لدا كنت أوافقه حيثًا، ومتأثّرًا.

اكان بوسع الربِّ أن يقول، مثلًا: لك أن تنكح الإنجاب الأطفال حصرًا،

لاسيِّم أنَّ لبشر في ذلك الرمان كانوا قلَّة. لكنَّ الوصايا العشر لا تقول ذلك. فمن جِهة، لا يجور لك أن تشتهي زوحة صديقك، ومن جِهة أخرى لا يحور سُثُ أَن ترتكب أفعالًا قدرة. فإذا كان الأمر كذلك، فمتى بيك إدن؟ هن يعقل أنَّك مدره سَنَّ قامونِ يتاسب العالم كلُّه، والرومان الدين ليسوا بألهة استطاعوا عتكار قواس تصلح حتى يومنا هذا، في حين أنَّ الربِّ يرمي إليك نشريعةٍ لا تحمرك أهم الأشياء؟ لعلُّك ستقول: نعم لكنَّ تحريم الأفعال القدرة يحصر الممارسة حارج الزواح. هن أنت واثق من أنَّه كدلك؟ ما الذي كان اليهود يرونه أفعالًا قدرة؟ كانا لديهم قواعد في منتهي الصرامة، فهم لا يأكلون لحم الحزير على سبيل المثار. ولا الأبقار المدموحة بطويقة معيَّمة، وقيل لي إنَّهم لا يأكنون الحميري أيضًا مـ يعمى أنَّ الأفعال القذرة تشمل كلَّ الأشياء التي حطرتها السلطة وما هي؟ كلَّ ما تصفه السلطة بالفعل القدر. لك أن تتحيّل، ذو الرأس الكبيرة اعتبر التقاد العاشب فعلًا قذرًا، فيرسلك إلى الحبهة قصاصًا وكان من القدارة أن تنقى أعزب، وكــ عبيك أن تدفع ضريبة على العروبة. وكان من القدارة التلويح براية حمراء. إلح نح إلح. فلمأت الآن إلى الوصيَّة الأخيرة، لا تشته مقتى قريبت. ألم تتساءل يومَّ لمد هذه الوصيَّة، عندما لم يكن هُناك ما يُسرِّق أساسًا؟ وإذا رعبت بأن تقتني درُّ حم كدرًاحة صديقك، فهن قد اقترفت إثمًا؟ لا، إلَّا إذا سرقتها منه. وقد يحبرك مدور كونياسو بأنَّ هذه الوصيَّة تحرَّم الحسد، وهو أمرُّ سيَّئ طبعًا. ولكن، هُناك فرق س الحسد الحبيث أي عدما يكون لدى صديقك درّاجة وأنت لا، فتتمتّى أن تتحصم علقه عند حدي السرلات - والحسد الحبِّد، أو العلظة، أيُّ عندما تتمنَّى أن يك لديث درّاجة مثل تنك، فتباشر العمل كالممسوس لكي تتمكّل من شرائها فيما نعما حتى لو مستعملة. وإنَّ العبطة هي التي تدفع الحياة إلى الأمام ثمَّ هُمالك موع حم من لحسد، وهو حسد العدالة، أيُّ متى كنت لا تستطيع التبرير لرحل ما استيلا--على كلَّ شيء فيما يموت الناس من الحوع. وإذا شعرتُ بذلك الحسد لجميل، م وهو الحسد الاشتراكي، وهنتَ كلِّ إمكاتِ تَتُ لنحقيق عالم بسوده التوريع العامــ

خيرة، وإنّ هذا الحسد هو ما تطمع الوصيّة لتحريمه: لا تتطلّع لأكثر ممّ لذيك حسرة ترتيب الملكيّات. وفي هذا العالم، ثمّة من يملك حقلين من القمع لا حيء سوى لأنّه ورثهما، وثمّة من يشقى فيهما من أجل لقمة حبر، ولا يجوز لمن سقى مأن يشتهي حقل سيّده، وإلّا انهارت الدولة واتّجهنا إلى الثورة. وهكذا، يا معري العرير، لا تقتلُ، ولا نسوق الفقراء الذين مثلك، ولكنّ اشته ما سرقه منك محرود. هذه هي شمس المستقبل، ولهذا السبب يقاتل المناصلون في أعالي حداد، للإطاحة مدي الرأس الكبيرة الذي ما كان ليصل إلى سدّة المحكم لولا سعه ممادي من مثلاي الأراضي، ودعم الألمان أتباع هتلر الذي أراد أن يفتع حالم كي تتمكّن كروب Krupp من بيع مزيدٍ من مدافع البيرتا دات السبطانة عوينة ولكن، ما أدراك مهذه الأشياء، وأنت الذي ولّدوك وهم يعلّمونك كيف حديد عن طهر قب "أقسم بأن أطبع أوامر الدوتشي؟ه

«لا. أنا أفهم. مع أنّي لا أفهم كلّ شيء».

الفلنأملُ خيرًا".

في تلك الليلة، حلمتُ بالدوتشي.

دهما للتحوّل بين لتلال دات يوم، كنت أطن أن غرابيولا سيحدثني عن حمال صبعة، مثلما فعن في مرّة سابقة، لكنّه في دلك اليوم لم يشأ إطلاعي إلّا على لأشياء سبّتة، وروث الحو ميس المتصلّب الذي يحوم حوله الدياب، والعرائش التي غراها لمباص الرعبي، وطابور من اليرقات في طريقها لاكتساح شجرة، وبعض حيّات مصاطس دات البرعم الأضحم من الحدر، والتي باتت غير صالحة، إضافة إلى حيمة حيواد ملقى في حفرة، والذي ما عاد يُعرف إدا كان نمس أم أربًا وحشيّ، إد على شوطًا متقدّم في التعشيح. كان غرابيولا يدخن من سحائر الميليت، واحدة تلو حرى، ويقول إنها حيّدة حدًا لمرض السلّ، بحيث تطهّر لرئيس.

# بطر يا فتى، هذا العالم يحكمه الداء. الداءُ المُؤصَّل بالأدى لا أقصد من يقتل أحاه ليسرق منه المال فخشب، أو وحدات إس إس الباريَّة التي تعدم



رفاف فقط، بل أقصد الشرّ في حدّ ذاته. داك الذي نسبته تتعفّن رئتاي. والذي يُعبد المحاصيل البلاء الكامنُ في هطولي كثيف لحبّات البَرُد الذي من شأنه بلاك كرمة صعيرة وإتعاسُ صاحبها إد يخسر كلّ ما لديه. ألم تتساءل يومًا لماذا بوحد الشرّ في العالم، ولعاذا الموتُ أساسًا، فإذا الناسُ تسعى في حبّ الحياة حتى يجيئهم يومٌ يحطفُ الموتُ أرواحهم، فقراة وأغياة، لا يميّز بين صعيرهم وكبيرهم؟ ألم يحدّثث أحدٌ عن قناء الكون؟ أنا أقرأ، إذن أنا أعرف: الكون، قصد الكون برمّته، المجوم والشمس ودرب التبّانة، مثل مصاح كهربائي يعمل ويعمل، لكن طاقته تتناقص في الآن ذاته، وستتبدّد يومّ ما. نهاية الكون. شرُ شرور أنّ الكون نفسه محكومٌ بالموت. منذ الولادة، إن صحّ القول. فكيف لهدا عالم أن يكون جميلًا، وقيه الشرّ؟ أما كان أفصل بلا شرّ؟

اإيه، أجل؛ كنت أتفلسف.

"بالتأكيد، هماك من يقول إنّ العالم حاء عن طريق الخطأ، العالم هو داه كون الذي ليس على ما يرام أساسًا، وذات يوم مرزت فيه تلك الدمّلة المسمّة مسطام الشمسيّ، ونحن معها، لكنّ التجوم، ودرب التبّانة والشمس، لا تعرف أنّ موت مكتوبٌ عليها، لذا فإنّها لا تحزل، أمّا محن، فقد ولدنا من داء الكول، وحلّت علينا لعنة الدهاء فأدركنا أنه لا مقرّ من الموت وكأنّه لا يكفي أن مكون صحاب الشرّ، قُدّر عليا معرفة ذلك أيصًا، فانظر يا لها من فرحة!».

وَانَ لا أحد حلق العالم، هذا ما يقوله الملحدود أمّا أنت، على حدّ قولك، لست بملحد...٩.

«لست ملحدًا لأتني لا أقوى على الاعتقاد بأنَّ كلَّ هذه الأشياء التي نراها حولما، والطريقة التي تسمو مها الأشجار والثمار، والنطام الشمسي، ودماغنا، حاءت عن طريق الخطأ. بل إنَّ خلقَها محكمٌ للغاية. فلا بدَّ أن يكون وراءها عقلٌ خائق. الربّ،

الوعليه؟ ١

اوعليه، كيف تربط الربّ بـ الشرّ؟".

اإنَّك تفاجئني بالسؤال، دعني أفكّر...١.

«إيه، يقول دعني أفكّر. كما لو أنّ أحدًا من النوابع لم يسبقه عنى التفكد على مدى قرون من الزمن...».

اوإلامَ توصَّلُوا؟!.

المالم. هل هذا معقول؟ أليس الله يرى كلّ شيء ويعرف العيب، ألم يكل عبر علم الذالم. هل هذا معقول؟ أليس الله يرى كلّ شيء ويعرف العيب، ألم يكل عبر علم بأنّ الملائكة المتمرّديل سيقدون عليه في لحظة معيّنة؟ لماذا حلقهم إذ ك يعرف أنّهم سيتمرّدول؟ كما لو أنّ فلانًا يُصرُّ على بعخ عجلات سدّرته بحبب شمجر بعد كيدومترين. لا بدّ أنه أحمق. ولكل، لا. هو حتى الملائكة، وك سعيدًا أيّم سعادة بم فعل، الضروا كم أن بارغ أستطيع ختى ملائكة أيص العيدًا أيّم سعادة بم فعل، الضروا كم أن بارغ أستطيع ختى ملائكة أيص أغلق عليهم باب الحجيم، فهو غادرٌ كصبع إدن، ثمّة فلاسفة آخرون جاءوا بفك أحرى الشر ليس موحودًا حارح الرت، بل يحتويه في دحله، كأنه داء، ويقصى أحرى الشر ليس موحودًا حارح الرت، بل يحتويه في دحله، كأنه داء، ويقصى بصمتي مصان بالسل، لل أبجب لهذه الحياة أولادًا أبدًا، كي لا أحلق مُنتس، فالسلّ يشقل من الوالد لبيه فهل الرت، إذ يعرف أنّه مصابّ بدلك المرص يحلق عالمًا سيهيمن عليه الشرّ في أحسن الأحوال؟ هذا حيثٌ صرف، بل يحلق عالمًا سيهيمن عليه الشرّ في أحسن الأحوال؟ هذا حيثٌ صرف، بل واحدًا منا قد يبجب ولدًا عن غير قصد، لأنه الدمح في الجماع ولم يستحده والد أنّ الرت خلق العالم عمدًا لأنه أراد دلك».

اومادا لو فلت مه، كما تقلت النولة من أحدهم؟٥.

«وما البروستانا؟».

"لا يهم"، فلمعترض أنّني ضربتُ مثلًا مُختلفًا. ولكن انظر، أن يكون العالم قد فلت منه، وأنّ الربّ لم يسعفه الوقت لحبس بولته، وأنّ كلّ شيء ما هو إلّا حد تأثيرات الذاء الذي يحمله في داخله: هذا هو العذر الوحيد للربّ. نحن عرقون في الحراء حتّى أعينا، لكنّ الربّ أيضًا ليس بحالٍ أفضل منّا. وإن كان أمر صحيحًا، فهذ يهذم كلّ الأشياء الحميلة التي رووها لث في النادي، أيّ ألرت هو الخير، وإنّه الكمالُ الخالقُ السماء والأرض عنى العكس؛ فما حيق السماء والأرض عنى العكس؛ فما حيق السماء والأرض عنى العكس؛ فما مثل مصباح قابلٍ للشحن مرّاتٍ عدّة،

"ولكن، اعذربي. لعلّ الربّ خلق عالمًا حيث مصيرنا فيه الموت، لكنّه معن دلت لكي يمتحسا، ويكافئنا بالجنّة، أي السعادة الأنديّة».

اأو الاستمتاع بالجحيمة.

السار لأولئك الدين ينصاعون لإعواء الشيطان.

«أنت تتحدّث كعدماء اللاهوت، وحميعهم سيّثو النيّة. يقولون لك إنّ الشرّ موحود، لكنّ الرت أهدان أحمل هديّة في الكون، ألا وهي إرادت المحرّة. سا كمل المحريّة في تنقيد أوامر الرت أو وساوس الشيطان، وإذا كان المجميم مصيرة فعلك لأنه لم تُحلق عبيدًا إنّما رحالًا أحرارًا، سوى أنّا أسأن استحدام حريّت، وهذا الأمر يخصّنا وحدناء.

«بالضبط».

«بالصبط؟ من قال لك إنّ الحريَّة هديَّة؟ حدار أن تحلط بين الأُمور. ووقاتنا في الجمال يقاتلون من أجل الحريَّة، والمقصود بالحريَّة مُواجهة رجالٍ آخرين ريدون تحويل إلى الآتِ تعمل تحت إمرتهم. الحريَّة حميلة بين إسان وإسان لا يحقّ لك أن تفرض عليّ طريقتك في الفعل والمكير. ثمّ إنّ رفاقت كنوا أحرارًا في الاحتيار بين المدهاب إلى الحيل أو التواري في مكان ما. أمّا الحريَّة التي

أعطانيها الرب، فأيُ حربيّة هذه؟ حربيّة الذهاب إنّا إلى الحدّة وإمّا إلى الدر و وسط. تولد مجبرًا على خوص لعبة، فإدا خسرتها عابيت إلى أبد الاسب فمادا لو أنني لا أريد خوض هذه المباراة؟ لا أنكر أنّ ذا الرأس لكبيرة، عبى الرّغم من كثير مساوئه، أحسن صنعًا عدما منع القمار، فتلك الأماكن تعبي اللاعم ثمّ تقصي عليهم، ولا حدوى من القول إنّ المرء حرّ بالدهاب إلى هُ من عدمه، من الأفصل ألا يُقاد الناسُ إلى مكامن الإعواء أمّا الرب يحمد أحرارًا وضعماء المعوس، عرصة للإعواء. فأيّ هديّة هده؟ كما لو أنبي رمست أسفل ذلك المُرتفع، وقلت لك اطمئن، لديث مطلق الحريّة في التشبّث وحدي الشجيرات لتصعد من جديد، كما بإمكانك أن تتدحرج إلى أن يتفتّت حسمت الشجيرات لتصعد من جديد، كما بإمكانك أن تتدحرج إلى أن يتفتّت حسمت ليصبح كاللحمة المفرومة التي يأكلونها في آلما. قد تقول لي: سماذ رميسي أساسًا، بعد أن كنتُ بخير هما؟ فأردّ عليك، كي أمتحن شطارتك، يا سهام مرحة! فأنت لم تكن تريد امتحان شطارتك، بل كنت راضيًا بعدم السقوط؟

اللُّكُ الآن تحيَّرني. ما فكرتك إذن؟٢.

"سبطة، سوى أنها لم تخطر ببال أحد بعد. الربّ شرّير، لماذه يحد القساوسة أنّ الربّ خيّر؟ لأنّه خلقنا. لكنّ هذا تمامًا هو الدليل على أنّ الوب شرّير. لا يصاب الربّ به الداء مثلما بصاب بوجع الرأس، لأنّ الربّ هو الما بعينه. وربّما لم يكن شرّيرًا هكذا قبل مليار سنة، نظرًا لكوبه أزليّ، إنّما عم شرّيرًا مثلما يمل الأولادُ في الصيف، فيبدؤون بتعديب الذباب بنتف أحمحته، ترحية للوقت. خذ بالحسال أنّك إذا فكّرت بأنّ الربّ شرّير، أصبحتُ مشكمه الداء غاية في الوضوح».

اكلُّهم أشرار، بمن فيهم يسوع؟١.

 اآه، لاا يسوع هو الإثنات الوحيد على أنّنا نحر البشر يستطيع أل يكور خيرين. دعني أسهلها عليك لست متأكدًا من أنّ يسوع هو ابن الربّ١ ولا أحد أيّ تبرير على أنّ طينة حيرة كتلك قد وللدّث من أبّ ظالم بهدا القدر. كم ي ست متأكدًا حتى من أنّ يسوع كان موجودًا بالفعل. ربّما التكرباه تحن، وهذه مي معجزة بحدّ داتها. أن تخطر في أذهاننا فكرةً على هذا النحو من الروعة. عنه كان موجودًا، وكان الأفضل بين الجميع، وكان يقول إنّه ابن الربّ عن حس بيّة، ليقنعه بأنّ الربّ خيّر. لكنك إذا قرأت الإنحيل جيّدًا، لاحظتَ أنّه حي يسوع في المهاية أدرك أنّ الربّ شرير. يُفزّع في حقل الزيتون ويطلب منه أن عميه تنك الكأس، لا شيء، الربّ لا يسمعه؛ يصرخ على الصليب لماذا تخلّيت عبي بابت، لا شيء، الربّ يوليه ظهره. لكنّ يسوع قد علّمنا ما الذي بوسع على بابت، لا شيء، الربّ يوليه ظهره. لكنّ يسوع قد علّمنا ما الذي بوسع بينا، وأن مكون خيّرين، وأن ننشر التسامح بيننا، وألّا يؤذي أحدُنا الآخر، وأن من على المرضى، وألّا منتقم ممّن يسيء لنا. فلنتعاون ما بيسا ما دام أنّ الذي في مدح المرضى، وألّا منتقم ممّن يسيء لنا. فلنتعاون ما بيسا ما دام أنّ الذي في سمو الربّ سيوع هو ليساعد، هل قهمت عظمة فكرة يسوع؟ ومن يدري كم سحط الربّ سيوع هو سيوع كان العدق الحقيقيّ الوحيد للربّ، دع عنك الشيطان، يسوع هو سيقنا الوحيد نحن الفقراء المستضعفين.

«لا تقل لي إنَّث هرطوقيٍّ، مثل أولئك الذين أُحرِقوا......

الله الوحيد الذي فهم الحقيقة، سوى أنني لا أستطيع الجهرّ بها على الملا الحرق، ولم أصارح بها أحدًا سواك. اقْسِمُ بأنْك لن تقولها لأحدة.

«أَقْسِمُ»، ووضعتُ أصابعي على شفتيّ، «صليب من خشب، صليب من ـ ر، وإذا ما صدمتُ فسأذهب إلى جهنم».

لاحطتُ أنَّ غرابيولا لطالما يحمل معه صرَّة جلديَّة طولانيَّة على عنقه، حت لقميص.

قما هذا يا غرانيولا؟٤.

(ميضم).

اهل كنت تدرس الطب؟١٠.

"كنت أدرس الفلسفة، أمّا المعضع فأهداه لي أحد الأطبّ الذي كرسم في فيلق اليونان، قبل أن يموت، "لم يعد ينفعني" - قال لي " فوائل الرصد هذا شقّ بطني، ما أحوحني الآن إلى محفظة تحوي خيطًا وإبرة كنت ستستعملها الساء لكنّ هذا الجرح ما عاد يُحيُّظ، فخذ هذا المنضع دكرى مو وها أنا أحمله معي دومًا».

الماذا؟٥٠

"لأتني جبال، فالأشياء التي أفعلها، والمعلومات التي أعرفها، تعرّب دائمًا لخطر الوقوع بأيدي وحدات إس إس أو الألوية السوداء. وقد بعدم حتى أعترف. وإن حدث دلك فإنّي سأعترف بكلّ شيء، لأنني أحشى ساوهكدا أعرّص كلّ رفاقي للقتل، أمّا إذا اعتقلوني الآل، حرزتُ عبقي سالمنصع، فهو لا يؤدي، إنْ هي إلّا حركة حاطفة، رغويزرد، وأكون قد بنسب من الحميع، من الفاشيس إذ لن يحصلوا على أيّ معلومة. ومن الفساوسة انتحرتُ، والابتحار حرام، ومن الربّ إذ متُ عبدما أردتُ أنا لا عبدما قرر ها ثلاثة عصافير بحَجَرةٍ واحدة؟.

كانت أحاديث غرانيولا نسمي الحرد في قلبي، لا ليقيبي من أنها حسنه بل لخشيتي من أن تكون خيرة، وقد راودتني فكرة فتح ثلث المو ضبع مع حدى لكسي لم أكن أعرف كبع سيتلقاها فرئما لا بتوافق جدي وغرابيولا، مع كليهما يعارض الفاشية لقد حل حدي قضيته مع ميرلو، ومع الدوتشي، بطريته مرحة، وكان قد أنقذ الشنان الأربعة في مُصلّى ببته، وحدع عناصر الألوية السود، وكفى، لم يكن كسين الهوى، لكن هذا لا يعني أنه كان ملحدًا، وإلا ماكان لينست مجسم الميلاد وإن كان يؤمن بالرت، فلأنه رتّ بهيح، لا بد تصحت كثيرًا عندما رأى ميرلو يتقيّأ روحه جاهدًا - وقد وقر جدي عنى الرسم محاراة منزلو بالمحميم، ولا شك أنه بعد ذلك القدر من زيت الحروع الذي تحرّعه مكرمًا، لا شكّ أنه قد أرسله إلى المظهر حدًّا أقصى، ليعطيه فرصة النحرر م

حطاياه بسلام. أمّ غرانيولا فكان يعيش في عالم كثيب بحكمه إلهٌ شرّير، وما رأيتُه ينتسم برقّةٍ إلّا بادرًا، مثلما كان حين يحدّثي عن سقراط ويسوع. وكنت أتساء ما لمضحك في أمرهما إذا كان كلّ منهما قد مات مقتولًا.

ومع هذا، لم يكن غرانيولا شريرًا، على كان يوة الناس الدين يحبطون به. ولم يكن ناقد إلا على الرت، ولا بدّ أنّ في دلك مشقةً لا تُحتَمل كمش من يرمي الحصى على وحيد القرن الدي مدوره لا ينتبه حتى إلى ذلك، عل يتبع لا لشعال مهمومه كوحيد قرن، سما تعتاظ أنت غيطًا شديدًا حتى تصيف الجلطة.

متى بدأتُ مع رفاقي اللعبة الكبرى؟ في عالم يشارَع فيه الجميع، كان يلومنا عدوّ. وهكدا اخترنا أولاد سال مارتينو، البلدة القائمة على قمّة الحمل الدي خدد إلى أسفل الوادي الأكبر/القالوني.

كان القالوبي في دلك الرمان أشد قسوة ممّا وصفته عنيّ أماليا. عصيًّ صعود حقيقةً - فما بالك بدوله - لأنك تجارف بالانزلاق أيسما وصات عدميك فحيث لا وجود للعوسج، تنجرف الأرض تحتث؛ وقد تتراءى لك دعنٌ من الطلح أو أحراش من التوت البرّيّ، وينفتح شرحٌ في مُنتصفها، فنظن بديرّي إلى دربٍ ما، فإذا هي مُحرّد كومةٍ من حجارةٍ وُحدث هُماك عن طريق سعدفة، لتبدأ بالابرلاق بعد عشر خطوات، حتى تتهالك على إحدى الحواف سعط عشرين مترًا على الأقلّ وإذا لم تتحظم عظامت، ووصبت إلى القاع حد، فلا بد أنّ أعصان اسرقوق قد خدّشت عبيك وعلاوة على كلّ ما سبق، في إلا الوادي مرتمّ للأفاعي السامة.

كان الفتية في سان مارتينو يخافون من القالوني حتى الجنون، ودلك عائدٌ حرفة لمُشعودات أيضًا. وإنّ أناسًا وضعوا القدّيس أنطوبينو في بيوتهم عبر أشه بمومياء تعشّت من الناووس لتروّب حليب النفساوات يصدُقون وجود معودات. كانوا أعداء مثاليّين، لأنّنا كنّا تراهم فاشيّين حميعًا. وفي الواقع لم ي لأمر كدلك، ثمّة شقيقان من سكّان ثلك البدة انصمًا إلى صفوف الألوية

السوداء، وظلّ شقيقاهما الصغيران فيها وكانا يتزعمّان عصابة الأولاد، ومى المحصّلة، كانت البلدة متعلّقة بأبنائها الذين يحوضون الحرب، ما حدى بأهار سولارا إلى الارتياب من سان مارتينو وأهلها.

سواء أكانوا فاشين أم لا، كنّا نَصِفُ فتية سان مارتينو بأنهم أشرارٌ كالعبلاء فأن تعيش في مكان ملعول كسان مارتينو، يجدر بك أن تبتكر كلّ يوم حُحّة تُشعب بأنّك على قيد الحياة. كان يتوجّب عليهم النزول إلى سولارا للذهاب إلى المدرسة فكنّ نحن أبناء البلد ننظر إليهم على أنّهم غجر. وكان معظمنا يأتي بوجبة خميفة، ما الخنز والمرتى، أمّا هم فيه لحسن حظهم لو حصل واحدهم على ثفّحة مسؤسه باختصار، كان علينا فعل شيء ما أيّا يكن، لاسيّما أنّنا تأذّينا مرارًا من وحجارتهم على باب النادي. لا بدّ أن يدفعوا الثمن. وعليه، يسغي لنا الصعود عرسان مارتينو، لمهاجمتهم وهم يلعبون بالكرة في ساحة الكنيسة.

والحال أنّه ما من سبيل لبلوغ سان مارتينو سوى تلك الصعدة المُستقيمه الخالية من المنعطفات، ثمّ إنّك إذا وقفتَ في ساحة الكنيسة يُمكنك استشر ف الصاعدين إلى القرية. ما يعني أنّه يصعب علينا مباغنتهم. إلى أن أشار دوراني وهو فلاح ذو رأس ضخمة ويشرة سوداء كأنّه حبشيّ - إلى إمكانيّة مفحسه بالصعود إليهم عن طريق القالوني.

وكان من المُستحيل الصعود عَبْر القالوني دون تدريب مسبق. استعرق سالأمر فصلًا كملًا، فكنا في اليوم الأوّل بجرّب الصعود عشرة أمتار، وتحمص في ذاكرت كلّ خطوة ومنعرج، ونحاول البرول على خطى صعودنا نفسها، ثمّ نشرَّ في اليوم اللاحق على الأمتار العشرة التالية، لم يكن باستطاعة أحد في سمارتينو أن يرى الصاعدين من تلك الجِهة، فكان لديما من الوقت ما نشء ما يجوز الارتجال مطلقًا، بل يحدر بن أن نصبح كتلث الحيوانات التي تتحرّث في يتها، كالثعابين والسحالي.

تعرَّض اثنان منَّا للأذي، وكاد أحدهما يموت، وقد تثلَّمت راحتا يديه وهـ

يكمح هبوطه، لكنتا في النهاية كنّا الوحيدين الذين نعرف كيف الصعود إلى القمّة من حلال الشالوني في العالم بأسره. وفي عصر أحد الأيّام، جازفنا وباشرنا لمساعة وأكثر، حتى إنّنا وصلنا بأنفاس مقطوعة، لكنّنا كنّا غارقين تحت علال أشجار البرقوق، على مُستوى سان مارتينو تمامًا، حيث يوجد دربّ ضيّق من البيوت والهاوية، يحميه سور صغير، للحيلولة دون وقوع الأهالي إلى أسفل يد سلكوا الدرب في أثناء الليل. وفي نهاية ذلك الدرب، ثمّة فتحة في السور، كمعذ سنمر منه، لنجد قالتنا ممشى يعضي إلى باب بيت الخوريّ، حيث لا حكن العبور إلى ساحة الكنيسة إلّا من هُناك.

مَذَنَا عَمَلَيَّة اقتحام الساحة عندما كان أولئك يلعبون لعبة الذبابة العمياء. عزوة موفقة: كان أحدهم لا يرانا، فيما يتقافز الآخرون هُنا وهُناك، لا هم لهم سوى تلاقي صرباتنا. رمينا ما هي حعبت من ذخيرة، وأدمينا جبين أحدهم، بينما لاذ من تبقّى مكيسة يستغيثون بالخوريّ. حقّقنا ما يكفي من الهدف حتّى تلك اللحطة، فهيّا ما سريعًا نحو الممشى، ومنه إلى الدرب، فالمنفذ للنرول إلى منحدر القالوني. منعم الوقتُ الحوريُّ إلّا بمشقة لرؤية رؤوسنا تعطس بين الأحراج، فزعق مرغدًا ومهدّدًا، فصاح دورانتي إليه: «خد هذه!»، رافعًا إصبعه الوسطى.

لكنّ أشقياء سان مارتينو كانوا مكرين أيضًا. فبعد أن عرفوا بأنّنا نصعد بهم عبر الثانوبي، صاروا يشاوبون عبى المُراقبة من جِهة المنفذ. صحيحٌ أنّه كان معدورنا الوصول تقريبًا تحت السور قبل أن يُثار التباهُهم؛ غير أنّ في المُغامرة محطرة. فالأمتار العشرة الأخيرة كانت مكشوفة، تتخللها الباتات الشوكيّة التي عبق المسير، ما يعطي الوقت للمُراقب لاستنفار رفاقه. وكان أولئك قد جهروا مي حر الممرّ كراتٍ من طينٍ مجمّف تحت الشمس، سينهالون بها علين من أعلى من أن نتمكن من بلوغ اللرب الضيّق.

من الإحجاف أنّنا تعبنا كثيرًا لتعلُّم كيفيَّة الصعود من الوادي، لنكون مرغمين سي تعطيل كلّ شيء. إلى أن قال دوراسي: ﴿فَلنتمرّن على الصعود تحت الضَّابِ﴾. الخريف على الأبواب، وكان الضّباب مُتواعرًا في تدك الأنحاء قدر م تشاء. ففي أيّام الصَّباب الخفيف، كانت سولارا تحتفي في الأسفل كت، ويُحجب معها مبرل جدّي أيضًا، ووحده برح كبيسة سان مارتيبو كان لا يك-يظهر من خلال دلك الرماد الطاغي، ولو وقف أحدهم أعلى البرح، لشعر ب يقود طائرة تحلّق فوق الغيوم.

وفي حالات كتلك، من الممكن الوصول حتّى السور، حيث يتوقّف الصّداب، ولن يستطيع الأولاد البقاء طوال اليوم يراقبون في العدم، خُصُوصًا إذا هنظ الصلاء وفي حال اشتدّ الصّبابُ كثافةً، كان يتحظّى السور ويجتاح ساحة الكبيسة

وكم كان النمرّن على الصعود تحب الضّماب مُحمقاً عمّ هو عبيه تحب صوء الشمس. يجب أن تتعلّم وتحفظ كلّ شيء في الذاكرة حقّا، وأن تكون عبى أقصى درجات اليقين حين تقول فنا توجد تلك الصخرة، وحدار من التوعّن كثيرًا هُماك حيث أجمة الشوك الكثيف الكثيف، وخمس خطوات إلى اليمبن كثيرًا هُماك حيث أو ست) تنزلق الأرض يا لحسن الحظّ، وعندما تصل إلى الصحرة الكبرى تمامًا ستجد درنًا مضلّلًا، فإيّاك المضيّ به لئلا تتدحرح بحو الهاوية. وهلمٌ جرًّا،

كمّا بقوم بالاستكشافات في الأيّام المشمسة، وبتدرّب طينة أسبوع عنى الترديد دَهْنيًّا كلّ الحطوات الواحب اتّباعها. حاولتُ أن أرسم حربطة، كتلك التي تكثر في أدب المُغامرة، غير أنّ بصف أصدقاتي لا يعرفون قراءة الخرائط. من سوء حطّهم، فأنا طبعتُ الحريطة في رأسي، وكان يومكاني الدهاب في القالوبي بعيس مغمضتين الأمر الذي لا يحتلف كثيرًا عن المشي في ذلك الوادي خلالية من ضباب.

وبعد تجارب عديدة، أطلقها الحملة الأولى، مادا فعلما كي بصل إلى أعلى لا أدري، لكتما وصدما، عندم كان ولئك ما يرالون في الساحة، التي لم تحتبها الأخرة بعد، ينعبون هانئين. ففي مكان مثل سان مارتينو، عليك إن البقاء في الساحة حيث لا شيء لتععله، وإمّا الحلود للنوم بعد تباول حساء الحليب والخبر اليابس المغتس فيه.

وصلنا إلى الساحة، واصطداهم كما يبغي، وسخرت بهم وهم يفرّون محلودهم إلى منازلهم، وعدنا إلى أسفل الوادي، وكان البرول أصعب من الصعود لآث إذا الرلقت وأنت صاعد فهالك إمكانية للتشتث بإحدى الشحيرات، أمّ إذا ولقت وأنت نارل فقصي عليك، وريثما تستعيد تواريك ستجد ساقيك تنزقان وبنطالك يهترئ. لكننا عدنا سالمين ظافرين.

عامرا العارات أحرى بعد تلك المرة، فأعداؤنا لا يستطيعون وضع لمرافسين تحت الطلام أيضًا، لأنّ أكثرهم كالوا يهالول العثمة، للللل مشعودات. أمّ للحل فكنّا من رؤاد النادي، لا تأله بالمُشعودات إطلاقًا، لأنّنا عرف أنّه يكفي الحهرُ السلامُ عليكِ يا مريم حتى تتحجّر المُشعودات حيث هنّ. وعكدا تشخعنا على المتابعة شهورًا أحرى، ثمّ علينا الملل، إذ لم يعد الصعود لحديّا، وبتنا تنفيّن فيه تحت أيّ طقى.

لم يدر أيّ أحد من عائلتي نقضة القالوني، وإلّا كنت سأنال جراة قاسيّ.
عندما كان لزامًا عليك الدهاب في الوادي بحلول الطلام، تدرّعتُ بأنّي ذاهبٌ
عن سادي لاستكمال بروقات المسرحيّة. لكنّ الحميع في النادي كان على درية
دلام، وكنّا بتماخر في الندة لأنّ الوحيدون الذين تألفوا مع القالوني.

حدث شيء ما في مُنتصف نهار يوم أحد، لفت الشاه الحميع: دخلت حدثان تابعتان للقوى الألمائية إلى سولارا، ولم يتركوا زاوية في البلدة إلّا منظوه، ثمّ اتّحهوا بحو الطريق المُؤذّية إلى سان مارتينو.

وكان صناتٌ ثقيلٌ قد هنط في ساعات الصباح الأُولَى، والصَّبابُ في النهار

أسوأ منه في النيل، لأنّث على الرَّعْم من الصوء ستُرغَم على التحرّك كما لو كنتَ في قلب الظلام. انعدمت الأصوات، بما فيها رئين الأحراس، كأنّ اللود الرماديّ كاتمُ صوت. كما أنّ زقرقة العصافير، المتسمّرة بين أغصال الشجر، بدت كأنّها تحرج من حشوة قطيّة. وكان من المفترص تشبيع أحد الموتى، ببد أنّ القائمين على عربة التابوت رفضوا التقدّم في الشارع المفضي إلى المقرد، وقد أعرب حقار القبور عن عدم بيّته دفن أحدٍ في ذلك اليوم، لأنّه بحشى أل يحطئ إنرالَ التابوت فيقغ والفقيدُ في اللحد معًا.

وقد تتبع اثنان من أهل البلدة الألمان لفهم ما الدي يحقظون له، فحصه إلى أنهم قد وصلوا إلى أعتاب الصعدة نحو سان مارتينو بشق الأنفس، وأبور الشاحنتين مضاءة تكشف الرؤية لأقل من متر، وقد توقّعوا هُك لانعدام جرأتها على مزيد من التقدّم من المُؤكّد أنهم لن يتقدّموا بالشاحنتين، لأنهم لا يعرفون ما الذي سيصادقونه على حاسي دلث المرقى، ولا يريدون التعرّض لواس عرير من الرصاص، ولعلّهم كانوا يخشون المتحيات الخطيرة، ولكنّهم لن يجرفو بالصعود على الأقدام أيضًا، لانهم يجهلون تلث المنطقة، ثم إن أحد الناس أعلمهم بأنه لا سيل لبلوغ سان مارتيبو إلّا عبر تلث الطريق، وأنّ أحدًا لن يغمر بالصعود من الأطراف الأحرى تحت هذا الصّباب، حوف من لسقوط في الوادي فصيوا الحواجز عبد نهاية الطريق، وتمركزوا مُناك بالأنوار المضاءة والبندق فصيوا المقراحة، وربّما كان يطلب مُؤاررة، فمن تحسّس عليهم، سمعه يردّد عبر اللاقط للإشارة، وربّما كان يطلب مُؤاررة، فمن تحسّس عليهم، سمعه يردّد عبر مرة القولسوندة، قولسوندة لكنّ غرانيولا شرح على الفور أنهم كانو، يطنوب مرة القولسوندة، قولسوندة الملرّبة.

وبينما كان الألمان هُناك، تراءى لهم رجلٌ يبرل الطريق تحاههم بالدرّاجة، حوالى الرابعة عصرًا، وكان اللون الرماديّ قد طغى على الحوّ دون أن يحجب الضوء كاملًا. أمّا الرجل فهو خوريّ سان مارتبتو، الدي كان يسلك تلك الطريق مند أعوام بعيدة، دارعًا في النزول فيها والقرملة بقدميه أيضًا. وعندما رأى الألمان رجل دين، لم يطلقوا النار لأنهم لا يبحثون عن حواربة حكما عرفها لاحقًا - بل عن قوزاق. شرح لهم الخوريّ، مستحدمًا لغة يديه أكثر من أيّ شيء أحر، أنّ أحدهم كان يُختَضر في كوخ قريب من سولارا، فأرسل في طلب الزيت المُقدّس (وأظهر الحوريّ كلّ المستلزمات المحموطة في حقيبة معلّقة على لمقود) صدّقه الألمان، وسمحوا له بالمرور؛ فحاء الخوريّ إلى البادي ليدردش مع الدون كونياسو.

لم يكن الدون كوبياسو ضليعًا بالسياسة، لكنّه كان على علم بالأساسيّات، وسرعان ما طلب منه أن يروي ما عنده على مسامع غرانيولا ورفاقه، لأنّه لا يريد الخوض في تلك المسائل ولا يستطيع.

تشكّلت مجموعة من الشبّان على الهور حول طاولة لعب الورق، والدسستُ حلف آحر المحتشدين، متقوقعًا بما فيه الكهاية كي لا يلاحظ وجودي حد. واستمعتُ إلى حكاية المخوريّ.

ثمّة فصيلٌ من القوزاق في صفوف الفيائق الألمانيّة. لم نكن نعرف دلك، كن غرانيولا كانت لديه معلومات. وقع هؤلاء القوراق أسرّى على الجبهة بروسيّة، وكان معظمهم على حلاف مع ستالين، فاقتنع كثيرٌ منهم بالانخراط حود مساعدين لدى الألمان (طمعًا بالمال، مقمةً على السوفييت، خوفًا من عشح في معسكرات الاعتقال، أو ربّما تلهُفًا للهرب من الجنّة السوفييتيّة بما فيها مي عربات وجياد وعائلات). فانتقل القسم الأكبر منهم للقتال في المناطق الشرقيّة من يصالب، في كارنيا مثلًا، حيث يهابهم الجميع لأنهم رجالٌ شرسون أشدًا، كن هُماك فرقة تركستانيّة في منطقة الباقيزي أيضًا، حيث يسمّيهم الأهالي معول. فصلًا عن بعص الروس، الذين حرحوا من الأسر، وكانوا يتجوّلون عندنا مقاطعة بمونتي صحبة المناصلين، على الرّغُم من أنّهم ليسوا قوزاقًا حقيقيين.

لكنّ الجميع بات على دراية بمجريات الحرب وبهاياتها، ثمّ إنّ القوزاق

الثمانية المشار إليهم كانوا رحالًا يحملون مبادئ دينية. فبعد أن رأوا بأم العير كيف أحرق الألمان قريتين أو ثلاث وأعدموا العشرات من أهلها المساكير وبعد أن أغدم اثنان من القوراق لأنهما رقص إطلاق المار على الشبوح والأصفال، قرروا الانشقاق عن وحدات إس إس المازية، «وليس هذا قحسا فصّل غرابيولا، إذا خسر الألمان الحرب، وقد خسروها والحال هذه، قماد سيفعل الأمريكيون والبريطانيون؟ سيتصيدون القوزاق ويرجعونهم إلى الروس، صداموا حلفاء لهم، وسيلقون مصرعهم في روسيا، المهم الما يحاولون التعاوم مع الحدماء، تحيث يؤمّلون لهم في تهاية الحرب لحوة في مكان ما، تعيدًا عن المؤاثن ستالين الفاشي.

" المعلى قال الحوري، " وَردَ إلى هؤلاء الثمانية أنّ المناصبين يقاتلون مع البريطانيين والأمريكيين، فسعوا للوغهم، لديهم أفكارهم، كما أنّهم على طلاح ثمّ: لا يريدون الانضمام إلى العاريالديّن، بل إلى المدوليّن.

فرّوا من الجديّة إلى حيث لا أعلم، وما وضعوا سولارا نصب أعينهم لا لأنهم عرفوا أنّ البادوليّين موجودون في هذه الأنجاء. قطعوا أميالًا وأميالًا على الأقدام، متحلّين الطرقات، لا يتحرّكون إلّا في الليل، ما صاعف من طول المسافة، لكنّ عناصر إس إس يتعقلون خطاهم، ومن العجب العجب أنها استطاعو الوصول حتى منطقتنا، يتسوّلون الطعام من الأكوح، لا يعارقها الحوف من مصادقة أناس قد يشون بهم، ويتواصلون على قدر المستطاع لأنها يعرفون نعص الكلمات الألمانيّة، لكنّ واحدًا بينهم فقط يجيد الإيطاليّة.

وعدما تفظروا إلى أن وحدات إس إس قد كشفت مكالهم وكالله طريقها إليهم، صعدوا في اليوم السائق إلى سال مارتينو، إد فكروا بأنهم سيصمدول هُنك في وجه فيلق كامل نضعة أيّام، تيمُّنَ بالشهادة بشرف وبساله كما أنّ أحدهم أحرهم بأنّ رحلًا بدعى تاليلو يسكن هُناك، يعرف رحلًا حربوسعه مساعدتهم؛ وكاد اليأس يعليهم وهم مستضعفون. وصلوا إلى سال مارتسو

ليلاً، والتقوا تالينو ذاك، لكنه أحبرهم بوجود عائلة فاشية في البلدة، والبلدة مكوّنة من بيوت قليلة، وما أسرع انتشار الأخمار بيها. فلم يحطر في باله إلا أن بدحلهم إلى بيت لخوري، الذي استقبلهم لا لأسباب سياسيّة، ولا لأنه طيّب نقلب، بن لأنه أدرك أنّ إحماءهم حيرٌ من تركهم طلقاء. لكنه لا يستطيع ستصافتهم طويلًا؛ ليس لمدنه ما يكفي لإطعام ثمانية رجال، باهيث باصفرار وجهه من الحوف، فإذا وصل الألمان اقتحموا كلّ منازل البلدة وفتشوها، يما فيها بيت الخوري.

احدولو أن تفهموا، يا شبابه كان يقول، الا بدّ أنكم قرأتم بيان كيسيلرينغ أنتم أيض، فقد الصقوه على كلّ حائط. إذا كشف الألمان وجود أولئك عندنا، ما توانوا عن إجراق الضيعة، وإذا أطلقوا البار لسوء الحطّ، قتلونا حسفاً.

لقد رأب بحل أيضًا بيال المشير العام كيسيدرينغ مع الأسف. وكان من معروف، حتى من دون بيان، أنَّ عناصر إس إس متوخشون بتصرَّفاتهم، وقد حرقو كثيرًا من القرى. استاد إلى النداء المعلوم الذي وجهه المشتر العام كتسترسع التي الإنطاليس، يوجه المثير العاء شخصيا إلى حنوده الأوامر الثالم

 البدء بالعمل، بأشد الأسالية فعالية. صد عصادت المسمردين المسلحة، وصد المحربين والمجرمين الدين يعرفنون سير الحرب بأفعالهم المؤدية عموما، ويرغرغون البطام والأمل تعام

2 تشكيل بسة منوية من الرهائن في المناطق بني سين فيها وحود عصامات مسلحة، وإعدام الرهائن ياهم كلما حدثت أعمال بحريب في المناطق دانها

 قسيد عمليات اسقامية بصل حتى إحراق المساكل الموجودة في المساطق التي تستهدف بالطلق الباري أي فرقة أو فرد من الحيش الألماني

4 الإعدام في الساحات العامة بكل معناصر الدين يشت في مسؤوليتهم عن الاعتيالات أو ترعمهم للعصابات المسلحة

5 بلقاء المسؤولية على أهالي تنك البلدات حيث ينحقق القطاع للحطوط التلعرافية أو لهانفية، إصافة إلى أعمال بحرب متعلقة بالحركة الطرقية (بلر خطام الرحاح، والمسامير ومواد أحرى، على الصرفات المستوية، الإضرار بالحسور، سد الطرقات)

المشير العام كيسيلرينع

قرالمطلوب؟ اسأله غرانيولا.

المطنوب بما أن الربّ أكرما بهذا الضّباب الكثيف، وبما أنّ الألمال لا يعرفون هذه الأبحاء، يجب أن يأتي أحد من سولارا ليأخذ أولئك القوزاق لأعاضل، ويقتادهم إلى أسفل، ويوصلهم إلى كتاب الدوليّين».

الولمادا يُعترض أن يكون واحدًا من أبناء بلدتنا؟»

«أَوْلاً، لن أخمي عليكم شيئًا، إذا كلّمتُ أحد أبناء سان مارتينو، فوتني حشى أن ينتشر الحبر، وكلّما قلّ النشار الأحبار هي هذه الأيّم كال دلك أفضل. وثانيًا، لأنّ الألمان يسيطرون على الطريق، والمرور من هُناك ممنوع. لذا لا يبقى أمامنا سوى القالوني؟.

وعندما سمع الجميع كلمة القانوبي، قانوا. هذا جنون، ألا ترى الصّباب، مدد لا يتولّى تالينو المهمّة... وأشياء من هذا القيل. عير أنّ الحوريّ اللعين، عد أن تدكّر أنّ تالينو يبلغ من العمر ثمانين عامًا ولا ينزح سان مارتينو وينزل مي حتّى لو كان الطقس مشمسًا، أصاف قائلًا (وأن أعتقد أنه أزاد الانتقام من عدع لدي طوله سسبا بحن فتيان النادي): اوحذهم فنيائكم يعرفون كيف مسير في القالوبي، حتّى تحت الصّباب. فطالما أنّهم تعلّموا هذه الأفعيل منطابيّة حبًا بالمشاكسة، قيسعي لهم أن يكرّسوا مهاراتهم لفعل الخير ولو لمرّة معلكم أن تهرّبوا القوزاق بمساعدة أحد فنيانكم.

"يا يسوع!" قال غرابيولا العلتفترص أنّنا موافقون. مادا سنفعل بعد أن بنزل همه إلى هما، هل نخنّتهم في سولارا، وبدل أن يجدهم الألمان عندكم صماح الشين، يحدونهم عدما، فيحرقون بلدتنا عوضًا عن بلدتكم؟"

كان في لمحموعة كلُّ من ستيفولو وجبحو، الاثنان اللذان ستعان مهما حدي ومارونو في موقعة زيت الخروع بحق فيرلو. ومن الواضح أنَّ لهما صدةً للقومة هما أيضًا. «اهدؤوا» قال ستيفولو، الذي كان أكثر نناهةً، «المادوليّون للها يوحدون في أربينيو، حيث لم تصل وحدات إس إس أو الألوية المسوداء

إطلاقًا، لأنّ المادوليّين متمركرون في الأعالي ويستطرون على الوادي كله برشّ شتهم البرنطانيّة التي تضاهي المدافع المسافة من هُمّا إلى أربيبو تحت هذا بضّاب، وبالاعتماد على رجلٍ يعرف مجاهل الطريق مثل حبحو، وشاحه برتشيعي الصغيرة، التي رؤدها بالأصواء لمُواجهة الصّباب على وحه الخصّوص ليست أكثر من ساعتين فليقل ثلاث ساعات إذا حسب حبول الطلام الساعة الأن لحامسة، سيكول حيحو هُماك في الثامنة، سيطعهم على لأمر، وسيسروالين أسعل وينتظرون عند مفتوق فيبيولينا ثم سيعود حيحو بالشاحمة إلى هُم حوالي العاشرة لبلا، فليقل في الحادية عشرة، سيحشئ في الحرش عبد سفح القالوني، حيث يوحد مُصلّى السيّدة العدراء، سينطق واحدٌ منا للدهاب سائلة القالوني، في الحادية عشرة، ليصل إلى بن الحوريّ ويصطحب القور ق، حتى يركبو الشاحة، ثم يصنول إلى المادوليّين قبل طنوع لفحر.

الوهل محاطر بأرواحيا في مُعامرة عجيبة كهده كُرمى لثمانية مماليث و قدميقيّين أو معول، كانوا في صفوف الباريّين حتى لدرحة؟» قال أحدهم، وكان أصهب الشعر، وأعتقد أنّه يدعى ميليافاكا،

"يبه يا فتى، لقد الشقّوا علهم وهدا شيء حبّد أساسًا» قال به غراليولا. الناهيث تأنّهم ثمانية رحالٍ أكفّاء، ماهرون في الرماية، وما أحوجنا إليهم فسكف عن الهراء».

اما أحوج البادوليّين إليهم، صعَّد ميليافاكا.

"بادوليّين أم عاريبالديّين، حميعهم بناصلون في سبيل سحريّة. وكما قلما مو . وتكرارٌ \* الحسابات تُصفّى لاحقًا، لا قبل. أمّا الان، فعليه بقد القوزاق".

الأعظم، قد أحدهم، يدعى مارتيبيعو، وبدا أنّه بم يفهم شيئًا من كلّ تلث المواقف المنختّطه، والواقع أنّ الأحوال كانت تتقنّب كثيرًا في تعث الاونة، وتحدث أشياء من كلّ بوع، كقضة حينو الذي كان مع الألوية السود م، بير

كثرها تطرّف، ثم فرّ لبحم إلى المناصلين، وظهر في سولارا بمندين أحمر؛ ولأنّه طائشٌ مستهترٌ أخطأ بالعودة مرّة أُحرى من أحل فتاة، فوقع بأيدي الألوية السوداء فأعدموه عند الفجر في آستي.

اباختصار، هذا ممكن، قال غرانيولا.

"سوى أنَّ هُماكُ مشكلة صعيرة قال مليافاكا ، "وقد أشار إليها الخوريّ لحليل، بيس إلا الفتيانُ قادرين على الصعود عبر القالوني، بكنَ نفسي لا تطاوعني عنى إقحام طفل في عملية حطيرة كهذه دعُ عنث لحنَّ السليم، منَّ الوارد أنْ يبوح الولد بالسرِّ على الملاه.

"كلا"، قال ستيمولو. له مثلًا يوجد يامنو. العلكم لم تشهوا إليه، لكنه قد سمع كلّ شيء. ولو وصل كلامي إلى جدّه لقتلني، لكنّ يامنو يعرف القالوني كما د كان بيته وهو فتّى عاقل، بل إنّه من أولئك الدين يُستأمنون على السرّ، أراهن حده بوضع يدي في لفرن ثمّ إنّه ابن عائدةٍ رأيها مثل رأيه، فما من حطر النّة".

تسيّل مني عرقٌ دارد، ودادرتُ قائلًا إنّ الوقت متأخّر وأهمي ينتظروسي في

ـــــ

سحسي غرابولا على بهراد وغمري بالكلام الحميل أنّ المهمة كابت في سيل الحريّة، ومن أحل يفاد ثمانية رحال مساكس مستصعفين، وأنّ المرء قد عسح بطلًا حتّى في سنّي، وأنّي في المحصّلة جنت القالوبي مرّاتٍ كثيرة ولن عرب هذه مُحتفة عن سابقاتها، سوى أنّا مكلّقون بالإتيان بثمانية قوراق، مع حرص على عدم إصاعتهم في الطريق، وأنّ الألمان كانوا واقفين في بداية صعدة يترفّون كالمهابيل، لا يعرفون حتى أين يقع هذا القالوبي، وأنّه سيأتي معي، وأنّه رغم مرصه ما كان لبتفاعس عن الواحب، وأنّنا لن سعبق في لحادية مشرة بن في مُنتصف اللين، عندما يكون الحميع بيانًا، في مكاني المحروح دون أن محط أحد، وأنّهم في الصباح سيسيقطون ليجدوبي في السرير كأنّ شيقً لم يكن كذا يخذّرني على هذا المتوال.

وافقت في المهاية. كانت تلك مُغامرة بوسعي أن أرويها على رفافي بعد تتم، وهي مُغامرة تليق بالمناضلين، لن يتستى حتى لعوردون القيام ممثيه في عدة أربوري... ولا حتى ترمال نايك في الأدغال الدهماء . مُعامرة تشويقًا من دخول توم سوير إلى المغارة العامصة... لم تخض مثلها كتيبة العت في السافانا. باختصار، سأعيش لحظة المجد خاصّتي، في سيل الوطن، وص الحق لا ذلك الوطن الباطل، ولن أكون في حاجة إلى التحتر بالبارق ورشاشالستهام، والأسلحة الأخرى، سأمشي فحورًا ببدين عاريتين مثل البص در الساعقة، وفي المحصّلة، متعود كل قراءاتي حتى الساعة بالنقع، وإن كساموت، فسأرى سيقال العشب باسقة كالسواري أخيرًا.

وسرعان ما أوصحتُ الأمور مع غرابيولا، بما أنّي ولدٌ عاقل. كان بنه انّن في حاجةٍ إلى حلل طويلٍ يربطنا كما يفعل متسدّقو حبال الألب، كي لا نصح القوزاق الشمانية حلال المسير، فيتمع أحدا الآخر حتّى لو لم يكن يرى بر ذاهب، وكنت أقول لا، فإذا اتّبعا حظة الحل، ووقع أوّلنا، سيحرّ معه الحلي يتوجّب علين أن نأتي لعشرة حبال قصيرة: يتمسّك كلّ واحد منا لطرف حد الرحل الذي أمامه ولطرف حيل الرحل الذي حلقه، فإذا شعرت بأن الاخر يدر لا مكالك أن تفلت الحل من طرفك، فللقوط رجلٍ واحدٍ فقط حيرٌ من سقوص أجمعين، فكم أنت نبيه قال غرانيولا.

سألته متهيّج إن كان سيأتي بالسلاح فعى، لأنّه لا يقوى على إيذاء درة هذا أوّلاً، وثانيًا في حال حدوث اشتباك لا قدر الله، فالقوراق مسلّحون، و ما فترصنا أنّ الألمان ألقوا القبص عليه، فسيكون أعزل، وقد يُعمى بذلك ما الإعدام المُباشر.

دهسا يلى الخوريّ لنقول له إنّا موافقون، وأوصيته أن يُنقي على القور و متأهّبين بعد الواحدة ليلًا.

عدت إلى البيت للعشاء حوالي السابعة. وكان الموعد عند مُنتصف بس

وى مُصتى السيدة لعذراء، ويستخرق الوصول إلى هُناك ثلاثة أرباع الساعة للحصوات سريعة. «هل لديث ساعة؟ اسألني غرائيولا. «لا، ولكن عندما يخدد لحميع للنوم عند الحادية عشرة، سأذهب إلى صالة لطعام حيث توحد ساعة . قص ا.

تماولتُ العشاء في البيت، والهواجس تلهج في رأسي، وتطاهرتُ بعد عشاء بأتسي أستمع إلى الراديو وأبطر إلى الطوابع المشكنة أنّ والدي كان هُناك على، لأنه لم يحازف بالعودة إلى المدينة تحت دلك الظّناب لكثيف، وكان من أن يعود صبح اليوم التالي، لكنّه خَلدُ إلى النوم باكرًا، ووالدي معه. هل أن ولداي يمارسان الحبّ في تلك الهترة، بعد أن تحطّب الأربعين عامًا؟ هذا ما تساءل عنه الآن، أعتقد أنّ الممارسة الجنسيّة لأبيث وأمّك نظلٌ مبهمة، عليه مبيّة، وما المشهد الأصليّ إلّا من انتكار فرويد. فتخيّلُ أن يمارسا على مرآك، كني أدكر مُحادثة لأمّي مع بعص صديقاتها، في بداية الحرب، عندما كانت قد حورت الأربعين بقبيل (سمعتُها تقول بتفاؤل متكلّف: "في المحصّلة، الحياة عني سنّ لأربعين): "أه، روحي دويبو في زمانه قام بواحبه...؛ متي؟ إلى أن من حماع لبوالدين بعدئذ؟ "ومن يدري ما الذي يفعله دويليو وهو معترده في لمدينة، مع السكرتيرة في مُؤسّسته كانت والدتي تمازح حدّي في حداهن تحت بعص الأحيان. لكنّها كانت تقول دلك للدعانة. فهل كان والذي ليعان حداهن تحت القذائف، ليرفع معتويّاته؟

دخدت إلى صالة الطعام عبد الحادية عشرة، وكان البيت عارقًا في صمت مصمة وكنت أشعل عود ثقاب من حس لآحر كي أرى ساعة الحائط، السلك حرج البيت في المحادية عشرة والربع، متجهًا نحو مُصلّى العذراء تحت الطّساب،

دساورسي الحوف. الآن أم أبداك؟ أرى صورًا لا شأن لها. رئما كان منشعودت وجود حقًا. كن ينتظرنني حلف أطراف الحرش، فلا أستطيع في الضَّباب أن أرى:



كن هُماك، متحقّباتٍ في الله (من قال إنهن يلدون عجائر بلا أسنان؟ ربّما الربدين تنالير مفتوحة)، وقد يوجّهن إنيّ رشّاشتهن فأسنحيل سيمفونيّهُ من ثقوبٍ مضرّحة بالدماء. أرى صورًا لا شأن لها...

كان غُرائبولا هُمَاك، يلومني على تأخري. لاحطتُ أنَّه يرتحف. أمَّا أنَّ فلا. د كنت حينذاك في ملعبي.

مد إيّ غرابولا طرف الحل، وباشرنا المسير صعودٌ عثر القالوبي.

كانت الحريطة في رأسي، لكن غرانيولا كان يقول عند كن خطوة "يا جي، سأقع الله وكنت أطمئه، كنت القائد، كنت أعرف حيدًا كيف أسير في لادعال التي يطوقها رحال قبيله النوع ورعيمهم سويودان، كنت أحرَك قدميّ تابي الله مدوّنة مُوسيقيّة، أعتقد أن هذا ما يفعله عارف البيانو بديه، لا غدميه عنم أخطأت بأي خطوة، لكن غرابيولا عالله ما تعثّر، على الرغم من خدميه عن أخطأت بأي حطوة لكن غرابيولا عالله ما تعثّر، على الرغم من عدة بي، وكان يسعل واصطررت عير مرّة للالنمات وإمساكه من يذه، كان على عندت كثيمًا، لكن أحدنا كان يستطيع رؤية الأخر إذا تموضع كلُّ منا على على ما تموضع كلُّ منا على ما تموضع كلُّ من على ما الأنجرة بين تنفرط فجأة، رغم سماكتها، فيتندّى صديقي على حين عرّة مثل القدّيس عارة يتحرّر من أكفائه.

استعرف الصعود ساعة بأكملها، تكتبا وصلبا على الموعد، وقد أوصيت ما يولا أن يتوحّى لحدر علما وصلبا إلى الصحرة، فلو أنّا أحطأنا وأمَّ لدوس حصى تحت أقدامنا، ودهنا حهة الشمال، عوضًا عن اللتفاف حول الصحرة المنسر بحفّ مُستقلم، كنّا سنتهى في سحيق الهاوية لا محالة.

وصم إلى أعلى، عبد الفتحة التي في السور، حيث لم تعد سان مارتيبو ب في كتبة حقبة، فلنتقدم إلى الأمام، قلت له، لنعبر إلى الممشى، عشرون خطوة سي الأقلّ وستكون على عتبة ياب الخوريّ.

صرف على لباب حسب الاتماق: ثلاث طرفات، ثمّ سكون، فثلاث

طرقات أخرى. حاء الحوري ليفتح لنا، وكان وحهه ممثقة باصفر إلى السية الطيّان المنتشرة على الدروب خلال الصيف. القوراق اشماليه في الدروب خلال الصيف. القوراق اشماليه في السلّحين كقطاع الطرق وفزعين كالأطفال. تحدّث غراميولا مع السرّاطية. كان يتقلها مما فيه الكفاية، رعم اشتمال لسانه على تمث الله على الأهالي مع الكنّ غرانيولا تحدّث إليه بصيغة مصادر الأفعال، كما يفعل الأهالي مع المحدد الأفعال، كما يفعل الأهالي مع المحدد الأفعال، كما يفعل الأهالي مع المحدد المحدد الأفعال، كما يفعل الأهالي مع المحدد المحدد المحدد الأفعال، كما يفعل الأهالي مع المحدد المحدد المحدد الأفعال، كما يفعل الأهالي مع المحدد المحدد

«أبت المشي قبل جماعتك واللحاق بي وبالولد. أنت القول بهم للمول أثا. فهمت؟٩.

الهمت، لهمت. تحن مستعدَّونا،

فتح الحوريّ لنا الباب، وكاد يتغوّط في ثبانه، وأحرحم بحو ممسو وبكن، في تلك اللحطة تمامًا، سمعما أصواتًا حرمائيّة وساح كلام مم البعيد، من جِهة الطريق المُؤدِّية إلى البلدة.

اسحقَ للربّ، قال غرانيولا ولم يؤنّبُه الحوريّ. لقد وصل لأحد. الأعلى، ومعهم الكلاب، والكلاب لا تقيم اعتبارًا للصياب، لأنها سع - ـ الشمّ. فماذا تحن فاعلون بهذه المصيبة اللعية؟».

قال قائد القوراق؛ فأما أعرف هم كيف التصرّف. كلب واحد حمسه حم نحن الذهاب بكلّ الأحوال. ربّما المصادفة الجنود مدون الكلاب.

«Rien ne va plus» قال غرابيولا الذي كان متثقّفًا، تقدّمٌ بطيء. أنتم صدر الدار عندما أنا القول فقط. تحضير مناديل أو حرق، وحبال أحرى ثمّ نوخه بر بالشرح، استقدّم في الممشى حتّى نتوقف عند الراوية. إن لم يكن هُما أحد مقفز على السور بوشة واحدة، وبتابع. أمّا إذا وصل أحدهم رفقة الكلاب، فعم تُعلى السور بوشة واحدة، وبتابع. أمّا إذا وصل أحدهم رفقة الكلاب، فعم تُعلى على مُؤخّراتنا. سنطلق النار عليهم وعلى الكلاب بأسوأ الأحوال، لكن هم متعلّق بعددهم. وإذا كانوا بلا كلاب، فسنتركهم يمرّون، ونهاجمهم من الحند ونكبهم بالحيال ونغل الجرّق في أقواههم كي لا يصرحوا».

اللهُ تتركهم هُناك؟؟.

ابا للذكاء. كلا طبعًا. سنجرهم معا إلى القالوبي. ما من حيارات أحرى العدد أعدد شرح حطّته على مسمع القوراقي، فأعادها الأحيرُ على حماعته. أعطان الخوري جرَقَ، وزودنا بحبالٍ من حُللِ القساوسة المُقدّسة. اذهبوا، اذهبوا – قال – عين الربّ ترعاكم!

اتجهنا بحو الممشى وسمعنا عند المنعطف أصوات الألمان آتية من الجِهة البسرى، ولكنَّ بلا نباح للكلاب ولا لُهاث.

استوينا بجدار الزاوية. وسمعنا اقتراب رحلين يتحادثان، ومن الوارد أنّها يلعبان حطّهما لأنّهم لا يستطيعان رؤية الطريق أمامهما. «اثنان فقط» قال غرابيولا بلغة الإشارة، «لتركهما يمرّان، ثمّ لنقض عليهما».

كان الألمائيّان، اللذان أرسلا لتمشيط تلك الجهة بيهما يعتش زملاؤهم سحة بالكلاب، كان يتقدّمان كالعميان تقريبًا، مصوّنين البندقيّة إلى الأمام، كنهما لم يريا حتى راوية الشارع فتجاوزاها، هوى القوراق على ديك الطبين، وثمتوا جدارتهم في القيام بعملهم، ولم تكد تمرّ ثانية إلّا وتقاسم أربعة منهم مصح حديين أرضًا، وحشو فم كلَّ منهما بالجرّق، وتقييدهما بشدّة، ريثما تكفّل فرزاقيَّ آخر بتكيل يديهما على ظهريهما.

التمَّت؛ قال غُرائيولا، الوالآن، ارم البندفيَّتين خلف السور يا يامبو. وأنتم، . بعو بالألمان خلفنا، بحو أسفل حيث بحن الذهاب.

أصاسي الفزع، فتولّى غرابيولا القيادة آنذاك. وكان عبور السور سهلًا، إد غرابيولا الحبال عليها. سوى أنّ مُناك مشكلة؛ باستشاء الرجل الأوّل والرجل الحبر، ستكون أيدي الأخريل جميعًا مشغولة، يدّ تمسك بالحبل من الأمام لأحرى تمسك بالحبل من الخلف. وإذا كان عليك اقتياد عصرين ألمانيين فإنّك يستصيع التمسّك بالحبل، لذا سارت المجموعة بتثاقل وتدافع في الخطوات عشر الأولى، إلى أن توغّلنا بين أحراش الطلح، حيث أعاد غرابيولا تنظيم عدر لحبال: ونظ الرجلان اللذان يقتادال الأسيريل حمل كلٌ منهما بحزام

أسيره، كما أحكم كلِّ من الرحلين الله يس يدفعانهما فنصته اليمني على - السيره، وأمسك بقبضته اليسرى حيل رفيقه الخلفي، ولم نكد بتهياً بسحم مجدِّدًا، حتى تعقر أحد الألمانين وهوى على الحارس الذي أمامه، ساحه معالحارس الذي يقتاده، فانقطع الحيل، فتهامس القوراق بعنارات لا بدَ به للتحديف بالالهة عندهم، لكنهم حرصوا على التنقط بها بلا صياح.

حاول أحد الألمانيين المهوص، بعد السقطة الأولى، والمتعد عر لمجموعة، فراح اثنال من القوراق يلمنسال أثر الهارب وكاد تصيّعاله لولا حيا بمعالم المكال هو أيضًا، ما أذى به إلى الوقوع على وجهه بعد عدّة حطو سافعاد، به إليد وقد سقطت حودته أثناء المعمعة، فأفهمنا قائد القور ق أنه لا سعى تركه، هناك، فالكلاب إذا وصلت قد تستع الوائحة، ولم بنته إلّا في تلك للحصائر الأحراكال بلا حودة هو أيضًا، إن للمصينة عمعم غرابيولا، العد سقطت خودته بينما كلّ بحرهما على الدرب الصيّق، وعندما يصل الاحرول مع كلابهم، سيحصلون على أثراً.

ما باليد حيلة. حين قطعا بضعة أمتار، سمعنا أصوات ولدح كلات مر لأعلى بالفعل. القد وصلو إلى الدرب، وشبّت الحيوانات الحودة، وسحت بتحر أصحابها بأنّنا برك من هذه الجهة أهداً وركّز أولًا، عليهم تحديد موقع عنجة، وليس كتشافها بالأمر الهيّل ما دمت لا بعرف بوجودها، ثابًا، عليهم بالهيظوا، إذا توحّست لكلات وتقدّمت بنظاء، بقدّموا بنظاء هم أيضا أمّا إذ ستعجلت لكلاب، فلن يتمكنّوا من لهرونة وراءها فتتهشّم مُؤخر تُهم على الأرض، فهم ليس لديهم مثلث با يامنو، فامض بكن ما أوتبت من رشاقه، هيّا ا

اسأحاول، لكتني خاتف.

"أنت لسن بحائف، لكنك مصطرب فقط. حد بفش عمقًا وبقدم ".

كنت سأتعوظ في ثياني مثل الحوري، لكنني كنب أعرف أن كلّ شي، متعلّق بي. شددتُ على أساني، وآثرتُ في تلك المحطة أن أكون الررافة الطوسة أو القرد يويو بدلًا من أكون رومانو المفاتل، وأبو طويلة أو كلارابل بدلًا من ميكي ماوس في ببت الأشباح، والسيّد بالمبوريو في شقّته بدلًا من فلاش عوردون في مستقعات أربوريا. لكنّث عندما تكون على حلبة الرقص، فلبس أمامك سوى أن ترقص القيتُ بنفسي إلى أسفل القالوبي بأقصى سرعةٍ عندي، وأنا أعيد كلّ الخطوات في ذِهْني.

كان الأسيران يؤخران مسيرنا، فتلك الحرق المحشوة بقم كل منهما تصيق عنيهما المنقس، وترعمهما على التوقف كل دقيقة. وصدا إلى الصخرة بعد ربع ساعة كاملة، وكنت أعرف مكان الصحرة لهاك حتى إلى لمستها بيدي المتوثرتين في أن أرها. عليا أن بلتث حولها وبحدائها، فلو أخدنا جِهة اليمين لوصدا إلى بحافة فالمنحدر. وكنا بسمع الأصوات من الأعلى بدقة، لكننا لم يفهم ما إذا كان الألمان يصبحون نقوة لتحبيش كلابهم المتمنعة أم لأنهم احتازوا السوو وكانوا يقتربون.

حاول الأسيران مدافعتنا عندما سمعا أصوات رفاقهما، وتطاهرا بالسقوط عندما لم يسقط تلقائب، وذلك بالتدخرج من على الخوانب، بلا حوف من تأذي، بقد أدركا بأنب لا بستطيع إطلاق الرصاص عليهما، كي لا بلفت الانتده؛ وأنّ الكلاب ستعثر عليهما حيثما التهى بهما السقوط لم يعد لديهما أيّ شيء حسراته، ومثل حميع أولئك الدين ليس لديهم ما يحسرونه، أصبحا حطيرين حد

سمعه صوت طنقات مثنالية على حين عزّة. قرْر الألمان إطلاق البار عندما فشنوا في الهوط. لا بل صاروا يطلقون الرصاص في كلّ الاتجاهات، طالما ألّ شاوني كان معتوج أمامهم مائة وثمانين درجة تقرب كما أنّهم لا يعدمون لوجهة الني التحديدة ولم يكن لديهم فكرة واصحة عن مدى اتحدار القالوني صوديّ، فكان يرمون أفقيًا. وعندما كانوا يُطلقون في اتّجاها، كنّا سمع الأعيرة ترقّ قوق رؤوسنا.

الهيّاء هيّا، قال غرابيولا، الطمئواء فل يصيبونا،

بيد أنَّ طلبعة من الألمان باشرت الهنوط، وكانوا يقيَّعون ميلان الأرص، بينما تصوَّب كلائهم بحو جهة معيَّنة. فندؤوا يصربون نحو الأسقل، باتّحاهـ تقريبًا. وسمعنا حقيف الرصاص بين الأحراش، وسقط بعضها بجانت.

الدي في Reahweite الدي في السيرة الـ Reahweite الدي في السيرة الله المتوزاقي، وأن أعرف الـ Reahweite الدي في

القصد مدى الرشق في رشاشاتهم، تكهّن غرانيولاً:

«هو داك أحل. إن لم ينجمضوا أكثر، وأسرغت بحن، فإنّ الرصاص لن يصل إلينا. فلنسرع إذن.

قرابيولا على حال المعلى المعلى

اسيخلُصان نفسيهما بكلَ سهولة إدا تركناهما هنا، وسيناديان رفاقهما، قال غرانيولاً؟.

«أن القتل هم بأخمص الرشّاش، دلك لا يُصدِر صحّة، فع القور قيّ،

حمدتي فكرة قتل ديك الباتسين، وعدت إلى رشدي عندما سمعتُ صياح غربيولا قائلًا: الاحدوى من ذلك، سحقُ للربّ، حتى لو تركناهما ميتين ها، ستصل الكلاب إلى حتيهما، وهكذا سيعرف الألمان أي طريق سلكنا، لم يعد غرابيولا يستخدم الأفعال بصيغة المصدر، يسب تأثّره وانفعاله، اليس أمامنا إلا حيار واحد أن برميهما إلى أسفل الوادي من الحالب المخالف لوجهتا، فهكذا ستنجر الكلاب إلى ذلك الحالب فيما نكسب عشر دقائق إصافيّة ورتم أكثر ياميو، أليس على يمنا يقع الدرب المضلّل المُودّي إلى الهاوية السحيقة؟

حسنٌ، سندفعهما إلى الأسفل من هُماك. لقد قلت إنَّ مَن يَدْهَبُ إلى تلك الجهة لا ينتبهُ إلى موطئ قدميه ويقعُ إلى أسفل كأنَّه لا شيء. ستجرجر الكلابُ الألمان حتى القاع. ومن يسقط من هُماك فإنه ميتُّ لا محالة، أليس كدلك؟١

اتنَّ مسماء على تقول شيئًا ثمّ تقول مقيصه به يامبو؟ ربّما تسحلَ قيود هدين الاثمين أثناء وقوعهما وقد يصلان إلى القاع وما رال لديهما قدرة عمى الصياح لإعلام رفاقهما باتخاذ الحيطة!١.

"إدل، لا بدّ أن يكونا ميّتين قبل أن برميهما" علّق القوراقيّ، الذي كان بعرف حيّدًا كيف تحري الأمور في هذا العالم القدر.

كنت قريبًا للعاية من غرانيولا بحيث أستطيع رؤية وجهه. كان شاحة مثلما م يكن من قبل، عيماه مقلونتان إلى أعلى كما لو أنه يبحث عن وحي يلهمه من سماه، وفي تلك اللحطة سمعنا أرير طلقات الرصاص تمرّ بالقرب من على رتماع رؤوسنا، فدفع واحدٌ من الأسيرين حارسه إذاك دفعة قويّة، فوقع كلاهما على الأرض وأحد القوراقيّ يثرّ لأنّ أسانه صارت في مرمى بطحات الأنمانيّ بني قامر بكنّ شيء غير منال بالعواقب الوحيمة، معوّلًا على إحداث الصبحة. بني قامر بكنّ شيء غير منال بالعواقب الوحيمة، معوّلًا على إحداث الصبحة. في كان من غرابيولا حينداك إلّا أن اتّحد قراره وقال المن بحن وإمّا هم. منوء كم خطوةً تفصلي عن الحاقة إذا اتّجهتُ بحو اليمين؟

اعشر حطوات، على قياس خطوتي، فلنقل ثمانية على قياس خطوتك، رد مددت قدمك إلى الأمام استشعرت الحياءة الأرص. أربع حطوات من بداية لا تحتاءة وحتى الحافة. فلنقل ثلاثة احتياطًا».

احيّد، قال غرانيولا متوحّها إلى القائد، سأتقدّم بحو اليمين، فليجرّ اثنات مكم هدين الألمانيّين، بإحكام القيصة عليهما من الحلف. وليبق الاحرون هُما بمنظرواً. الماذا تريد أن تفعل؟ سألتُه، وأسالي تصطفّه.

الصمتُ واسكتُ واخرسُ. إنسا في حرب، انتظر هُن أنت أيضًا. هم أوامراً!!.

توارى والآخرون من على يمين الصحرة، وكأن الضيدخان قد امتضم النظران دقائق قصيرة، فإذا ب نسمع الرلاق الحصى وبعض الدوي، ثم صبغرانيولا والقوراقيان من حديد، من دون الألمانيين. "فلندهب، قال غرائيولا الآن بات بإمكاننا التقدّم بسرعة أكبرا.

وضع بده على دراعي، فعهمتُ أنّه كان برتجف، وكنت أراه على مسافه تزداد اقترانًا ؛ كان قد صعد بكُثرة ثفيلة تعظّي عبقه، لكنّي رأيتُ أبداك مجعف المبضع تتدلّى على صدره، ويندو أنّه أحرجه العادا فعلت لهما؟" سألته باكيّا.

الا تفكّر في الأمر، كان داك خيارًا صائبًا. ستشم الكلاب رائحة الدم.
 وستجرّ أصحابها إلى هُناك. لقد بحون، هيّا تقدّمُا».

وعندما رأى أنبي مصدومُ بعينين حاحظتين، أصاف الهم نحن وإمّا هم اثنان في مُواجهة عشرة. إنّها الحرب، هيّا تقدّمُ الله

وبعد مرور قرابة بصف الساعة، لم يتوقف حلابه الصياح العاصب والهائح فوقت، لكنّه لم يكن آتيا من الحهة التي برلنا منها، بل كان ينتعد عنّ أكثر وأكثر، وصعنا إلى قاع لفالوبي، عبد الطريق، حيث كانت شاحنة جيجو بالجور، تتنظرن في الحرش، أصعد غرابيولا القوراق، اسأذهب معهم، لاتأكد من وصولهم لدى البادوليّين، قال، وكان بتحاشي النظر في عيني، متعجّلاً برؤيتي أنصرف بعيدًا، فاذهب أنت من هُماك، وعد إلى البيت. لقد كنتَ ماهرً، يا يامنو، وتستحق ميداليّة، لا تفكّر بما جرى، لقد آذيتَ واجبك على أحس وحه، وإن كان الذب يقع على أحد، فإنّه يقع على وحدي،

دخلتُ إلى السبت منهك القوى، أتصبّ عرقً في دلك البرد. والتجأتُ إلى عرفتي الصغيرة، وكان نودّي قضاء الليلة ساهرًا، لكثني تعرّضت لما هو أسوأ، إذ كنت أعفو بمشقّة، وأحمل كلّما مرّب بضع دقائق، وتتراءى لي نسخٌ كثيرة من العمّ غايتانو تتراقص حولي مُقطّعه الأعناق. ريْما أصابتني الحمّى عديّ أنْ أعترف، عليّ أنْ أعترف – كنت أقول لنفسي.

أقد الأسوأ حقًا مكان هي صباح اليوم التالي. توجّب علي الاستيقاط تزامنًا مع لأخرين تقريد كي أودّع والدي، ولم تفهم والدتي لماذا كنت أبدو مسهر إلى دلك الحدّ. وصل حيحو بعد عدّة ساعات، وسرعان ما الزوى مع جدّي ومازولو يتحادثوا. وبينما كان يخرج، أومأتُ إليه كي للتقي عبد الكرمة، قدم يكن بوسعه أن يُحقى عتى أيّ شيء.

كان غرابيولا قد رافق القوزاق إلى البادوليّين، ثمّ عاد باتحاه سولارا مع حيجو بالشاحنة. وقد أحبره البادوليّون بحطورة التجوّل ليلًا بلا سلاح علقد لعهم أنّ كتيبة من الألوية السوداء داهمت سولارا، لمُؤاررة رفاقهم الناريّين. فأعطوه بندقيّة.

ستعرق ذها بهما وإيابهما على مفترق فيبيولينا رهاء ساعات ثلاث. وقد عادا الشاحة إلى كوح برنشيلي، ثم اتحدا الطريق نحو سولارا. كانا يطنّان أنّ عالى شيء قد النهى، فليس هُماك أيّ دويّ، لذا واصلا السير باطمشان. وكان عجر يسرع، محسب ما تتبحه الرؤية في طلّ ذلك الطّساب الكثيف، وكان كلّ سيما يشجّع الآخر، بعد الكثير من التوتّر، ويتبادلان التربيث على الأكتاف، تحدثان صوتًا مسموعً، وهكذا لم يتبها إلى أنّ عاصر الألوية السوداء قد كمنوا عدم في رحدى الحفر، ليلقوا القيض عليهما على تُعد كيلومترين فقط من المدة. عتوهما مثلنسين بالسلاح، فما من محالٍ لتلفيق الأكاذيب، وأركبوهما داخل معتوها مثلث منهم إلى الأمام، و شان عصم لمرافئتهما عن كثب، وواحد منتصبًا على العتبة الأماميّة، ليُبضر في عصم حيّدًا.

حتى إنَّهم لم يشدُّوا وثاقهما. فكان الرقبان عليهما جالسين والرشَّاش في

حضن كلُّ منهما، فيما رُمي بالأسيرين إلى عمق العربة كالأكياس

وفي لحظة ما، سمع حيجو صوتًا غريبًا، كما لو أنّ أحدهم شقّ قطعه قماش، وشعر أنّ سائلًا لزَّا يُذرُّ في وجهه. سمع أحد العاشيين أبيّ فأشعر مصباحه، فرأى غرانيولا محزوز العبق، والمبصع في يده. راح الفاشيّان المُراقات يعمان الألهة، فتوقّعت العربة، وأبرلوا غرانيولا إلى أحد جانبي الطريق بمساعدة جيجو كان قد مات، أو كان يحتصر، ينزف دمّا من كلّ حواسه، نزل الفاشيّوب الأخرون أيضًا، وتقاذفوا مسؤوليّة ما وقع بيهم، وقالوا ما كان يسغي أن يموت بهذه الطريقة، لأنّ القيادة كانت تريد استحوابه، وقد تعتقلهم جميعًا، فكم كام معقلين لأنّهم لم يقيّدوا الأسيرين.

وبيسما كانوا يتصايحون عند جنّة غرانيولا، غهلو عن جيجو لوهدة، فاعتنمها محدّث نفسه إمّا الآن وإنّ فانت المرصة. قدف بنفسه إلى الحانب، ما بعد المحمرة، لدرايته بوحود الجرف. بدأ الفاشيّول بإطلاق النار، لكنّ جيحو كال قد تدحرح إلى أسفل مثل انهيار الثلج، ليعمس بعدئذ في أحد لأحراش، وكان البحث عنه تحت ذلك الطّناب أشبه بالبحث عن إبرة في كومة قش، وبيس من مصلحة الفاشيّين افتعال أرمة، فقد بات من الواضح أنّهم مصطرول لإحفاء حقّه غرابيولا أيضًا، والعودة إلى القيادة منظاهرين بعدم العثور على أحد في تدك الليلة، لئلا يثيروا سخط قادتهم.

وفي ذلك الصباح، بعد أن الصرف عناصر الألوية السوداء لللوع الألمال، اقتاد جيجو عددًا من أصدقائه إلى مكان المأساة، وبحثوا في الحعر حتى وحدوا غراليولا، أبى قش سولارا إدحال الحثمان إلى الكنيسة، لأن غراليولا أماركت وبات معروفًا لدى الجميع بأنه قد التحراء لكن الدون كولياسو أمر يحمله إلى مُصلّى النادي، لأن الرث يعرف القواعد السليمة أكثر من قساوسته أحمعين.

مات غرانيولا. كان قد أنقذ القوراق، وأرجعني إلى مأس، ثم مات. كان يعرف حيّدًا كيف سنجري الأمور، وقد استنق نهاياتها مرّات كثيرة كان جيابًا، يحشى أنه إذا خصع للتعذيب كان سيفضح كلّ المحطّطات، ويفشي كلّ الأسماء، ويكون سببًا في مجررة تقع بحقّ رفاقه. قرّر أن يموت من أجلهم. أن يموت بكلّ بسطة، زغويرز، مثلما كنتُ متأكدًا أنه فعل بدينك الألمانيين تمامًا، وربّما جزاء من جنس المعل. نهايةٌ باسلة لرجل جبان. دفع ثمن المعلة العنيفة الوحيدة التي ارتكها في حياته، كما أنه تطهّر من الندامة التي كان سيحملها على عاتقه، وكان سيشعر بأنها لا تطاق. لقد خدع الجميع، الفاشيين والألمان والرت، بضربة واحدة. زغويزز.

وأنا، كنتُ حيًّا. كم كان من الصعب أن أغفرها لنفسى.

الظّباب يتلبّد في ذكرياتي أيضًا. أرى الآن المناضلين يدخلون سولارا ضافرين، وفي الحامس والعشرين من أمريل يُرِدُنا نبأ تحرير ميلانو. الناس تجتاح الطرقات، والمناصلول يطلقون الرصاص في الهواء، محتشدين على مِصَدّات عجلات عرباتهم. وبعد أيّام قليلة، أرى في درب الكستناء وصول جنديٌّ ببرّة من لأخصر الريتيّ. يعرّف عن نفسه بأنّه برازيليّ، ويمصي مبتهجًا لاستكشاف ذلك لمكان الأجبيّ، هل كان للبراريليس وجود إلى جانب البريطابيّس والأمريكيّين يُصَا؟ لم أكن أعرف ذلك قطّ. إنّها المحرب المضحكة.

يمرّ أسوع، فتصل الكتيبة الأمريكيّة الأولى. كلّهم سود البشرة، ينصبون حامهم في باحة البادي، وأمثن صداقةً مع عريف كاثوليكيّ، يريني صورة للقلب للمقدّس التي لطالما اصطحبها معه في جيبه الصعير، يعطيني جرائد محطّطة لحكي مُغامرات ليبل أبنر ودك تريسي، وعلكة الشوينع التي حقطتها عندي صويلًا، إد أنرع الممضوغ منها من فمي وأضعه في كأس من الماء، كما يمعل عجز بطقم الأسبان، ومقابل هذا، أفهم منه أنّه يرغب في تناول السباغيتي، فأدعوه إلى المنزل، متيقنًا من أنّ ماريّا ستحضّر له أنبولوتي بصلصة الأرب لييّ. لكنّ العريف، حال وصولنا، يجد في الحديقة رجلًا أسود البشرة أيضًا، يتبد في الحديقة رجلًا أسود البشرة أيضًا،

بحث الأمريكان عن إقامات تليق بضناطهم، وطنبوها من حدّي أيضًا، وما وصعت عائبتنا تحت تصرّفهم عرفة جميلة في الحياح الأيسر، العرفة داتها سي أعدّتها ياولا لنومنا لاحقًا.

الرائد مودي مكتر النية، وابتسامته نشبه التسامة لويس أرمسترويغ، يتمكّم من التعاهم مع جدّي؛ كما أنه يعرف بعضًا من الكلمات الفرسية، وهي اللعم الأحنية الوحيدة التي كان بتقبها المتعلّمون عندا، فها إنّ مودي يحاصل بالفرسيّة والدتي والسيّدات الأحربات أيضًا، اللواتي بأنين على موعد الشرى لرؤية المحرّر - بمن فيهن تلك العاشيّة التي كانت حاقدة على فلاحه المُقاسم يجلس جميعًا إلى طاولة عامرة في الحديقة، قرب أرهار الأصاليا، يقون الرسمودي أميرسي بوكوا و اوي مدام، موا أوسي حم الشميانيا الودي وحب الاعتراز مثل أيّ زنجيّ يتم استقاله أحيرًا في بيت لبيض، ميسوري الحال علاوة على دلك، السيّدات يتهامس ما بينهن: "انظري كم هو محترم، فدماد، كالفاشيّون يرسمونهم على أنهم محمورون متوخشون؟!"

يُردُنَا نَباً استسلام الألمان. هتلر مات، والتهت الحرب. يقيم الأهالي في سولارا حملة كبيرة في الشوارع، يسكرون، ويرقص أحدهم على أبعاء الأكورديون، قرّر جدّي أن بعود إلى المدينة فورًا، مع أنّ الصيف كان على الأنواب، بكن قد شعا بما فيه الكفاية من الإقامة في الريف..

أحرُحْ من المأساة، وسط حشد عفير من الناس المبتهجين، وما رلت أتحيّل صورة دينك الألماسين وهما يسقطان في الهاوية، وغرائيولا بتولّا وشهيدً.. خوفًا، حبًّا، وتكايةً.

لا تتملّكسي الشجاعة للدهاب إلى الدون كونياسو والاعتراف... وبم أعترف؟ بما لم أفعله، ولم تنسل لي حثى رؤيته، إنّما تحيّلتُه فقط؟ لم أقترف أيّ إثم يتطلّب العقران، ما يعني أبضًا أنّي لن أحصن على العفران. وهد كافٍ ليشعر المرء بأنّه ملعون إلى الأبد.

## 17. الولد المتعقِّل

«أو يا لروعي وعذابي إن راودني أنني أسأت إليك يا ربّاه»... هل علّموني إنّاه، هي ددي الكيمة، أم إنّي أنشدتُها بعد العودة إلى المدينة؟

عاودت لأصواء الليليّة إدرتها في المدينة، واستأنف الناس نزولهم إلى الشورع في المسه أيضًا، لشرب البيرة أو لتناول الجيلاتو في مقاصف ما بعد العمل المُحادية للنهر، وافتُتِحتُ أولى العروص السينمائيَّة في الهواء الطلق. أنا وحيد، يدون رفاقي لسولاريّين، ولم ألتي بحاني بعد، ولن أراه إلا مع بداية لمدرسة. أحرج مع والذيّ في المساء، وأشعر بالضيق، لأنّي لم أعد أمسك بيديهما لكنّي ما ربت لا أستطبع الابتعاد بمعردي عنهما. كنت أكثر حريّة في سولاوا.

عالدً ما بذهب إلى السيما. أكتشف طرائق جديدة لحوص الحرب مع فيدم الرقيب يورك ويانكي دودل داندي، حيث يكشف لي أداء الممثل جيمس كاعبي، في بتيب داسس/ رقصة الحداء النقرية، وجود مسرح البرودواي. أنا يانكي دودل داندي...



شاهدتُ رقصة النيب دانس من قبل في الأفلام القديمة لفريد آستير، لكن رقصة كافني هي أكثر عنفوانًا وتحرّريَّةٌ وحتميَّة. كانت الغايةُ من رقصات آستير الإمتاع الاستعراضيَّ ليس إلا الما هذه الرقصة فأشعر أنه مُلرِمة، وتنضح عب وطيئة فعلًا. الوطيئة التي تعتر عن نفسها بوساطة الرقص هي أشبه بالرؤي حقيقةً. أحديةٌ ناقرةٌ عوصًا عن قنبلة بالبد وزهرة في الفم. ناهيك بسحر الاستعراص المسرحيّ أنمودجًا عن الحياة يعاند القدر، القدر، «the vhow must go on». أشأ في طي عالم جديدِ قوامه الأفلام العنائية الواصلة بعد أوانها.



ويدم كازابلانكا ويكتور لاسلو وهو يغتي النشيد المرنسي المارسيليزية... لقد عشت مأساتي في الجالب الصحيح إدل... ريك بلابن يطلق النار على الصالط ستراسر.. كان غراليولا محقًا، الحرب هي الحرب لمادا توجّب على ريك له يهجر إلسا لولد؟ أليس هُناك متسعٌ للحبّ؟ سام هو تحسيد مُؤكّد للرائد مودي، ولكن من أوغرت يا تُرى؟ وغراليولا، الواهن الحان عاثر الحط الذي يقع بأيدي

الألوية السوداء؟ كلا، بالنطر إلى صحكته المتهكّمة لا بدّ أن يمثّل دوره الكابتن ريو، غير أنّ الأخير يبتعد في الصَّباب مع ريث للالتحاق بالمقاومة في برازافين، ليواجه مصيره مع صديقه بانتهاج...

أمّ غرابيولا فلن يستطيع اللحاق بي إلى الصحراء لم أعش مع غراليولا مداية صداقة حميدة، بل نهايتها، وليس لديّ رسائل عبور لكي أخرج من ذكرياتي،

الأكشاك تغص بالحرائد دات الأسماء الحديدة والمجلات لمثيرة، يُبرِذ الغلاف بسوة عابيات شياب خليعة أو بقمصان مشدودة لدرجة أنها تجسّم حلماتهن. أثد واسعة تكتسع الدعايات السيمائية. العالم يولد من حولي مجدّة على شكل ثدي. وعلى شكل فطر أيضًا. أرى صورة القسلة التي سقطت على هبروشيما. تُظهر الصُّورُ الأولى عن الهولوكوست. لم تطهر أكداس الجثث التي اكثيفت لاحق، بل صور أوائل المحرّدين، يعيونهم المجوّقة، وصدورهم هيكليّة التي تكشف جميع أصلاعهم، ومرافقهم المتضخّمة التي توخد عظام لعضد بالساعد. لم يكن لديّ من الحرب حتى تلث اللحظة سوى أخبار عير مُسرة، وأعداد، عشر طائرات محظمة، الكثير من الموتى والكثير من الأسرى، مُسرة، وأعداد، عشر طائرات محظمة، الكثير من الموتى والكثير من الأسرى، أماء عن إعدام المناقبين من أساء منطقتنا. لكنّني لم أشهد على حسد مشوّه، بي رأتُ فيها لأنمائيس كن ما يرالان على قيد الحياة، ولم أز ما حصل لهما بعدثه إلا في أشاء كوابسي المبليّة. أبحث في تلث الصور عن وجه السيّد فير را، بعدثه إلا في أشاء كوابسي المبليّة. أبحث في تلث الصور عن وجه السيّد فير را، الدي كان يتقى للعب بالكريّات، لكنّني لم أكن لأعرفه حتى لو كان موحودًا فيه. «العمن يصع الحرية المهاها مناهما يصع الحرية المهاها الدي كان يتقى للعب بالكريّات، لكنّني لم أكن لأعرفه حتى لو كان موحودًا فيه. «العمن يصع الحرية المهاها الدي كان يتقى للعب الكريّات، لكنّني لم أكن لأعرفه حتى لو كان موحودًا فيه. «العمن يصع الحرية المهاها المهاها الدي كان يتقى المعال يصلة المهاها المورة المهاها المورة المهاها المهاها المهاها المهاها المهاها المهاها المهاهاء الكنّني لم أكن الأعرفة حتى لو كان موحودًا المهاها المها

يتسلّى لحميع في السينما بالتعابير المضحكة بني يدلو بها لمُسَائي أيّت وكوستيدو. يصل بينغ كروسبي وبوب هوب مع الممثلة المثيرة دوروثي لامور، لتي ترتدي ريّ السارونغ الفاخر، مسافرة نحو زنجبار أو تمنكتو ( Road to )،





والجميع يفكّر أنّ الحياة حلوة -طالما أنّا في العام ألف وتسعمائة وأربعه وأربعين،

أذهب بالدرّاحة كلّ يوم عبد منتصف النهار إلى أحد المهرّبين الذي يوقر سائح الأطفال، كلّ يوم، قطعنين من الحبر الأبيض، وهو أوّل خبر بتناوله بعد تلك الأعواد المصفرة الرديئة التي تحمّلنا مذاقها عدّة أعوام، والمصنوعة من ألياف سلكيّة (البحالة، على حدّ قولهم)، عاللُ ما تحتوي على حيوط، من صراصير دفعة واحدة. أذهب بالدرّاجة للحصول على رمز الرفاهيّة التي كابت في طور ولادتها، وأتوقف قبالة الأكشاك. مُوسوليني معلّقًا في ساحة لوريتو، وكلاريت بيئاتشي إد أشفقت عليها يدٌ عابرة فعقدت تتورتها بدتوس مشتئ بين ساقيها، لتستر عورتها الأحيرة. احتفاة بمناصلين مقتولس لم أكن أعدم أنّ عددٌ كبيرًا منهم سيق للشنق والإعدام. تصدر الإحصائيّات الأوّليّة عن قتلى الحرب التي وضعت أورارها للتوّ. خمسة وخمسون مليون قتيل، يقولون. ياه، أين موث

غرابيولا من هذه المحزرة الكبرى؟ هن إنّ الربّ شريرٌ حقّاً؟ أقرأ عن محكمة نورمبرغ، تحميع إلى مشقة الإعدام ما عدا عويريبع إذ يتحرّع سمّ لماليد الذي مرّرته له روحته مع القبلة لأحيرة مدبحة فيلارباسي تؤشّر إلى عودة العنف المهتوع، صار الآن الإمكان قتل الناس لمنفعة شخصيّة تحت. ثمّ يعتقلون القتلة، ويعدمونهم حميعًا عبد الفجر ما يرال الإعدام بالرصاص مستمرًّا، ناسم السلام حُكم على ليوناردا شاشولي، التي كانت خلال الحراب تصبّن صحاياه، ربينا فورت تقتل روحة عشيقها وأولادهما صربًا بالهراوة. إحدى الجرائد تصف اليصاص صدر لعشيق لدي قهرته العشيقة، ليندو رحلًا هريلًا متحور الأستال مثل العمّ عايتانو. لأفلام الأولى التي يأحذونني لمشاهدتها تعرض عديّ صورة عن إيطانيا ما يعد الحرب، وفيها كثيرٌ من "الأنسات" الواقعات تحت أعمدة الإنارة كلّ مساء، كما في الساق، وحيدًا أتجؤل في المدينة...

يوم لاثين، السوق صباحًا، بأني قريبنا بوسيو في حدود مُنتصف المنهار. ما كان اسمه؟ آدا هي التي ابتكرت له اسم نوسيو، فهو نحسب مراعمها كان يقول «نوسيو/ posso» بدلًا من «posso» أستطيع»، غير أنني أستنكر الأمر، نوسيو من قرابة بعيدة حدًا، لكنّه تعرّف علينا في سولارا، وكان يأبى أن يمرّ إلى المدينة دون إلقاء التحيّة علينا، على حدّ قوله، والجميع يعلم أنّه ما كان ينظر إلّا دعوة بي المطور، لا قدرة له على دفع الحساب في المطعم، لم أفهم قطّ ما عمله، كان يبحث عن عمل بالأحرى.

أرى القريب بوسيو حالت إلى الطاولة، يزدرد الحساء دون أن يهدر منه قطرة واحدة، وعلى وحهه علاماتُ النوس وكيُّ الشمس، وشعره القليل مسرَّح لى تحلف تعدية، وسترته مهترئة من عند مرفقيه. أهل فهمت يا دويليو؟ كان بعيد لكلام نفسه كلّ يوم اثنين، لا أُريد عملًا مميّرًا، إنّما وظيفة في مُؤسسة شبه حكوميّة، بواتب زهند تكفيني قطرة واحدة. قطرةٌ واحدة، ولكن كلَّ يوم، ثلاثون قطرةً في لشهرة كان يومئ بحركة تشبه جسر التنهيدات، ويقلد القطرة تتي

تسقط على رأسه الصلعاء تقريبًا، وكان يتنعّم في تصوّر ثلث الصدقة المعذَّة قطرةٌ واحدة، ولكنْ كلّ يوم- كان يردّد.

اكدت أفعلها اليوم. ذهبتُ للتحدّث مع السيّد كارلوبي، الذي يدير الجمعية المتعاوية الرراعيّة، كما تعلم. رجلٌ مشفّد. كنت آتبًا برسالة توصية، ففي هده الأيّم أبت لا شيء بلا واسطة، كما تعلم. وقبل أن أسافر في الصاح، اشتريت حريدة، في المحقّة أنا لا أتعاطى بالسياسة يا دويليو، طلبتُ جريدةً غير مُعيّة، ولم أتصفحها أيضًا، لأنّسا كنّا واقفين في القطار، أوارن وقفتي بالكد صويتها ووضعتها في جيبي، مثلما يفعل المره بالجريدة، فحتى لو لم تقرأه قد تغيد منها في اليوم التالي إدا أردت أن تلق بها غرض ما. أدخل إلى كاربوبي يستقبلني بلطفي وحفاوة، يفتح الرسالة، لكنّي أراه يسترق البطر إليّ من فوق الورقة. ثمّ يصرفني سعم كلمات، لا وطائف في المدى المنطور. وأثب خروجي، أنتبه أنّ الجريدة التي في حيبي هي لوبيتا/ الاتحاد تعدم يا دويليو "ل رأي مطرقٌ لرأي الحكومة، دائمًا. لم أطلب تلك الجريدة بعينها، ولم أنتبه إليه أيضًا. لكنّ كارلوبي صرفني ما إن رأى جريدة الاتحاد في جيبي. لو أنّي طويته أيضًا. لكنّ كارلوبي صرفني ما إن رأى جريدة الاتحاد في جيبي. لو أنّي طويته على الجانب الآخر، لكنتُ في هذه الساعة... مَن لا حطّ له، لا يجدر به التعب على الجانب الآخر، لكنتُ في هذه الساعة... مَن لا حطّ له، لا يجدر به التعب والشقاء... قَدَراً؟

افتتحوا في المدينة صالة رقص، وكان بطلها قريبنا بوتشو، الذي استطع أن يهرب من مدرسة الرهبان. بات شائًا، أو كما يقال في ميلانو المتشبه (وكال يبدو لي كبيرًا يشكل مقيت منذ أن كان صغيرًا يجلد الدت الملاك). تظهر صورت في كاريكاتير لإحدى المجلات الأسبوعيَّة المحليَّة، فيعتخر به والداه أيما افتخار، إذ يطهر وهو يتنوى بألف ثنيَّة (مثل نُسخ العمم غايتانو، لكنّه أكثر منها أشاقًا) في رقصة حنونيَّة، البوومووجي، ما أزال صعيرًا جدًّا، علا أجرؤ ولا أستطيع دخول تلك الصالة، بل أشعر أن طقوسها إهابة لعنق غرائيولا المجروز

لقد عدما في بداية الصيف تمامًا، لدا أصاب بالملل أنجوّل بالدرّاجة، في الثانية بعد الطهر، في طرقات المدينة المقفرة. أقطع مسافات طويلة، مجاراةً لسأم تلك الأيّام الحارّة. وربّما لا شأن للقيظ، إنّما هي تعاسة كبيرة أحملها بداخلي، بشغف متفرّد لمُراهَقةٍ منؤها الوحدة والحمّي.

أتحوّل بالدرّاجة، بلا توقّف، بين الثانية والخامسة بعد الظهر. أنجز الدورة القاريَّة حول المدينة عدّة مرّات خلال ثلاث ساعات. كلّ ما يجب فعله هو تغيير المسارات، والتوخه نحو النهر في وسط المدينة، ثمّ اتّحاد طريق التحويلة، والعودة بعد قطع طريق الصاحية المتّجه بحو الجنوب، واستعادة شارع المقبرة، والانحناء إلى الثيمال قبل المحطة، ثمّ الطواف في وسط المدينة ولكنّ عبر دروب فرعيَّة، مُستقيمة ومقفرة، للدخول إلى ساحة السوق الكبرى، الفسيحة والمعفرّة بالقباطر المشمسة دومًا - بصرف النظر عن جهة الشمس - القناطر التي تضهي الصحارى بحواتها في الثانية طهرًا. الساحة قارعة، ومن الممكن عبورها بالدرّاجة، واثقاً من أنه لن يتلضص عليك أحدٌ، وأنه لن يفاجئك أحدٌ بتحيَّة من على بُعد. ودلث لأنه حتّى لو مرّ أحد معارفك عند الزاوية، قونك ستراه بحجم صعير جدًّا، مثلم يرك هو بدوره، كوحم تحيطه هالة من الشمس. ومن ثمَّ صعير جدًّا، مثلم يرك هو بدوره، كوحم تحيطه هالة من الشمس. ومن ثمَّ تجوب الساحة بالتعافة دورانيَّة واسعة، مثل نسر بلا حيفة يصوّب تحوه،

لا أطوف عن عير هدًى، لدي غاية معيدة، لكتني أتجاوزها غالبًا ومتعمّدًا، رأيتُ في كشك المحطة طبعة من رواية أطلانتس لبيير بينوا، ولعلّها قديمة من حيث السنوات، بالسبة إلى سعرها الذي يبدو ممّا قبل الحرب. الغلاف جدّاب صالة رحمة فيه كثيرٌ من المدعوّين المتحجّرين - يعدني بقضة لم تخطر على بال رحيصة اشمن، لكثني لا أملك إلّا دلك القدر في جعتي. أعامر لبنوغ المحطة في بعض الأحياد، أترخل، أركن الدرّاجة على الرصيف، أدحل، أتأمّل الكتاب قرابة ربع الساعة، موضد في خرية زجاجيّة، لا يُمكنني تصفحه لأستشعر اللذة التي قد يمنحي إيدها، في الريارة الرابعة، يبطر إليّ باتع الجرائد بارتياب، لديه ما يشاء من وقت لمُراقبتي لأنّ النهو خالٍ من الناس، ليس هُناك من قادمين أو منظرين أو منظرين.

المدينة محرَّد شمس ومدَّى لا عير؛ حلمة معرَّغة لدرَّ، حتى دات العحا<sup>م</sup> ا التي تبدو مصابة بالحدري. ودلث الكتاب هو الضامن الوحيد الدي أستطبع حـ مخياله الغوص في واقع جديد أقل إحباطًا.

حوالى الحامسة عصرًا، ينتهي دلث الإعواء بيني وبين الكتاب، سر الكتاب وبيني، بين شهوتي وعدد المدى المفتوح - وينتهي معه دلك الحرير المحتب على الدرّاجة في فراع الصيف، ودلك الهروب الدور بيّ المؤلم، أحسد قراري، أحرج رأسمالي من جيبي، وأشتري أطلاتس، وأعود إلى البيت وأدادى لقراءتها.

أنثينيا، المثانة الحسناء femme fatale، تتجلّى مرتدية الكلافت المرعوبيّ اما الكلافت؟ لا لذ أنّه حجابٌ بجمع ما بين الإعواء والعجب، بستر ويكشف في معًا)، المسدل على شعرها المتلبّد والمتموّح، والذي بات صاربًا إلى الزرقة من شدّة سواده الماحم، كما تصل أهداب حجابها الثقيل المذهّب حتى ردفيها الناعمين.

الكان حجابُها من إرادٍ أسود مدهّب الثنايا، فصفاص وفي منتهى لرقة. موارب بشال دي قماش عصّ أبيص اللون، ومطرّدٍ بألوان قوس قرح والحُماد الأسودا. تتمدّى صبيّة هيفاء من تحت تلك الأثواب، بحيسيها السوداويس الوسبعتين، وانتسامة لا بطير لها عند كلّ بساء الشرق، حسدها متوارٍ كلبَّ تحت أبّهة تلك الحلل الإبليسيَّة، لكن الإرار مفتوح بحسارة من أحد حانيه (و يا لنشقًا)، ليكشف عن تهدها البانع، كما أنّ دراعيها عاريتان، وثمّة طلال حقله تتراعى من تحت الأحجمة امرأة تتقن الإعراء على الرّغم من عدريتها البكر امرأة، يطيب الموت من أجلها.

أعلق الكتاب مرتبكًا بعودة والدي في السابعة، لكنه يظن أنَّني لا أريد أَر يراني وأنا أقرأ. يلاحظ أنّي أفرط في القراءة، وقد أؤذي بصري. يقول لوالدتي إنّه يبغي لي أن أحرح أكثر، وأن أقوم مزهاتٍ ممتعة على الدرّاجة. لا تروقى الشمس، مع أنّى في سولارا كنت أتحمّل حرارتها على بحو حبّد. يلاحطان أنّى عالبٌ ما ضيّق عيني وأجعّد أنقى. اتدو كأنّك لا تران، وهذا ليس صحيحًا ويونّدي. أتوق شوقًا لصناب الحريف. لماذا عليّ أن أحبّ صّدت، إذا كتُ في صناب القالوبي قد قضيتُ أوّل ليلة رعب في حياتي؟ لأنّ الصّدب هو الذي أنقدني هُاك، وتركي على مسافة من موقع الجريمة. كان هُناك ضبابٌ فلم أرّ شيقًا.

أستعيد مدينتي القديمة مع حلول الصّباب، حيث تمحى المجالات الناعسة وشديدة الاتساع. تحتمي المراغات، وتحت أصواء أعمدة الإنارة تبرر الأطراف والروايا والواحهات من العدم، ومن العمرة الرماديّة المكتّفة. سكون. مثلما كان لحدث في فترات التعتيم. إنّ مدينتي قد هُيّنتُ وصُمّمتُ وأنشِئتُ، من حيل إلى حيل، لكي يسهل على أهلها التحرّك بين النور والعتم، والسير بمُحاذاة الجدران. وهذا ما يجعلها جميلة ومحميّة.

هل صدرت أوّل قصة مصوّرة للبالغيس، الفيدق الكبير Grand Hotel، في حن العام، أم في الدي يليه؟ تعريني الصور الأولى لأوّل قصة مصوّرة، وتحثّني من الهرب.

لا شيء بالمُقارنة مع ما عثرتُ عليه لاحقًا في محلّ حدّي: محدّة فرنسيَّة ما ما فتحتُ صفحتها حتّى اكتويتُ بالحياء. سحبتُها ودسستُها في القميص، وهيّا

أما في السِت، أقلَبها على سريري مستلقيًا على مطني، أضغط عانتي على عرب مدد البحرة المجوزفين ببكر، عارية عربة مدد المحرم الكُتُب الدينيَّة تمامًا هُناك صورة لجوزفين ببكر، عارية عدد، على إحدى الصفحات، الصورة صعيرة الحجم لكنَّها جليَّةٌ بشكل لا

أحدق إلى تسك العينين السَّبِّين كي لا أرى النهدين، ثمَّ تحيد نظرتي. أعتقد

أنه أوّل صدرٍ أشهده في حياتي، فالقلميقيّات – ذوات الفرو على لفُرُوح - -تكن صدورهن الصحمة والمترهّلة تضاهي هذا الصدر.

موجة من عسل تتدقق في شرايبني، أستشعر مذاقًا لاذَّ في حرب فمي، يصاحبه ضعط على حبيني، وميوعة في حالِني. أنهض فرع سعت الرطونة، متداثلًا أيَّ داءِ هذا الذي انتاسي، متلذَّدًا بذلك التسييل الأشبه بحد بدائي.

أعتقد أنّها أوّل عمليّة قذف في حياتي، وأرى أنّ القدف محرّمٌ أكثر من ح عنق ألمانيّ. اقترفتُ إثمًا من جديد، ففي ليلة القالوني كنت شاهدًا أخرس عنى لعز الموت، وها أنا الآن دحيلٌ يلح الألعار المحرّمة للحياة.

أن في حجرة اعتراف راهتُ كنوشيٌّ متوهَّعٌ ينقبني مطوّلًا بحديثه عر فضيلة الطهر.

لا يصيف شيئ جديدًا إلى قراءاتي من الكنيّبات في سولارا، لكنّني رئم تأثّرتُ بكلامه فعدت لقراءة الولد المتعقّل للدون بوسكو.

حتى في طفولتكم المريئة، يعمد الشيطان إلى إيقاعكم بشراكه ليخطف أرواحكم . فإدا استطعتم تبجنب المناسبات والمحادثات البذيئة والعروض العامة. التي لا خير فيها ولا منفعة، فإن ذلك سيساعدكم كثيرًا على أتقاء الإغواء... حاولو أن نظلوا مشغولين دومًا، وعندما تحتارون في ما ينبغي فعله، عليكم بتزيين هباكن الكنيسة، وتصليح الصور واللوحات الصغيرة... وإذا استمز مفعول الإغواء فصلو بالتثليث المُقدَس، وقلوا أي شيء مبارك وأنتم تقولون. أيها القديس لويجي، جنبني الإساءة للرت. أحبلكم على هذا القديس لأز الكيسة حددته ليكون الحامي الممتز للشباب...

عليكم قبل كل شيء أن تنتعدوا عن مرافقة الأشحاص من الجنس المُختلف. افهموا قصدي جيّدًا. لا ينبعي للشبّان أبدا إقامة أي ألفة مع البنات العيون هي النوافذ التي يبصر الحرام دربه من خلالها إلى قلوبــا. وبــاء عليه، إتاكم وإطالة النظر في أشياء قد تكون مخالفة للعقة ولو قليلًا. فإن القذيس لويجي غونزاغا لم يشأ حتى أن نظهر قدماه للعبان حين يستلقي على السرير أو ينهض عنه. لم يكن يسمح لنفسه أن يحملق في وجه والدته... وظلَ عامين عند ملكة إسبانيا عضوًا في هيئة الشرف الملكن، دون أن يُحدُق إلى وجهها إطلاقًا.

ليس من السهل تقليد القديس لويحي، بعبارة أحرى شمن تحاشي الإعواء مكلف للعاية، طالما أنّ الولد، "إد ينزف دمّا بعد عقوبة الجلد، كان يضع تحت ثيانه الأعطية قطعًا حشبيّة كي يعاقب نفسه حتى أثناء البوم، وكان يصع تحت ثيانه مهامير المحصان في حال لم يتوافر لديه الحزام الحديديّ؛ وكان يسعى إلى لتضييق على نفسه في القيام والحلوس والمسير..." إلّا أنّ كاهن الاعتراف اقترح على نفسه في القيام والحلوس والمسير..." إلّا أنّ كاهن الاعتراف اقترح على دومينيكو سافيو أنمودحًا عن الفصيلة: دا السراويل المهترئ من كثرة لسجود، لكنّه في التوبة كان أقلّ دمويّة من القديس لويجي، وحتّي على التأمّل في وجه مربة كامل البهاء، مثالًا عن الجمال المُقدّس.

أحاول التولُّه بأنوثة سامية. أنشد مع جوقة الفتيان، في خَيْة الكنيسة، وأثده النزهات الأَحَدِيَّة إلى أحد المعابد:

> إشراقك أجمل من مطلع الفجر، والأرضُ تهنأ بأنوارك، ومن بين الأجرام التي تسري بأفلاك السماء ما من نجمة أحلى منك. جميلة أنت كالشمس، وقد فقتِ القمر ببياضك الناصع، وإن أجمل النجوم

لا تضاهي جمالك. عيناك أجمل من البحر، وجبينك من لون الزنبق، ووجنتاك زهرتان يقبلهما ابن الرب، وشفناك وردتان.

ما رئت لا أدري، ولكنني رئما أهيّئ بفسي لملاقاة ليلا، التي لا بدّ به عصيّة المنال كثيرًا، ساطعةً في سماواتها الغلا، بحسها وسماحها، مبرّهةً على لحم البدن، قادرةً على إشغال الأدهان دول استثارة الحشا، وعيناها نربو لل صوب إلم آخر، ولا تحملقال إليّ بمكر كعيني حورفيل بيكر،

لدي واحب التكفير عن ذبوبي ودنوب من حولي بالنبضر والصلاء والتضحية. أن أهب نفسي للذود عن الإيمان، بينما تحدّثي المجلات الأولى و لإعلانات الأولى عن الخطر الأحمر، وعن الموراق الدين ينتظرون أن تنهن جيدهم من أحواض القديس بطرس المُقدّسة. أتساءل هائم ما الدي دها انقوز ق، أعداء ستالين، الدين قاتلوا في صفوف الألمان أيضًا، ليصنحوا الأي رُسُن الموت من عند ستالين، بل ورثما ينوون قتل حميع الأناركيّين أمث غرابيولا، أراهم باتوا يُشْهِون الربحيّ السكير الدي كان يغتصت عدراء مناه ولعل الرسم ما رال هو بقنه إذ انحرط في حملة جديدة.

تمارينُ روحانيّة، في ديرٍ صغير في ربوع الريف راتحة الرَّنْح في فاعه الطعام، نزهاتٌ في الدير مع أمين المكتبة الذي ينصحني نقراءة حوفاني ناسى ثمّ نحتمع بعد العشاء بحوقة الكنيسة، على صوء شمعة كبيرة فقط، وبنشد حمع تمرينٌ على الموت المحميد.

المدير لروحيّ نقرأ عليه مقطعات عن الموت من كتاب الولد المتعقّل لا تعرف أين يدهمه الموت، رئما يحصدك في سريرك، أثناء العمل، في الطريق، أو في أيّ مكان آخر، وقد يستهر القطاع أحد الشرايين، أو الزكام الحاق، أو النويف الدموي، أو الحقى، أو القرّح، أو الرلزال، أو صاعقة واحدة كافية للقضاء على حياتك، وقد يقع هذا بعد سنة، أو شهر، أو أسبوع، أو ساعة واحدة، ورسّما ما إن نته من قراءة هذه التأملات. في تلث اللحظة، سوف نشعر للطلمة تحتاح الرؤوس، وألم ينهك الأعير، وحرارة تلهب الألس، وضيق بالتنفس في الأبف أو الرئتين، وتجمّد في الدماء، وانهيار في الأبدال، ووخرة في القلوب. زفرة واحدة وتنفى أرواحنا، فيما يُرمى الجسد الملفوف بالأسمال المالية ليفنى في حفرة، ليس فيها سوى دود وقوارض تنهش لحومنا، بحيث لا يتبقى من إلا عظام محرّدة وقليلٌ من العنار النتن.

ثمّ الصلاة، التهالُ طويل يُعدَّد فيه كلُّ ما يهمُس له المُختصَر في الرمق الأحير، وأوحاع كلَّ أعصاء الجسد، وبداية الرعشات، وتبدَّي الشحوب حتّى كتمال معالم الوجه الأنفر طيّ والشهقة الأحيرة. لعد كلَّ التوصيفات لمراحل لانتقال الأربع عشرة (أدكر ملها حيّدًا خمس أو ست فقط)، وتعريف إحساس لحسد ووضعيته، وعضة اللحظة، للهي للهكن رحيمًا بحالي يا يسوع الشفقة».

عندما تنبهني قدماي شبه المشلولتين إلى أنّ مسيرتي في هذه العياة شارفت عنى النهاية، كن رحيما بحالي يا يسوع الشفقة.

عندما لا تتمكن يداي المرتعشتان والمحدّرتان من الإمساك بك، يا صليبي بعالي، وتتركانك رعمًا عنهما لتسقط على فراش آلامي، كن رحيمًا بحالي يا يسوع الشفقة.

عندما تركّز عبناي الواهنتان، والمنبهرتان من فظاعة الموت، نظراتها محتضرة والذابلة إليك، كن رحيما بحالي با يسوع الشفقة.

عندما تثير وجنتاي الشاحبتان والممتقعتان تعاطف الحاصرين وخوفهم، وعندما يتبلّل شعري بعرق الموت، فوق رأسي، معلنًا عن دنو أجلي، كن رحيمًا حالي يا يسوع الشفقة. عندما نغرق مخيلتي بأحزان قاتلة، وترتعد بفعل أطياف مرعبة ورهيبة، كر رحيمًا بحالي يا يسوع الشفقة.

عندما أتوقف عن استعمال حواشي كلها، ويختفي العالم من حولي، وأرقد في عسر الاحتضار الأخير وإرهاق الموت، كن رحيمًا بحالي يا يسوع الشفقة.

إنشادُ التراتيل في الطلام، تفكُّرًا بموتي، هذا ما كنت أحتاج إليه، كي لا أتفكّر بموت الآخرين. لا أحري دلك التمرين ثانيةُ بالرهبة نفسها، من بضمير مطمئلٌ بأنَّ كلَّ البشر سوف يموتون. التربية على صاء الكينونة تُحصَّرني لملافة مصيري، ألا وهو مصير الجميع روى عليّ جانّي في شهر مايو أقصوصة عن طبيب مصح مريضه بحمّام الرمل. أهل هو مفيد للصحّة أيّها الطبيب؟٤. الا يبشر بنتائج عظمى، لكنّه يساعد في الاعتياد على البقاء تحت الأرض؟.

وها أنا الآن أعتاد

دات مساه، وقف المدير الروحيّ على قدميه أمام سياج المذبح، الدي تنيره شمعة واحدة - تنيره وتنيرنا، وثبير المُصلّى بأكمله - وترسم حول وجهه هالة من بور وتبقيه مشعًا وسط الطلمات. روى لنا أحدوثة قبل أن يسمح لنا بالانصراف. ذات ليلة، في ديرٍ للمترهبنات، توفّيت إحدى الفتيات، شابّة ورعة في منتهى الجمال، أرقدوها في الصباح التالي على النعش في رواق الكنيسة، وراحوا ينشدون أدعية الموتى من أجبها. لكنّ الجثّة تهضت على حين غرّة، وفتحت عينيها وأشارت بسبّاتها نحو مقيم الصلاة، وقالت ببرة غائرة: الا تُضلّ من أجلي يا أبانا! فقد نمى في ذهني هذه الليلة هاحسٌ هاجسٌ واحد فقط، وقد حُقّ على الهلاك!)

دنت القشعريرة في السامعين وانتقلت إلى مقاعد الكنيسة وأقواسه، والتشرت حتى بدت أنها أصالت شعلة الشمعة فارتعشت. يحشا المدير على الذهاب للنوم، لكن أحدًا لا يتحرّك. نشكّل طابورًا طويلًا أمام حجرة الاعتراف، متخوّفين من الانقياد للنعاس ما لم نعترف بأدقّ تفاصيل الدلوب جميعها.

على امتداد الأروقة المطلمة المشبعة بطمأنينة متوعّدة، أهرب من أمراض

هدا العصر، وأهدر أيّامي في اضطرام متجمَّد، تصبح فيه ترانيمُ الميلاد، ومجسَّمُ الميلاد العالم الرهيب: الميلاد الدي رافق طعولتي، تمهيدًا لميلاد يسوع الطفل في هذا العالم الرهيب:

نم، لا تبك يا يسوع العزيز،
نم، لا تبك يا مخلصي...
أغمض عينيك الحلوتين بسرعة،
أبها الطفل الوسيم في الغابة المموحشة.
هل تعلم لماذا النبن والقش يخزان؟
لأنهما يحرسان نورك المتواصل.
فأطفته بسرعة عسى أن يكون النوم
علانجا لكل الآلام.
نم، لا تبك يا يسوع العزيز،
نم، لا تبك يا يسوع العزيز،

في يوم أحد، اصطحبي والذي إلى مباراة كرة قدم، إذ كال مشجّعًا دؤونًا، ومستاء من ابنه الذي يقصي أيّامه في إتلاف نصره على الكُتُب. كال لقاء عاديًا، والمدرّحات شنه خاوية، منظّحة بألوال القلّة من الحاضرين، كأنّهم بقعٌ تتنظّى الشمس عبى العشات البيضاء أوقفت صفّارة الحكم اللعب، فاعترض قائد أحد لفريقين، فيما كال اللاعبون الاحرول يحولول في الملعب بلا عاية. اختلطت لممصالاً من للوئين، وتسكّع بعض اللاعبين الدين أصابهم الملل على العشب لحصر، في حالةٍ من فوضى مبعثرة تكذر كلّ شيء. بات الواقع يساب ضمن حاكة بطيئة، مثما يحدث في سيما الحوريّ حيث ينتهي الصوت بمواء مفاحىء، وتعليم الحركات أكثر تثاقلًا، لتنتهي بلقطات على شريطٍ صُوريٌّ ثابت، وتُتلف عصورةً على الشاشة مثل شمع مذوّب.

وفي تلك اللحظة اختطمتني إحدى الرؤى.

الآن أدرك أنْ ما اعترائي كان إحساسًا أليمًا بأنّ الحباة لا معنى لها، ثمرة كسولة من سوء فهم، لكنّي في تلك اللحظة لم أتمكّن من برجمة ما حال في دهني إلا على اللحو التالي: «الرت ليس موجودًا»

أحرجُ من الماراة فريسة لدم فتاك، وسرعان ما أهرع للاعتراف يستقللي الكهن المتوهّج، الذي استيقاني في المرّة السابقة، لكنه الآن بنسم متسامح طيّب النيَّة، ويسألني كيف تحطر في بالني أفكار تافهة كتلك، ويُشير إلى حمال لطبيعة الذي تلتمس إرادة حلاقة ومنظمة، ثمّ حطب عن الإحماع العام. "يا سيّ، لقد آمن بالربّ كتّابٌ عظماء مثل دانتي، مابروني، سابقانيسكي، وعدماء رياضيّب أفد دّ مثل فاشابه، فهل تربد أن تكون أقل منهم؟" يهدّئ منذا الإحماع العام حاطري. لا بدّ أنّ اللائمة تقع على حصور المدراة، إذ بن أنابع النقاءات الحاسمة في نهائيت كأس العالم حصرًا، وعلى شاشة التلفاز. وبعلّه ظلّت عالمة في ذهبي منذ ذلك البوم إنّ عن يدهب لحصور مدراة، يضيّه روحه.

ولكن، ثقة طرق أحرى لتصييع الروح بدأ رفاق لمدرسة بقض الحكايات، بعصهم على بعص، بالتهامس والتصحك. يتمحون، ويتبادلون محلات وكتنا سرقوها من مبارلهم، تتحدّث عن البيت الأحمر المريب، الذي يمنع الدخول لمن هم في عمران، ويتولّهون للذهاب إلى مشاهدة الأفلاء لكوفيديّة لتي تطهر فيها بسوة شّه عاريات يسهل مراشهن. يصعوبي على صوره مفضلة للممثّلة إيرا بارزيزا وهي تعرض بفسها في إحدى المحلات، لا أستطيع تجاهلها، كي لا يقال عني إلني أدّعي الحشمة. أنظر إليه، ومن المعلوم أنّه بإمكان الصمود في وحه كلّ شيء عدا الإعواء، أدخل حلسة إلى سبيما عبد بداية الطهيرة، آملًا ألا ألتقي بأحد بعرفي في قبله اليتيمان (بطونة بونو وكارلو كمنابيني)، تدهب إبرا بارزيرا للاستحمام عارية، صحبة منعنمات أحريات، ازدراء بتعاليم الراهبة الأمّ المسؤولة عن الدير.



لا تظهر أحسد العنيات للعيان، سوى أنها طلالٌ حلف ستائر الحمّام. يعاشرن الاعتسال كما لو أنهن يُؤدّين رقصة ما يجب أن أدهب للاعتراف، لكنّ تلك الطّلال الشفّافة تعبد إلى دهّني كتان سرعان ما حتّاتُه في سولارا، خشيةً ممّا فرأتُ بين دقيه الرجل الضاحك لفيكتور هوغو.

ليس لديّ الكتاب في المدينة، لكني مُتأكدُ من وحود نسجة منه في محلّ حدّي، أعثر عليها، وبيما بتحادث حدّي مع أحدهم، أقبع عند أقدام الرفوف، وأنّحه إلى الصفحة المحظورة مهتاجًا. عيمويسلاين، وقد شوَّهته حماعة الكومبراشيكوس نفطعة حتّى حولته إلى ما يشه شخصيَّة المسّح في السيرك، فنات مسودًا عن المجتمع، يظهر على حين عرّة معروفًا باللورد كلانشارلي، وريثُ مركة هائنة، وبيلًا من بلاء بريطانيا، وقبل أن نفهم جيّدًا من الذي حدث له، براه مهندمًا بريّ الحنظمان، بدخل إلى قصر مسجور، حتّى إنّ سلسلة العجائب التي يكتشفه هُناك (في تلك الصحراء المنهرة فقط)، وتتابع القاعات والكنائن، لا يستّب لدوار له فحسّ، بل للقارئ أيضًا. يتحوّل من عرفة إلى أخرى حتّى يبلغ محدة، حيث بجد على السرير، بحاب معطس مُعدً لاستحمام عدريّ، امرأة عارية، محدة، حيث بجد على السرير، بحاب معطس مُعدً لاستحمام عدريّ، امرأة عارية.

ليست عارية حرفيًا، يلفت هوعو انشاهنا بمكر. كانت مسربله يقميص طويل حدًّا عديم الحفقان يكاد يبدو مبلّلاً. وهكذا يسترسل الكاتب بسبع صفحات في وصف المرأة العارية، ومظهرها على مرأى الرجل الصاحث لذي لم يعشق حتى تلك اللحطة إلّا فتاة عمياه. تتجلّى عليه المرأة مثل فينوس العاقبة في رعوته المشاسعة، وكلّما تقلّمت ببطه في أثناء نومها كوّنب الحاءات مثيرة ثم مدّدته، مثلما تشكّل حركة البحار المائي العامصة النّحُب في ررقة السماء. يعلق هوعون المرأة العارية هي المرأة المسلّحة».

وفحأة، تستيقط المرأة، جوريان، شقيقة الملكة، وتتعرّف على غيبويسلايو، وتساشر إعواءه بشوق مُلتهب ليقع التعيش في شاكه مهدود المقاومة، سوى أن المرأة كلّما ارتقت به إلى ذروة اللّذة ازدادت تمثّع. تعصف بسلسنة من حيالات أشد إبهارًا من عربها داته، عربها الذي تتحلّى فيه كعدرا، وغانية، يقلقها التمثّع بشهوات الكينونة الممسوخة المُتوافرة عند غيبويبلاين باهيث بالخشية من تحدّي لعالم والبلاط، الذي تعشي في محيطه، فيبوس وهي في ترقّب لهرّة حماع مزدوجة، بالتملّث الخاص والأداء العام لركابه.

يخضع غينويسلاين أو بكاد، حين تصل رسالة من الملكة التي تبلّع شقيقتها مأته ثمّ تحديد هويَّة الرجل الضاحك شرعيًّا على أنّه اللورد كلالشارلي، وأنّه سيكول زوجًا لها. تعلّق جوريان عمدا جيّده، تنهض وتمدّ بدها وتقول للرحل الدي أرادت معاشرته بوحشيّة (وتنتقل من المخاطنة الحميميَّة إلى الرسميَّة) النخرجوا وتصيف: عما دمتم حصرتُكم روحي، فاخرجوا... ليس لكم بحقّ هي البقاء هنا. فهذا المكان محصّصٌ لحلوثي بعشقي ا

فسادٌ جليل القدر ليس لغيبويسلاين، بن ليامبو. لم تمنحني حوريان أكثر ممّا وعدتني به بارريزا من حلف الستار فحسّب، بل تملّكتني بفحورها: اأبتم زوحي، اخرجوا، فهذا المكان مخصص لحدوني بعشيقي، هن من المعقول اللهرام قاهرٌ إلى هذا الحدّ من الشجاعة؟



هِ ثُمَّة تَسَاء، في العالم، مثل اللبدي جوزيان وإيزا بارزيزا؟ هن سأوقَّق في مُقاملتهنَّ؟ هل سأبقى من بعد اللَّقاء مصعوفًا -زغويززز- كعقوبة مُستحقَّة على خيالاتي؟



ساءٌ من دلك البوع موجودات، على الشاشة في أقلَّ تقدير، دهنتُ مُتوقَدُ يلى السيسما، بعد انظهر كالعادة، لمُشاهدة الذماء والحلبة إنَّ الهيام الذي يدفع تايرون باور الإعراق وجهه في حصل رينا هايوورث بُقعني بوجود نساء مُسلَحات وإن لَشْن عاريات. شرط أن يكنَّ وَقِحات.

أن تنشأ على تربة مُتشدّدة ترهّبك من الحرام فإدا هو يستولي عليك! أقوب لنفسي إن التحريم هو الذي يُفعِّل المُختِلة، فأقرَر أنّبي إدا أردت المحلاص من العواية، فلا بدّ أن أحتنب التربية على الظّهر فكلاهما من مكاند لشيصال. مُتلازمان ومُتناوبان. أشعر أنّ هذا الحدس ولعنه بدعة يسدّد إلىّ جلدة بالسوص

أبكعئ في عالم حاص في، أحصد الموسيقى، ملتصف على الدوام بالرديو في ساعات الطهيرة، أو في المساح البكر، وأنابع حعلًا سيمهوبيًا في المساء أحيانًا. ترعب العائلة في سماع شيء آخر. «ألم تشبع من هذا التحييب المنظمر؟!»، تشتكي آدا، عديمة الإحساس برنات الإلهام. وفي صباح يوم أحد، ألتقي بابعم عايتانو في الشارع الكبير، بات عخورًا، وقد فقد سنة الدهني أنضًا، ورثم باعه خلال الحرب، يستعلم عن دراساني بود، فيقول له و لدي إنسي مهووس بالموسيقى في تلك الآونة «آدا، الموسيقى؛ بقول لعم عايتانو متنذد، «أفهم هوسك يا يامنو، فأن أعشق الموسيقى، كلها، أتعدم؟ أستهوي أي بوع من الموسيقى، يكفي أن تكون موسيقى اليتأمل برهة ثم يردف قائلًا؛ الما عد الموسيقى، لكلاسيكيّة، أطعتها في هذه الحالة، هذا طبعي»

إِسَي كَائِلَ اسْتَنْتَائِيَّ مِنْفِيِّ بِينِ العلسِتَيِينِ. فأنطوي على نفسي أكثر فأكثر، فخورًا بِعُزلتي.

أصادف في كتاب الأنطولوجا للمرحلة التابوتة أبيات المعص الشّعراء لمُعاصرين، فأكلشف أنّه بالإمكان الاستارة بالاتساع، واللقاء بداء الحياة، وتلقي طفنة من شُعاع الشمس. لا أسلوعات كلّ شيء، لكتّبي مُعجبُ بالفكرة التاللة: «هذا فقط ما يسعا قوله لك اليوم. ما لسنا عليه، وما لا تريده» أجد في محل جدّي أنطولوجيا عن الشعراء الرمزيّين الفريسيّين. برحي العجيّ أتوه في وحدايّةٍ صابيّة وعميقة، أبحث في كلّ مكان عن المُوسيقى قس كلّ شيء، أصعي إلى الصمت، ألاحظ ما يستحيل التعير عنه، أحدّق إلى دوحة الشّقوظ.

إلّا أنّ الحوص في تلك الكُتُ بكامل الحريّة، يستوحب التحرُّر من محطور ت كثيرة، فأحتار المدير الروحيّ الذي حدّثي عنه جائي، الخوريّ دا العقل المُتفتَّح. كان الدول ريبانو قد شاهد فيلم الطريق المزروعة بالتحوم، لبيع كروسني، حيث يرتدي الرُّهال الكاثوليكيُّول ريَّ الكبير حيمال، ويعنُّول بقرافقة البالو للفتيات المُتعندات تؤو - وا - لوو - وا - لوو - وال، توو - وا لوو - وا - ليي.



لا يستطيع الدول ريباتو أن بلس على الطريقة الأمريكيَّة، لكنَّه يشمي إلى حيل لرَّهال الحديد دي طاقيَّة البيرله والتحوُّل على الدرّاحة الدريّة. لا يحيد العرف على ليبلو لكنّه يمثلث محموعة صعيرة من أسطوالات الجار ويعشق الأدب الجيّد. أقول له إنّ أحدهم لصحي عراءة جوفاي تابيلي، فيمول لي إنّ أهمَّ ما قدّمه تابيني كال في مرحلة ما قبل النوله، وليس ما تعدها. عملُ مُتمتَّح. يعبرلي رواية الرجل المنتهي، رئما قد طنّ أنَّ إعواء الرُّوح سينقدي من إغواء الجسد.

تأتي الرواية على شكل اعتراف من رجل لم يكن قطّ طِعلًا، بن عش طُفُولة تعيسة لضِعدع هرم وعظٌ ومهموم الفكر. لا يُمثّلي، لأنَّ طُفُولتي كانت مُشعِسة، سولاريَّة (في الاسم يكمن المصير) لكنَّي أصعتها، من أحل ليلة واحدة غربَدَتُ فيها العقاريت. أمّا الصّعدع الفظّ الذي أقرأ عنه الآن، ينحو بفصل هوسه بالمعرفة، يستنزف نفسه على المُجلَّدات ادات الأضلاع الحمراء والمُهترئة، والعُمرَّة بععل الرطوبة، والمُمرَّقة والعُموات النَّفسعة، والعربصة، والمُتجعِّدة، والمُحمرَّة بععل الرطوبة، والمُمرَّقة غالبًا من أنصافها أو مُلطَّحة بالجبر، هذا لست أن، لا في عليَّة سولارا فحشب، عالبًا من أنصافها أو مُلطَّحة بالجبر، هذا لست أن، لا في عليَّة سولارا فحشب، الأن أشاء يقطة نومي المُتواصلة، لكنَّي فهمته في اللَّحطة الذي تشكَّمت فيها الأن أشاء يقطة نومي المُتواصلة، لكنَّي فهمته في اللَّحطة الذي تشكَّمت فيها ذاكرتي.

هذا الرحل، المُنتهي مند ولادته، لا يقرأ فَحَسْ، بل يكتب. لو كان بإمكاني الكتابة أنا أيضًا، لأصفت وحوشي إلى ثلك الوحوش التي تجوب قيعان البحار بأطرافها الكاتمة. يُتلف دلك الرحل عينيه على الأوراق التي يُسطّر فيه وساوسه بحير مُوحل يفيص بدَوَاةٍ قعرُها لزجٌ غكِرُ الرواسب مثل قهوةٍ تركيّة. أثلف عينيه منذ أن كان صغيرًا بالقراءة على ضوء الشمعة؛ أتلفهما في عتمة المكتبات، واحمر جهناه. يكتب مُستعينًا بعدساتِ مكينة، دائم الحشية من إصابته بالمعمى، وإن بحا من العمى فقد يُصيبه الفالح، أعصابه تنهار، يشعر بأوجاع بالعمى، وإن بحا من العمى فقد يُصيبه الفالح، أعصابه تنهار، يشعر بأوجاع وتسمُّل في إحدى ساقيه، وارتعاش لا إراديٌ في أصابعه، وتصدُّعاتِ رهيبةٍ في رأسه. يكتب مُستعينًا بنظارته دات العدسات النّميكة التي تكاد تُلامس الورقة.

أمّ أن فنظري جيّد، أتحوَّل بالدرّاحة، ولست ضِفدعًا لعنّ التسامتي كانت لا تُقاوَم مُنذَند، ولكن مم تُميدني؟ لا أتصايق من أنَّ الآحرين لا يتسمون في وحهي، ذلك لأنَّني لا أحد مُبرِّرًا للابتسام في وجه الآخرين

أما لست مثل الرجل المُنتهي، لكنّني أرعب في أن أصير مثله. أن أصنع من جُنونه الببليومانيّ إمكانيَّةً تُساعدني على هُروب لارهبانيٌّ من هذا العالم. أن أشيّد عالمًا كلّه لي وحدي. لكنّبي لستُ ذاهبًا نحو التوبة، لا بل إنّي آتٍ منها.



وفي أثناء بحثي عن إبمان مديل، أولع بشعراء الممدرسة السوداوية. أشقاء، زبابق حزيبة، أدّبلُ بالحمال... أصير بيزبطيًّا محصيًّ يشهد عنى مرور البر برة الجبابرة البيص ويؤلّف قصائد ركيكة بتقييّة التتوبيح، أقرّ بأنّ العلم بشيدُ القلوب الروحائيّة، وأجوب الأطالس وأحصد المعاشب وأقبم الفقوس، مُتتكنًّا على صبري، ما زال بإمكابي التمكير بالأنوثة الحالدة، شرط أن تكون مشدوهة بالتكلّف وبعص الشُحوب التقيم، أقرأ، وأتأجع، لاهع الرأس.

تلك الأنثى المحتضرة التي كان يتلمس ثيابها، كانت نُلهبه كما لو آنها أشد الإناث توقّدا. ما من راقصة باياديرا على ضفاف الغانح، ما من جارية في حمّامات استانبول، ما من باخوسية داعرة وعارية، كانت أنشعل نخاع عظامه بمصافحة من يدها، بقدر ما فعل التواصل السيط بتلك اليد الواهنة والحارة التي كان يستشعر رذاذ غرقها من قوق القفّاز المغلولة قيه.

لا أحد دعبًا للاعتراف عبد الدون ريباتو. فهد أدب، ويحق بي ارتياده، حتى لو أحاضي بصلالة العري والنباس الخبوثة، مشاهد بعيدة كل النُعد عن تجربتي بما يكفي لعدم الانصياع لإغوائها.

هي بهابات المرحلة الشاوية، تقع بن يدي روابة عكس التيار للروائي الفرسى يوريس كارا هويسمال. يتحدر البطل، ديريسالت، من عائله وارثة لتقاليد أسلامه المقاتلين المكتسرين والتمطينين، شوارمهم رفيعة كسيوف الباتاعال، لكن ملامح الاحداد نُعطي الطاع باصمحلال الصفات الجرقية تدريجين، بعدم أبهكتها كثرة الرواح من أقارب الدم: تبدو معالم الدماء الذابية كسائل ليمعاوي الاساما على أحداد البطل أصلا، وثبور تقاسيمهم المائلة إلى الأبوثة، ووجوههم العصائة والمصابة بفقر الدم. يولد ديريسانت مُنافرًا بكل تبك العلل الورائية: يعيش طُفولة والمصابة مُهدَّدًا من داء الحيارير وبوبات الحمّى، والدته الطويلة مضموتة لبيصاء، المدوية دوم في حُجرة مُطلمة في أحد قصورهم، حيث ينسرَب النور الحامل عثر المدوية دومًا في حُجرة مُطلمة في أحد قصورهم، حيث ينسرَب النور الحامل عثر

فنحات لستائر التي تقيها من فرط الصَّوا والصَّوضاء، ثموت عدما يتمّ عامه السابع عشر. ينطوي الفتى على نفسه فيتصفَّح الكُثب، ويتسكَّع في الرَّيف بالأيّام الماطرة. «كانت بهجته العُظمى تكمن في بُرول الوادي الأكبر وبلوغ حوتيني»، تلك ملدة المعرُّوسة عبد سفح التلّ. الوادي الأكبر القالوني، يضطجع على المروح، بصعي إلى الصوت الأبكم الصادر عن طواحين الماء، ثمّ يصعد حاب التلّ لبشرف على وادي السير، الذي يتماهى بروقة السَّماء على مدّ النظر، وما فيه من سرح البروڤان والكائس لكأنها تهتر تحت الشّمس في جُريات العبار الدهبيّ المُتموّج في الهواء،

يقرأ ويشطح في الخيال، ويروي ظمأه بالعزلة. وإد يبلغ سنّ الرشد، يرهد مسلّات الدنيا، ويحدله أهل الأدب بصحالة فكرهم، فيحدم بمملكة الأقطر السامية، ويصحراه له وحده، ويعلّل ثابت ودافئ. وهكدا يُؤسّس خلوته، مصطبعة تمامً، حبث يحوّل الأنعام إلى تكهات، والنكهات إلى أنغام، على رداد سديم الزّحاح المُعشّق الذي يفصله عن مشهد الطبيعة البليد. يُعتّس بلعثمة شعراء اللاتيبيّة في عصر الانهيار، ويتلمّس بأنامله النّارفة أردية الدلمطيق سس كهوني والحجر شبه الكريم، ويرضع درع سنحفاة حيّة بالياقوت وفيرُورَجَ عرب و لمرو الكمنستُدي، والعقيق الشُدرُماني، والسجيل الناصع.

الأحت إلى من بين كل قصول الرواية، هو داك الدي يُقرّر فيه ديزيسانت حروح للمرَّة الأولى من بيته لربارة بريطانيا، يُغريه الطقسُ الضَّبائي الدي يراه بصف حوله، و لقنة السماويَّة التي تسلط مُستوية أمام ناظريه مثل بطانة رماديَّة دمنه ولكي يشعر بالانسجام مع المكان الدي سيذهب إليه، يحتار حوارب من بروي و الشّحر الياسة، ويذلة رماديَّة كلون الفار، مُرتَّعة باللون الرماديّ الشبيه حسم سراكين ومُقطة يلون الدلق السيّ، ويضع على رأسه قُبَّعة بريطابيَّة صغيرة، حس حقية معوجة، وصرَّة ليليّة، وحافظة فتعات، ومطلّات وعكارات، ويتَّحه حي معجفة.

يصل مُنهكًا إلى باريس، فتُقرَّر أن يطوف بالعربة في أرجاء المدينة الماطرة، ريثما يحين موعد الانطلاق. تُومض فوابيش العار في غُمرة الضّاب بهاية مُصفرة، فتدكّره بلندن المهيبة، عزيرة الأمطار، مُترامية الأطراف، بنكهتها الحديديّة، وأدحة صبابها، وأرصفة مراسيها وصفوف الروافع والنواقل والحمولات. ثم يدحل إلى م يشه الحابة، المشرب الذي يرتاده الإيجليز، حيث تصطف البراميل المُربَّنة بالشعار الملكيّ، والطاولات الصعيرة المفروشة بعلب بسكويت الدلمرر والأرغفة المُملَّحة والمُحقّق، وحلوى الماينس باي، وقطع الحرر المُحمّس، يُحرَّب مذاف تشكيمة من الحُمور الأجنبيّة التي تُقدّمها تلك الأوساط: ,Ola Port, Magnificent Old Regina نشكيمة من الحُمور الأجنبيّة التي تُقدّمها تلك الأوساط: ,حوله: كهنة مُكمهرُّون، وجوه قبيحة تليق بالكرشة، أطواق ولحّى شبهة بقردةٍ مُعبَّة، شعرٌ كحشو المقاعد يسلّم أمره لملافط الأصوات الأجبيّة، هي ذلك المشهد اللندنيّ المُختدق، وتنهى إلى مسمعه ولُولة القاطرات الجارَّة وهي تمخر النهر.

يحرج مُشوَّشًا، السماء تهبط الآن لتلامس حسد المنازل، فتبدو له الأروقة المُقرَّسة في شارع ريفولي مثل رواقي مُظلم محفُور تحت بهر التايمز، يدحل إلى حابة أخرى حيث تبرز الصابير التي تُقطَّر منها البيرة على احتلاف أبواعها، يمعن النظر في نسوة أنغلوسكسونيّات مُكتنزات، يتكالبل على قطيرة اللحم لمطبوح بصنصة الفطر ملفوقة برقائق العجين كما لو أنّها حلوى يطلب كأس أوكستايل، كأس هادوك، بعضًا من الروستييف، كوبيل من بيرة إيل، يقضم من حبل الستلتون، ويختتم بكأس من البراندي.

وبينما يطلب الحساب، ينفتح باب الحانة ويدحل أنس يحملون معهم روائح كلب مُبلّل وفحم حجريّ. فيتساءل ديريسانت لماذا يقطع قناة المانش: فهو في نهاية المطاف قد رار لندن، واستشق عطورها، وندوَّق أطعمتها، وشاهد أثريّاتها المعطيّة، وتشبّع بالحياة البريطانيَّة. يطلب من الحوذيّ أن يعيده بالعربة إلى محطة سو، فيأحد حقائمه وعليه وأغطيته ومطلاته وبعود إلى ملاده المعتاد، اوهو يشعر بكلّ الإرهاق الجسديّ والنفسيّ النازل برحل عاد إلى دياره بعد رحلة طويلة وحطيرةه. هذا ما أصير عليه فحتَّى في أيَّام الربيع أستطيع التحرُّكُ في ضبابٍ يشبه ضُلمات الرحم. إلّا أنّ المرص وحده (والحال أنَّ الحياة ترفصني) له كامل الحقّ في تبرير رفضي للحياة. حريَّ بي أن أثبت لنفسي بأنَّ هروبي جيَّدٌ، ورصين.

أكتشف أنني مريضٌ إذن، سمعت من يقول إنَّ أعراض مرص القلب تتمثَّل في ميول الشَّمتين إلى اللون البفسجيّ، وفي تلث الأعوام تحديدًا تصرَّح والدتي عن اصطراعات قديَّة. لعلَها ليست بالحطيرة، لكنَّ العائلة بأسرها تشعل بالأمر أكثر من اللازم، إلى حدَّ التوهُم المَرَضيّ.

دات صباح، أنظر إلى نفسي في المرآة، فأرى شفتيّ صاربتين إلى اللون السفسجيّ، أنزل إلى الشارع، وأهمّ بالركص كالمجانين: ألهث، وأشعر بخفقانٍ حرج عن نمألوف في انصدر. موعودٌ بالموت، مثل غرائيولا.

صدر دلك المرص القلبيّ مُسكّري الحاص أنجسَّس على تطوُّراته، وأرى شعتيّ أشدٌ قدمةً دائمًا، ووحبتيّ أكثر ضعورًا دائمًا، في حين أنّ بثور الشباب مُتفتّحة على وجهي كالأزهار تمنحه احمرارًا وبائيًّا. سأموت شائًا، مثل القدّيس باسحي عوبراعا ودوميبيكو سافيو. تَبُد أنّي - نقصل اندفاعةٍ من روحي = أعيد صياعة التمرين على الموت الحميد شكل يحضني: آثرتُ الشّعر شبئًا فشيئا على حزام الناسك.

أعيش لحظاتٍ عدميَّةً وسوداويَّةً مُبهرة:

سيأتي ذلك اليوم: أعرف أنّ هذه الدماء الملتهبة ستنقطع فجأة، وأنّ قلمي سيشهد تحطُمًا صارخًا ... وعندئذ سأموت. إِنِّي أموت، لا لأنَّ الحياة سيِّنة، بل لأنَّها تافهة في حيوبه، فهي تكرِّر يجهدِ حهيدِ طقوسها للموت. تائث علماني، مُتصوِّفٌ ثرثر، أقع عسي أنَّ أجمل ما في الوحود هي الجزيرة المفقودة، التي تظهر أحيانًا، ومن مسافة بعيدة فقط، بين تتريفي وبالما:

> ترتطم نواصي سفنهم مذلك الشاطئ الهائئ مخيل باسق يرتقي بين أزهار لا نظير لها، تتضوع الغابة الإلهيئة اللقاء والحيثة، يدمع الهال، ويرشح المطاط... الجزيرة المفقودة، يسبقها عطرها، مثل عاهرة... أمّا إذا تقدم القبطان، تبددت بسرعة مثل رؤية زائفة، تتوشّى باللازورد لون البعاد.

إنَّ الإيمان بِالمحيَّر المُستحيلِ ساعدي على إعلاق قوس لتوبة. وكان العيش على بهح الولد المتعقِّل قد وعدي كمكواة بثلث التي كانت حميلة كانشمس وباضعة كالقمر لن يحرمني منها سوى هاحس شائل أمّ الجريرة الأسطوريَّة المفقودة، ما دامت عصيَّة المال، ستص ملكي إلى الأبد.

ها أنا أميِّئ نفسى لملاقاة ليلا.

## 18. جميلةٌ أنتِ كالشمس

حتى ليلا وُلدت من رحم كتاب كنت في بدايات المرحدة الثانويَّة، على أعتاب السادسة عشرعات، حين صادفت - عبد حدِّي مسرحيَّة سيرانودي برجراك لإدموند روستان، وقد ترجمها إلى الإيطاليَّة ماريو حوبي. لماذا لم أحدها في سولارا، في لعنيّة أو في المُصلِّى؟ لا أدري، رتما لاتي قرأتها مراز، وتكوارًا حتى صارت شرادم معشرة. لكنِّي الآن قادرٌ على إلقائها عن طهر قلب.

الجميع يعرف قصة المسوحيّة، وأعتقد أنّي لو سُيْلَتُ عنها بعد الحادث لكان ناستطاعتي أن أقول عنّا تتحدّث: مسرحيّة ضحمة، مفرطة في الرومانسيّة، وما ركان الشركات هُ وهُماك تعبد إنتاجها بين حين وآخر. كان باستطاعتي أن قول ما يعرفه الحميع، أمّا النقيّة، فها أنا أكتشفها الآن فقط، كأنّها أمرٌ مرتبطً بشأتي، ومتعلّق بأولى وعدات غرامي،

سيرابو مسيف مدهل، شاعرٌ عنفريّ، لكنّه قبيح، وكال أنفه المرعب سسًا شفائه (يعيرونني بشتى الأساليب خذ مثلا هذه النبرة العنيفة الوكان لي أنف كهذا لقطعته على الفور - نبرة وذية اقد يسقط أنفك في الكأس وألت تشرب

- فهلًا صنعت لنفسك كأسًا تلاؤمك! • نبرة توصيفيَّة: اهده صخرة ا بل قمّة جبل! رأس ا - ماذا أقول؟ رأس؟ بل إنّها شبه جزيرة »).

سيرانو مغرم بابنة عمه روكسان، المتفردة، صاحبة الجمال الإلهي (من الطبيعي أن أغرم، من غيري، بأجمل الفتيات على الإطلاق!). ولعل روكسان معجبة سراعته، لكنه لا يحرؤ على مصارحتها بعواطعه أبدًا، إذ يخشى أن تصدّه بسبب قبحه. وذات مرّة، تطلب منه لقاء، فيأمل أنّ شيقً ما قد يتغيّر، لكنّ الخبة قاسية تعترف له بأنّها مغرمة بكريستيان فائق الوسامة، لدي لنحق للتو بمعسكرات غاسكوين، وتتوسّل إلى ابن عمّها أن يصونه.

يسير سيرانو وكريستيان إلى الحرب، فتتبعهما روكسال من شدة هيامها، وقد تملّكتُها عواطفُ ثلك الرسائل الذي كال سير نو يبعثها إليها كلّ يوم، لكنّها تنوح لابن عمّها بأنّها فطنت إلى آبّها تحت كريستيال، لا لجماله الحسديّ، بل لقلبه الحيّاش وروحه اللذيذة. بل كانت ستحبّه حتى لو كان قبيحٌ. يدرك سيرابو آنداك أنّه المحبوب بذاته، فيوشك على فصح كلّ شيء، لكنّ كريستيال في تلك اللحظة، يصاب بطلقة معادنة ويموت. تنحني روكسان على حثّة ذلك التعيس وتجهش باكيةً، فيستوعب سيرانو أنّه لن يستطيع فتح الموضوع أبدًا.

تمرّ السنود، وتقصي روكسان حياتها معتكفة في دير وهي تفكّر دومًا لحبيبه الراحل، وتعيد قراءة رسالته الأخيرة كلّ يوم، وقد تلطّحت بدمائه. يتجه سيرابو لزيارتها كلّ يوم سبت، فهو صديق عرير وابنُ عمّ أمينٌ. لكنه في يوم السبت داك، يتعرّص لإصابة من خصومه السياسيّين والأدباء الحاسدين، فيحقي على روكسان صمادة رأسه المدمّى تحت القبعّة. تربه روكسان رسالة كريستيان الأخيرة، للمرّة الأولى، فيقرأها سيرانو بصوت جهير، فتنتبه السيّدة إلى حلول الفلام وتستعرب من أنه ما زال فادرًا على قراءة تلك الكلمات الكالحة بسهولة، فيتصبح لها كلّ شيء بومصة واحدة: إنه يلقي رسالته (هو) الأحيرة عن طهر قلب. نقد أحبّت سيرانو الدي في كريستيان. الربعة عشر عامًا وهو يحفظ السز، مُؤدّيًا دور الصديق المهرح! الله كلا، يحاول سيرانو أن ينفي، ليس صحيحًا، الكلا، كلا، كلا، عا جيبني الغالية - أنا لم أحبّك يومًا! على المجيبني الغالية - أنا لم أحبّك يومًا! على المعربة المعالية الغالية - أنا لم أحبّك يومًا! على المعربة المعربة الغالية - أنا لم أحبّك يومًا! على المعربة المعربة الغالية - أنا لم أحبّك يومًا! على المعربة المعربة الغالية - أنا لم أحبّك يومًا! على المعربة المعربة

إلا أن البطل يترتح، فيصل أصدقاؤه الأوفياء ويدومونه على مبارحته السرير، ويكشفون لروكسان أنّه على وشك الموت. يستند سيرانو إلى شجرة، ويومئ بمبارلته الأخيرة صدّ طلال أصدقائه، ويقع. وفيما يقول إنّه سيحمل معه إلى السماء شيئًا واحدًا طاهرًا فقط - ريشته، تنتهي المسرحيَّة عند هذه العبرة، فتنحني روكسان إليه وتلثم جبينه.

تتم الإشارة أو تكاد إلى تلك القبلة في فقرة الإرشادات، ولا تشاولها أيً من الشخصيّت، وقد يتجاهلها محرجٌ عديم الحساسيَّة؛ إلّا أنّها غدت في عيني الشائتين المشهد المركزيّ، وكنت لا أرى روكسان تنحني فحسب، بل أتخيّلني رفقة سيرانو أستشعر ريح فمها العطر، للمرّة الأولى وهي تدنو قريبًا جدَّ، إلى وجهه. هذه القبلة في ساعة الموت كانت تعويضًا لسيرانو عن تلك القبل التي سرقها منه كريستيان، الأمر الذي يؤثّر بحميع الحاضرين في المسرح. هذه القبلة الأحيرة كانت جميلة لأنّ سيرانو يموت في دات اللحظة التي يحصل فيها عليها؛ الأحيرة كانت جميلة لأنّ سيرانو يموت في دات اللحظة التي يحصل فيها عليها؛ لذا فإنّ روكسان تضبع منه مرّة أخرى. غير أنّي - لدلك السبب تحديدًا

أتقمّص الشحصّبة وأزدهي فحرًا كنت أسلِم الروح بسعادة، دول أن أمس المحبوبة، فأتركها في مقامها السماويّ كأنها حلمٌ نقيّ.

فوذا ترسّح اسم روكسان في قلبي، لم يبق لي والحال هذه إلّا أن أمنحه وجهًا. فكان إذن وجه ليلا سابا.

مثلما أحبربي جاني، لقد رأيتها ذات يوم تنزل سلالم المدرسة الثانوية، فصارت ليلا ملكي منذئذ إلى الأبد.

كتب بابيتي عن خشيته من الإصابة بالعمي، وعن حسر نظره المتدام. الأرى كل شيء بعش كبر، كأتني وسط ضباب ما برال حقيقًا حبيف، لكنة شاملٌ ومتواصل. في المساء، تحتلط علي الأشكال كلّها في البعيد: فقد يتراءى لي رحلٌ بعباءته على أنه امرأة؛ شعلة صغيرة هادثة؛ سطر طويل من صوء أحمر؛ رورق ينساب على النهر؛ بقعة سوداء على التيّار. الوجوه بقع فاتحة؛ ليوافد بقعٌ معتمة عبى المسارب؛ لأشجار بقعٌ قاتمة ومتينة تنهص من الطلّ، وفي السماء ثلاث أو أربع بجوم ساطعة تلمع من أحلي الله ما يحدث لي الآن، في يومي البقظ، فمند أن أفقتُ على فضائل لداكرة (بصع ثوالِ حلت؟ ألف عام مصت؟)، عرفتُ كلّ شيء عن قسمات والديّ، وغرابيولا، والدكتور أوريمو، و لمعلم موبالدي ويروبو، لقد رأيتُهم جميعًا بالنماء في وجوههم، وشممتُ رو تحهه وسمعتُ برة أصواتهم. بيد أنّي أرى كلّ شيء حولي بوصوح ما عدا وجه ليلا. مثمه يحدث في تلك المصور التي يمحول فيها الوجوه بأشغة الشمس، حماط عبى خصوصية تلك المصور التي يمحول فيها الوجوه بأشغة الشمس، حماط عبى خصوصية ممرزها لمدرسيّ الأسود، ومشيتها الهويني بينما ألاحقها مثل المندد، أبطر إلى من بيلا إلا حامها الرشيق، تمورها لمدرسيّ الأسود، ومشيتها الهويني بينما ألاحقها مثل المندد، أبطر إلى من ميلا المدرسيّ الأسود، ومشيتها الهويني بينما ألاحقها مثل المندد، أبطر إلى من ميلا المدرسيّ الأسود، ومشيتها الهويني بينما ألاحقها مثل المندد، أبطر إلى من ميلا المدرسيّ الأسود، ومشيتها الهويني بينما ألاحقها مثل المندد، أبطر إلى من ميلا المدرسيّ الأسود، ومشيتها الهويني بينما ألاحقها مثل المدرسيّ الأسود، ومشيتها الهويني بينما ألاحقها مثل المدرسيّ المهرد، لمنية المدرسيّ الأسود، ومشيتها الهويني بينما ألاحقها مثل المدرسيّ الأسود، ومشيتها الهويني بينما ألاحقها مثل المدرسيّ من من المدرسيّ الأسود، ومشيتها الكتري من بيداً أمرة من ميلاً بهروبورية المدرسيّة المربورة المدرسيّة الأسود، ومشيتها الهويني بينما ألاحقها مثل المدرسة الأسود، ومشيتها الهويني وحودها مدرسة المربورة المدرسة المربورة المدرسة المدرسة المربورة المدربورة المدرسة المربورة المدرسة المربورة المدربورة المدرسة المربورة المدربورة المدربورة المدربو

ما رلت أصارع حاحزًا ما، كما لو أنَّسي أحشى من عدم تقتُّل دلك لـور.

أراني ثانية وأن أكتب فصائدي لأحلها، المخلوقة المتقوقعة في ذلك النعر الرائل، وأدوب شوقً لا من دكري حتى الأوّل فَحَسَّب، بن من حسرتي .د تحفق

في تدكُّر بتسامتها الآن، تلك الأسنان الناعمة التي تحدّث بشأنها جائي فهو اللعين، يعرف ويتذكّر.

ولممص على رسُلِما، فلمدغ داكرتما تأخذ كلّ ووتها. سأكتفي بذلك حتّى هذه اللحظة، ولو كان عمدي أنفاسٌ لصارت أكثر اعتدالًا، لأتني أشعر بأني للعتُ مكاني. ليلا على بُعد خطوتين.

أر.ني أدحل إلى صف النات لأبيع البطاقات، أرى عيون بينيتا فويّ الشبيهة ماس عرس، ووجه سامدريا الشاحب نوعًا ما، ثمّ ها أما قالة ليلا، أقول عبارة مارحة بيت أنطاهر بالبحث عن المرتجع ولا أحده، ودلث لإطالة أمّد وقعتي قالة أيقونةٍ ما بثت تدين مثن شاشة تلفازٍ يتعظل.

قسي يصغ اعترار باندًا بالأمسية المسرحيّة، عبدما مثّلتُ دور الآسة ماريني ووصعتُ لحنة في قمي. الفجر المسرح بالتصفيق، فراودني شعورٌ خارقُ سنطةٍ لا حدود لها. حاولتُ في اليوم اللاحق أن أفسر الشعور لجائي، فقلت له: الكان مثل تأثير المصخّم، أعجوبة مكثر الصوت: بتكنفةٍ صئينة من لطاقة تحديث انفحار مهولًا، وتشعر بأنك وَلَدْت قوّةُ بارحص النفقات. قد أصبح في المستقبل معني تينور يعتن الحماهير بصوته الجهير، بطلًا يسوق عشرة آلاف رجل الى المجررة على وقع أبعام المرسليريّة، لكتبي لن أشعر قطعًا بمثل إحساس النشوة الذي خامرتي مساء أمس.

والان يستابني الشعور داته تماناً. أما هُناك، أورجع لسامي مرارًا مين وجنئي، تناهى إلى مسمعي الحلية الآتية من الصالة، لديّ فكرة غامصة عن مكان حلوس بيلا، لآتي قبل العرص استرقتُ البطر من حلف الستار، لكنّي لا أستطيع تحريك رأسي إلى تلك الجهة، لئلا أهبد كلّ شيء ينمي للسيّدة ماريبي أن تطهر جانبُ وهي تدوّر الحته في قمها. أحرّك لسابي، أتكلّم كيهما كان صوت أحثرٌ (قدور السيّدة ماريبي لم يعد له تبعات)، مركّرًا على ليلا التي لا

أراها، لكنها تراني. أعيش ذلك التأليه كما لو كان مجامعةً مثيرة، وما عقدف المكّر على صورة جوزفيل بيكر إلّا عطسة تافهة بالمُقاربة مع تلك الحالة

ولا بد أنّتي بعد تلك التجربة إذ قرَّرتُ أن أرسل الدون رياتو ومحفّراته إلى الحجيم. فما قيمة السرّ الذي نحتفظ به في قرارة القلب، إن كن لا يستطيع أن نستشي به مع من نريد؟ ثمّ إنك عندما تقع في العرام، تسعى جادًا كي تعرف الحيبةُ كنْ شيء على. المخير يشيع من تلقاء نفسه سأصارحها بكلّ شيء فورًا

يجب أن ألاقيها لا عند مخرح المدرسة، بل عند عودتها إلى البيت، معردها كانت في يوم الحميس ملزمة بحضة الرياصة لنسوية، وسنعود حوالى الرابعة. حضرتُ افتتاحية المحادثة لأيّام وأيّام. كنت سأقول لها شيئًا طريف، من قبل، لا تحشي فهذه ليست عمليّة خطف؛ وكانت سنصحك. ثمّ كنت سأحبرها بأنّ أمرًا غربنًا يحدث لي، لم أجزبه من قبل، ولعلْ برمكانها مساعدتي... ما الأمر يا تُرى - كانت سنعكر - فنحل لا يكاد يعرف بعضنا بعضا، رثما كان مُعجبًا بإحدى صديقاتي وتنقصه الجرأة.

لكنها، كما روكسان، سندرك الأمر برمته في ومضة واحدة. كلا، كلا، يا حبيبتي الغالية، أنا لم أحبّكِ يومًا. هكذا، تكنيكُ موفّق، أن أقول لها بأتي لا أحبّها، وأن أعتذر عن شرودي. كانت سنتفظل إلى دها، الحيلة (أليست متفرّدة؟) ورنّما كانت سنتحني عليّ لتنهاني عن التصرّف بغناء، مثلًا، لكنّها ستعدها برقة عير متوقّعة، سنتضرّج حياء، وستلمس خدّي بأناملها. في المحضدة، ستكون الانظلاقة عطيمة ورائعة، مبيئة على الحداقة والإتقان، يصعب مقاومتها لأنّ حبّي لها يجعلي أستشف بأنّ مشاعرها مطابقة لمشاعري، وكنت خاطئًا والحال هده، عني عرار جميع العاشفين، أعيرها روحي وأطالبها بقعل الشيء داته. عير أنّ الحبّ هكذا، منذ آلاف السنين، وإلّا لما وُجِدَ الأدب.

وبعدم احترتُ اليوم والساعة، وأمنتُ كلّ الطروف المُواتية لمحاح تلك المرصة، وقفتُ عند الساعة الرابعة إلا عشر دقائق أمام بؤالة سايتها. وهي الرابعة

إِلَّا حَمْسَ دَقَائِقَ، فَكُرِتُ بِأَنَّ هُناكَ الكثير مِنَ الْمَارَّةَ، فَقَرَّرَتُ أَنْ أَنتَظْرِهَا في الداخل، عند أعتاب السلالم.

وبعد عدة قروب قضيتُها ما بين الرابعة إلا خمس دقائق والمرابعة وخمس دقائق، سمعتُها تدخل البهو. كانت تعنّي. أعبة ما تتحدّث عن الوادي، أستطيع أن أدمدم لحنها بصعوبة، ولا أذكر كلماتها. لقد صدرت في تلث الأعوام أغنيات فطيعة، لا ترتقي لأعابي طفولتي. أعنيات باشزة تلائم بشوز فترة ما بعد الحرب يولالها توريشيلي دا فورلي. رجال إطفاء فيجو. يا تفاح يا تقاح معسكرات غواسكون. أو مصارحات لزجة بالحت حدًّا أقصى مثل هيّا يا أعبيتي السماويّة دعيلي أغفو بين دراعيث. كنت أكره تلك الأغاني. بوتشو ابن عمّي كان يرقص على إيفاعات أمريكيّة على لأقلّ. ورتما صُيمتُ لوهلة من فكرة أنها تحبّ تلك الأشياء (من المفروص أنها راقية مثل روكسان)، ولكني لا أجرم بأني تمعّنتُ في الأمر كثيرًا حينداك. بل كنت لا أسمع في الواقع، إنّما أتعجُل ظهورها فقط، وأتيحت لي عشر ثواتٍ ممنازة لكي أتعدّب في قلقٍ أبديّ.

تقدّمتُ بحوها حينما وصلتُ نمامًا إلى السلالم، ولو قصَّ عليّ الحكاية شخص آخر، لاقترحتُ إضافة الكمنجات في تلك اللحظة، لدعم حالة الابتطار وحيق الأحواه المُناسبة، لكنّي إدّاك بتُ راصيًا حتى بتلك الأغبية الرديثة التي سمعتُه بنوّ. كان قلي يحقق بشدّة في ثلك المرّة، لدرجةٍ كدت أجرم فيها بأنّي مريض حقً، غير أنّي أحسبتُ بعفوالٍ وحشيٌ يملؤني، ويهيّشي للحظة السامية.

ظهرت قبالتي، فتوقَّفتُ من هول المفاجأة.

سألتها: اهل فانزيتي يسكن هنا؟٥.

فأجابت بلا.

قلت شكرًا، المعذرة، لقد أخطأتُ.

وانصرفتُ بعيدًا.

فانزيتي (من تُراه يكون؟) كان أوّل اسم خطر في دِهْبي الدي أربكه الفرع. وفي المساء أقبعتُ بهسي بصواب ما آل إليه اللقاء. كانت تلك حيلتي الأخيرة، علو أنّها انفجرت ضاحكة، وقالت لي اما الذي دهك، أمت طريف حدّ، أشكرك، ولكنُ كما تعلم لذي أُمور أحرى تشغل بالي، قمادا كمت سأفعل بعدها؟ هل كنت سأنساها؟ هل كان الشعور بالإهابة سيدفعني لاعتبارها للبدة؟ هل كنت سأنساها؟ هل كان الشهور القادمة = كالماديل لمخصصة هل كنت سألتصق بها في الأيّام والشهور القادمة = كالماديل لمخصصة لاصطياد الذباب، متصرّعًا فرصة ثابية، فأصير أصحوكة المدرسة؟ الله بالسكوت، فقد حافظتُ على ما كان لذي مسبقًا، ولم أحسر شبقًا بالمقاس.

من المُؤكّد أنّ لديها ما يشعل بالها، كان ثمّة طاب جامعيّ يأتي أحيانً لا تظارها عبد محرج المدرسة؛ وكان أصهب الشعر وطويل القامة. يدعى فاتي - لا أدري إن كان ذبك اسمه أم كبيته وفي تلك المؤة التي كان فيها يضع لصاقة طبيّة على عتقه، كان يقول لأصدقائه حقًّا، وسيرة فاسدة ومبتهجة، إنها سبب السفلس ليس إلّا. لكته حاء في مرّة أحرى على الدرّاحة الناريّة، القسبا.

كانت القسا قد درجت منذ فترة قصيرة؛ وكان لا يحصل عليه إلا العتية المعدللون، على حد وصف والذي. وكنت أحد شراء انقسا يعادل الذهاب إلى المسرح لرؤية الراقصات عن كش، أي إنها تقع في جانب الحرام كان يعض الرفاق إمّا يصعدونه عند الانصراف من المدرسة، أو بأتون في لمساء إلى الساحة الصغيرة حيث سري بدردشات مطوّلة على المقاعد، قبالة بافورة عادةً ما تكون معتلّة، وكان بعضهم يحدّث عن أشياء قد سمع بها حول بيوت الدعارة وعروض واندا أوسيريس ومن يسمع بمثل تلك الأشياء بحط في عيول الآحرين على كاريزما خارقة.

كانت القسبا تمثّل في عينيّ معنى الانتهاك. لم أكّن أرى فيها إعواءً لأنّي لم أفكّر في اقتداء مثلها؛ إنّما كنب أحد فيها وصوحًا مشمسًا وضبانيًّا لما سيحدث بعد أن تنظلق بها مع رفيقة تحلس حلفك جلوسُ الفارسات المثيرات. لم تكن وسيلةُ بعدَّة، بل رمزً، للرعبات عير المحقَّقة، ودلك سبب رفض مدروس.

وي دلت اليوم، وبيدما كنت عائدًا من ساحة مينغبتي تحو المدرسة كي أصادقها وهي صحة رفيقاتها، لم أحدها ضمن المجموعة. وعدما أسرعت الحطى حشية أن يحطفها مئي إله عبور، حدث شيء قطيع، أقل قدسيّة بكثير، وإن كان مُقدّسًا فهو سفليّ. كانت لبلا ما ترال هُناك، عند سلالم المدرسة، كأبّه، تنتظر أحدّ. وها هو السيد ثاني يصل إليها (على منن القسا). يحملها خلقه، تتشت به، كالعادة، ممرّرة دراعها تحت إيطيه لتشبك بطنه، وينطلقان.

شهدتُ تلك الآونةُ غياب الشائير القصيرة فوق الركتين تقريبًا، التي درحت في سنوات الحرب، والشائير العريضة حتى الركتين، التي اردائت بها حبيبات ريب كيربي على أولى صفحات القصص الأمريكيَّة المصوّرة بعد الحرب؛ وحلّت محلّها الشائير الطويلة والقصفاضة التي تغطّي نصف أسفل الساق



ولم تكن تلث التنابير أكثر حشمة من سواها، بل على العكس، كانت تتمقع بميرة الصلالة و لأناقة الناعمة والواعدة، ويقضح الأمر كلّما حفقت بينما تشدّد القتاة متشبّئةً بظهر قنطورها.

كانت تلك التنوَّرة ترفرف باحتشامٍ ومكرٍ في الربح، فتَّانةٌ مثل رابيةٍ عريضة

ومتداحلة. وكانت القسا تبتعد فاحرةً مثل سفينة شراعبَّة تحتَّف وراءها ربدًا طروتًا وملعبًا لشقلبات الدلافين المتعبِّدين.

كانت ليلا تستعد في ذلك الصباح على متن القسما، التي أصبحت في ناظريّ رمزًا لعدّاب، وولع لا نفع فيه.

لكنّي للمرّة الثانية، أرى تتورتها، وراية شعرها، وهي، دومُ أراها من المحلف. أخرتُ جانّي بالأمر. ففي اَستي، خلال العرض المسرحيّ كنّه، لم أر منها سوى رقبتها، لكنّ جانّي لم يدكّرني - أم إنني لم أعطه الموقت - بأمسية مسرحيّة أحرى. لقد جاءت إلى المدينة فرقة تؤدّي مسرحيّة سيرانو. وكانت تلك المرّة الأولى التي أحطى فيها على فرصة مشاهدة القصّة مُمسرحة، وقد أقنعتُ أربعة من أصدقائي لحجز المقاعد في الصالة. ورحت أجرّب التندّذ بالاعتزاز والمتعة عدما سأستبق المقولات في اللحظات الحاسمة

وصلنا قبل الأوان، وجلسا في الصفّ الثاني. وقبل بداية العرض نقنيل، وصنت محموعة من الفتيات وجلسن في الصفّ الأوّل، أمامنا مُدشرة بينيتا فوّ، ساندرينا، واثنتان أُخريان، وليلا.

حلست ليلا أمام حائي، الذي كان بجاببي، فلم أستطع أن أرى منها مرة أحرى سوى رقبتها، ولكنها إد حرّكتُ رأسها، تمكّنتُ من احتلاس البطر إلى حانب وجهها (أمّا في هذه اللحطة الراهنة، ما ترال ليلا ممحوّةً بشعاع الشمس). تحيّات موحرة أوه، أنتم هُن أيضًا، يا لها من مصادفة حميلة. وكفى. صدق جائي عندما قال إنّا كنّ صعارًا جدًّا بالسبة إليهن، وإن كنتُ المعل الذي أتقل دوره فقد كنتُ مثل إيبوت وكوستيلو. يضحت المرء بفصلهما لكنّه لا يُعرّه بأيّ مهما.

اكتهيث مدلك في كلّ الأحوال. فأن أشاهد مسرحيَّة سيرانو، حملة حملة، وليلا أمامي، كان يصاعف سكرتي، لم يعد بوسعي وصف الممثلَّة التي أدّت دور روكسان على الخشمة، لأنّ روكسان التي تحضي كانت حالسة أمامي بزوية مائلة، حيّل إليّ أنّي فهمتُ بأنّها كانت تتأثّر بالعرص أحيانًا (ومن لا يتأثّر بتلك

المسرحيَّة التي كُتِبتُ لإبكاء حتَّى أصحاب القلوب المتحجّرة؟) وقرَّرتُ بإصرارٍ أنّها لا تتأثّر معي، من عليَّ ومن أجلي. ليس لي أن أطلب أكثر من ذلك: أن، وسيرانو، وهي فاستحال باقي ما تبقّى إلى حشدٍ بلا اسم.

عدما الحنت روكسان لتقبيل جبين سيرانو، اتّحدثُ لليلا حتى صرنا شيئًا واحدًا. وفي ثلث اللحظة، لم يكن لوسعها إلّا أن تحتني، حتى لو لم تكن على دراية بذلت. وفي المحصلة، لقد طال النظار سيرانو أعوامًا إلى أن استوعلت روكسان الأمر في النهاية. فبم لا أنتظر أنا أيضًا. كنت في تلك السهرة قد رتقيتُ حتى وصلتُ على نُعد حطواتٍ من سماء الأميريوم.

أحببتُ رقمة. وسترة صفراء. تلك السترة الصفراء التي جاءت بها إلى المدرسة ذات يوم، متألّقةً تحت شمس ربيعيَّة، وقد ألّفتُ فيها القصائد. ومند دلك الحين ما رأيتُ امرأة سترة صفراء إلَّا واستبدّ بي بداءٌ ما، وشوقٌ لا يُحتَمل.

الأن فهمتُ ما قاله لي جائي: لقد بحثتُ عن وجه ليلا طيلة حياتي، وفي جميع مُعامراتي. لقد التطرتُ عمْرًا بأكمله كي أؤدّي المشهد الختاميّ من مسرحيّة سيرانو ولعلّ الصدمة التي أدّت بي إلى الحادث هي الرؤيا التي أوحت إليّ بأنّي حُرِمتُ من ذلك المشهد إلى الأبد.

أدرك الآن أن ليلا هي التي أمدّنني بالأمل هي سنّ السادسة عشرة لكي أنسى ليلة القالوسي، إد المتحتُ على حبّ حديد للحياة. وقد حلّت أشعاري لقيلة محلّ التمرين على الموت الحميد. عندما كالت ليلا بقربي، لا أقول مِلك بدي، بل أسمي، كنت سأعيش سلوات الثانويَّة بصعودٍ وَعر إن صحّ التعبير، وكنت سأتصالح ببطء مع طفولتي. أمّا وقد اختمت لغتة، فقد عشتُ حتّى أعتاب الحامعة في نيه محتر، ثمّ عزفتُ عن أيّ مُحاولة لإعادة قراءة إيحابيَّة ما إلا الحامعة في نيه المفولة بهائيًا، كجدي ووالديّ. محوتُ كلّ شيء، والتداتُ من صعر محددًا. فمل حهة لجأتُ إلى علم مريح وواعد (فقد تحرّجتُ بأطروحة على صعر محددًا. فمل حهة لجأتُ إلى علم مريح وواعد (فقد تحرّجتُ بأطروحة على التقيتُ

پاولا. لكن عدم الرضى ما زال مائلًا، إن كان حاتي محقًّا. فلقد محوتُ كنَّ شيء، ما عدا وحه ليلا، وما فتئتُ أبحث عنه بين الجموع، آملًا أن ألتقيه، لا بالرجوع إلى الخلف، مثلما نقعل بالأشياء المنقضية، بل بالمصيّ إلى الأمام، في عمليّة بحثٍ أفهم الآن أنّها بِلا جدوى.

إنّ المعائدة من سُماتي هذا، وتماشاته المُماغتة، وشكله الأشبه بالمتاهة بحيث إنّني أستطيع تقسيم الحقب المُحتلفة، ما يساعدني على الجولان فيها بكل الا تحاهات، طالما أنّني أبطلتُ مفعول الوقت - الفائدة هي أنّي الآن أستطيع أن أعيش كلّ شيء من جديد، دون أن يكون لذلك سابق أو لاحق، في دورة قد تدوم عصورًا جيولوجيّة، وفي هذه الذائرة أو اللولب، أجد ليلا دائم ومحدّد بجابي في كلّ لحظة من رقصتي الشبيهة برقص التحلة الممسوسة، حجولة حوب غير الطلع الأصفر لسترتها ليلا حاضرة مثل الدت الملاك، أو الذكتور أوريمو، أو السيّد بياتسا، آدا، أبي، أنّي، جدّي؛ وقد عشرتُ على عطور تلك الأعوام وروائح المطح، مُستوعد بإشفاق واثران ليلة القالوبي نفسه، وغر بولا.

هل أن أن ي الإماني؟ باولا واستاي بتظرد هُناك في الحارج، وما كنت لأحري بحثي عن ليلا، التي أخفيتُ سرّها، دول أن أنغصل عن الواقع، إلّا بفصلهن. لقد ساعدسي على الخروج من عالمي المتقوقع، وبالرّغم من تثقلي الصيق بين آثار قديمة والورق النفيس، فإنني لطالما وَلَدتُ حياةً حديدة. إنهن يعابين في حين أعتبر نفسي هاننا، ولكن في المحصلة، ما ذنبي أنا إل كنتُ لا أستطيع العودة إلى المحارج، فمن الصائب إدن أن استمتع بهذا الوضع المعلق معنى لدرجة أنبي قد أشك بأن ما بين هذه اللحظة ولحظة صحوتي هنا حيث أكون، لم تمرّ إلّا ثوار معدودة، مع أنني عشتُ عشرين سنة من حديد، حطوة بحظوة. مشما يحدث في الأحلام، حيث يكتفي المرء بهنيهة يعمو حلالها ليعيش في عمصة عين حكية طويعة حدّ.

رَبُمَا أَمَا فَي غَيبُونَهُ، أَحَلَ، ولكَنْنَى فَي العَيبُونَةُ لَا أَدْكُرِ، بَلِ أَحَلَمَ. 'عرفَ أَحَلَامًا مَعَيِّنَةً حَيْثُ يَتُولَدُ لَنَا الطَبَاعُ بَأَنَّنَا بَتَذَكَّرِ، وَنَظْنَ أَنَّ مَا تَنْدَكُره حَقِيقَيَّ، ومَنْ ثمّ ستقط ستتج على مصص بأنّ تلك الدكريات لم تكن ذكرياسا. أحلامُنا ذكرياتُ رائقة فعنى سين المثال، أدكر حُلمًا رأيتُه أكثر من مرّة: أعود أخيرًا إلى الميت الذي لم أعد أترد بله ملذ رمن، والدي كان علي الرحوع إليه دائمًا، لأنّه بمثابة قاعدة سريّة عشتُ فيها وتركتُ فيها أعراضًا كثيرة تخصّي. وكنت في الحلم أدكر ستفصيل كلّ قطعة أثاث وكل عرفة في دلك البيت، وكنت أعضب في الحدود القصوى لأنّي واثق من وجود باب بعد الصالة، في الممرّ الذي يقصي إلى الحمّام يؤدّي إلى عرفة أحرى، لكن الباب لم يعد هُناك، كما لو أنّ أحدًا سدّه بالحدار، وهكذا كنت أسنيقظ مُمتلئًا بالرعبة والحنين إلى ملحئي الحقي الدكرى تخصّ الحلم، ولم يعد بوسعي أن دك، ثمّ من إل أمهض حتى أعي بأنّ الذكرى تخصّ الحلم، ولم يعد بوسعي أن أنذكر ذلك البت لأنه - في حياتي على الأقل لم يكن موجودًا على الإطلاق. حتى إنّي عالم مستولي على ذكريات عيريا.

ولكنّ هل حدث لي، في حلم ما، أنّي حلمتُ حلمُ آخر، مثلما أفعل الآن يا تُرى؟ هذا حير برهان على أنّي لا أحلم. ثمّ إنّ الدكريات في الأحلام تبدو غبشة وتفتقر إلى الدقّة، في حين أنّني أدكر الآن كلّ ما تصفحتُه في سولارا خلال الشهرين المنصرمين صفحة لصفحة، وصورةً نصورة. أذكر أشياء حدثت بالفعل.

ولكن من يصم لي أن كل شيء تذكّرتُه في أشاء هذا النوم قد وقع فعلاً؟ رئم لم يكن والدي ووالدي بدلك الوجه، ولم يكن للدكتور أوريمو وجود إطلاق، ولا الدت الملاك، ولم أعش ليلة القالوني قط. الألكى من دلك أتني حلمتُ أيض بأني أفقتُ في مستشعى، وأني فقدتُ الذاكرة، وأن لي روجةً تدعى باولا، وابنيس وثلاثة أحدد. فأنا لم أفقد الداكرة يومًا، أنا شحصٌ آخر يعلم به من يكون تعرّص لحادثٍ ما فوحد نفسه في هذه الحالة (غيبوبة أو متاهة) وما تنقى مُجرّدُ أطبافي تجلّتُ عثر إنهام بصريٌ من بين الضاب. وإلّا لما همم الضاب على كل ما طنتُ أنني أذكره إلى الآل، الصّاب الذي كان دليلًا على الصّاب على كل ما طنتُ أنني أذكره إلى الآل، الصّاب الذي كان دليلًا على الصّابي كانت محص حلم. هذا اقتداس. وماذا لو أنّ الاقتناسات الأخرى،

تلك التي أسمعتُها للطبيب وپاولا وسيبيلا وأنا نفسي، لم تكن إلّا بتا حاسب المحلم اللَّحُوح ذاته؟ قد لا يكول هُماك وجود أبدًا لكاردوتشي أو إليوت ناسكولي أو إويرمال، ناهيك بكل ما اعتقدتُ أنّه دكرياتُ موسوعيَّة. طوكيو ليسم عاصمة اليادان نابليون لم يمت في سانت هيلين فَحشب، بن لم يولد أسس يكال هُماك شيءٌ موجودٌ حارج كينونتي فإنه في كول موار من يدري ماد، يقع فه وماذا وقع لعل أشباهي وأنا على رأسهم - حلودنا مكسوّة بحراشف حضر عولدين عين واحدة، فوقها أربعة لواقط للإشارة قابلة للانكماش.

لا يُمكنني أن أؤكد بأن الأشياء على هذا النحو حقًا. ولكنني لو تصوّرتُ كُوْنًا كاملًا داحل دماعي، كُوْنَ ليس فيه پاولا وسيبيلا فحسْب، بل لقد تُتنتُ فيه الكوميديا الإلهيّة وضيعتُ فيه القنبلة الدريَّة، لكنتُ قد وضعتُ على المحك قدرةً على الانتكار تعوق إمكانيّات فردٍ بعينه - طبعًا إذا سلّمنا بأنني فرد، بشريّ، لا تُرجانٌ من أدمغة موصولٌ بعضها ببعض.

وماذا لو كان أحدهم يعرض فبلمًا في دماعي مُناشرة؟ قد أكون دماعًا في محلول ما، في سائل الررع الحيويّ، في وعاء زحاجيّ كداك الذي رأبتُ فيه حصية الكلب بمادّة الفورمالين؛ وأحدٌ ما يرسل إليّ محفّر،ت ليحعني أصدّق نأتي كنتُ دا حسد وقد وُجِد آخرون من حولي - في حين لا وحود إلّا للدماع و لمحفّز فقط، ولكن إذا كنّ أدمعة في الفورمالين، فهل ومكانت أن نفترص بأن أدمعة في الفورمالين، فهل ومكانت أن نفترص بأن أدمعة في الفورمالين، فهل ومكانت أن نفترص بأنب أدمعة في الفورمالين أم أن نؤكد بأنب لسا كدلك؟

وإن كان كدلك، فليس أمامي سوى انتضار محفرات أحرى مُشاهِدٌ مثاني، نوسعي أن أعيش هذا السّبات باعتباره سهرة سينمائية لا تنتهي، متيقّب من أنّ لعيلم يتحدّث عني. كلا، ما أحلم به الان ليس إلا الفيلم رقم عشرة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعين، وقد حلمتُ ما يربو على عشرة آلاف فيدم على عراره. فوحدتُني في أحدها رفقة يوليوس قيصر، أحتار بهر روبيكوني، وأعاني مثل حموس على المذبح بفعل الثلاث والعشرين طعبة. ووحدتُني في فيده آخر أحلً

في شخص السيّد بياتسا لأحشو عددًا من أبناء عوس بعية تحبيطها، وفي فيلم احر، كنتُ أن الدت الملاك، وهو يتبناءل لماذا يحرقونه بعد أعوام طويلة من تأدية الحدمات الجبيلة. قد أصير سيبيلا في أحد تبك الأفلام، وهي تتساءل بحرقة عمّا إذا كنتُ سأتذكّر قصّتنا يومًا ما. وقد أكون في هذه اللحظة اأبا مؤقّتة، وربّما أصير في العد ديناصورًا يتعذّب في بداية العصر الحليديّ الدي سيهنكه، وبعد عد سأعيش حياة مشمشة، أو عصفور، أو صبع، أو عصم يابس.

ل أسلِّم أمري؛ أريد أن أعرف من أكون ثمَّة شيء ما، أستشعره لكلِّ وصوح. إنَّ لدكريات التي تعتَّقت مع بداية ما أعتقد أنَّه عيدوبتي هي قاتمة وصنابيَّة، وقد تشكُّلت كلوحة العسيفساء، متقطّعة، كلُّها ارتياتٌ وتمزّقُ وتشتُّت (مماد لا أنمكُّن من تُدكِّر وحه ليلا؟). وعلى النقيص من دلك، أجد دكريات سولار،، وذكريات ميلانو معد الصحوة في المستشفى، واصحةً ومتسلسلةً وفق تتامع منطقتي، وبوسعي أن أرنَّب مراحلها الزمنيَّة من جديد، نوسعي أن أقول إنَّسي التقيت فأن في شارع كايرولي قبل أن أشتري حصية الكلب من على إحدى لبسطات في شارع كوردوريو. بالتأكيد، رئما أنا أحلم أنّ لي ذكرياتٍ مبهمةً ودكرياتِ حليَّةً، ولا أنَّ الله يهيِّ هي هذا الفرق بدهعني إلى أتَّحاذ قرارِ ما. سعيًّا للنقاء (تعيرٌ فريد من نوعه لرحل مثلي قد يكون ميَّثُ منذ حين) لا بدّ لمي أن أقرَّر بأنَّ غُر تارولو، وياولا، وسينيلا، والمكتب، وسولار، كلُّها بما فيها أماليا وقصص جدّي وزيت الخروع، ليسوا إلّا دكريات لحياة حقيقيَّة. ثمامًا مثلما نقعل في الحياة الطبيعيَّة / ومكاننا أن نفترض مأنَّ جنيًّا لعينٌ قد سحرن، ولكنُّ إدا أردن ممصيَّ قُذُمٌ فعلينا أن يتصرِّف بأنَّ كلُّ ما براه واقعيٌّ فإذا سلَّمنا أمرياء وإذا شكك يوجود عالم خارح كينونشاء ما عاد يوسعنا أن بتفاعل، وقد بسقط من على السلالم أو نموت حوعًا تحت الإيهام الذي أنشأه ذلك الجنَّى اللعين.

هي سولارا (الموجودة) قرأتُ قصائدي التي تتحدّث عن مخلوقة، وكنت في سولارا عندما قال لي حالي عثر الهاتف إنّ المخلوقة موجودة وتدعى ليلا سانا. فإذن، قد يكون الدت الملاك إبهامًا، في داخل حلمي، لكنّ ليلا سال حقيقة. ومن جهة أخرى، لو كان هذا مُحرّد حلم، فلماذا لا يكون المحلم كريمًا ويجود عنيّ بوجه ليلا؟ ففي الأخلام قد يشراءى لك حتى الأموات، وقد يمدّونك الأرقام الرابحة باليابصيب أيضًا، فلماذا أحرم من ليلا بالدات؟ قد أعرو عدم استطاعتي عنى تذكّر كلّ شيء إلى وجود حاجر، حارج الحلم، يعرّق طريقي إلى الجهة الأخرى لسبب أجهله.

بالتأكيد، أفكاري كلّها مُتضاربة وبلا إثبات. من الوارد حدًّا أتبي أحدم بوجود حاجز، ومن المحتمل أنّ الجهاز المحقّر رفض أن يرسل إليّ صورة ليلا (خبثًا منه أم شفقة)، فعي الأحلام يتراءى لك أشخاصٌ معروفون، وأنت تعدم حيّدًا أنهم أنفسهم، رغم أنّك لا تنظر إليهم في وحوههم... لا شيء - بإمكانه إقناعي - بشت على حُحّةِ منطقيّة لاسيّما فكرة الاستعاثة بحُحّة منطقيّة لا أراها في الحلم الآن، الحدم غير منطقيّ، وعندما يحلم المرء لا يشتكي من أنّه كذلك.

أقرّر إذه أنّ الأمور هي على بحوٍ معيّل، والويل لمن يدبو إليّ ليحالمني الرأي.

لو أنّي أنمكّن من رؤية وجه ليلا لأقبعتُ بعسي بأنها كانت موجودة. لا أعرف لمن أنوخه وأطلب العول، عليّ أن أفعل كلّ شيء بمفردي. لا أستطيع أن أتوسّ إلى أحدٍ خارج كينوشي، وإنّ الرت والجهار المحفّر الآن كان لهما وحود يقعان حارج المحلم على حدَّ سواء. انقطعت الاتصالات مع الخارج لعلّي أتوجّه إلى ذاتٍ إلهيَّة حاصة، أثل بمروبتها، وستكون على الأقلّ ممنّة لي لائني منحتُها الحياة.

ومن بي سوى الملكة لُوابا؟ إنبي أفؤض أمري لداكرتي الورقيّة، أعرف دلك، لكنّبي لا أفكّر بالملكة لُوابا التي رأيتُها في القضة المصوّرة، بل بملكتي لُواب، المحبوبة بأكثر الأساليب أشريّة، صاحبة شعبة الإحباء، التي بإمكانها أل تبعث الحياة بجئثٍ مُتحجّرة من أقدم العصور العابرة. هن أن محبور؟ هذه فرصية معقوله أيض. لسب في عيبونة، إنّما أما منطو في نوخُدِ سُديّ، أعتقد أنّي في غيبوية، أعتقد أنّ ما حدمتُ به لسن حقيقيّ، أعتقد أنّ بي الحق في حعله حقيقيًا. ولكن كبف لمحنون أن يقدّم فرصيّة معقولة؟ ثمّ إنّا دئم محابس بالسسة إلى الفاعدة التي سنّه الاحرون، لكنّ الآحرين هُما لا وجود لهم، المقياس الوحيد هو أبا، والشيء الحقيقيّ الوحيد هو أولمب دكرياتي، إنّني سحيلٌ في عرلتي القيميريّة، في هذه الأنويّة المفترسة. فإذا كان هكذا وصعي، فلماذا أفرق والحال هذه بين أمّي والدت الملاك والملكة نوبا؟ يُميّ أعيش وجوديّة منهنلة. لي قدرةُ سياديّة أحلق بها أربابي وأمّهاتي أن.

و لآن أصلي عائنه الملكة لوان العطيمة، ناسم حبّث اليائس، لا أطلب منث إنقاط صحاياك القدامي من رقودهم الحجريّ، إنّما أرجوك أن تعيدي إليّ دلك الوحه... فأن، في الدرك الأسفل من شباني القسريّ قد رأيتُ ما رأيتُ، أتوسّل إلىك أن ترتقي بي إلى أعلى نحو تحلّيات العاقبة،

الا يحدث عادةً أنّ من يطلب المُعجرة فينالها، يُشفى لمُجرّد أنّه عتر عن ممانه بالمعجرة؟ حسل، أنا أريد وشلّة أن تنقدني لُوانا، إلّي الهج بهذا الأمل لدرجةٍ قد أصاب فيها نسكتةٍ دماعيّة لو لم أكّن في عيبوبة أسات

وهي اسهاية، تمارك الرت، ها قد رأيتُ رأيتُ مثل الرسول (يوحما اللامتناهي، إنّما اللامتناهي، إنّما كشكولُ ذكرياتي.

اعمى هذه الحال يدوب الثلج تحت أشقة الشمس؛ وهكدا ظهرت مجذدًا عوات سيبيلا المدوّنة على الأوراق الحقيقة، عبر الرياح،

أو الأحرى، لقد رأيتُ حتمًا، لكن الجرء الأوّل من رؤيتي كان منهرًا كما ع ثني سقصتُ مجدّدًا في نعاسِ صنابيّ. لست أدري إدا ما كنّا قادرين في الحلم ع تحلم بأنّا بالمون، وإن كنت أحلم حقًا فمن المُؤكّد أنّني أحلم بأنّي صحوتُ إنْ ثانيةً وأنّي أذكر ما رأيتُ.



كنت واقفًا قبالة سلالم مدرستي الثانويَّة، السلالم البيضاء التي تصعد نحو الأعمدة الكلاسيكيَّة الحديثة التي تطوُق باب المدحل. كنت كأتني مخطوف الروح، أسمع ما يشبه الصوت الحار يقول لي: "اكتبِّ ما ستراه الآن في كتابك إن أردت، فإنَّ أحدًا لن يقرأه، ثمّ إنك فقط تحلم لكتابته!).



وفي عليه السلالم تبدّى لي عرش، وعلى العرش رحل، وجهُه ذهت، معوليُّ الانتسامة الشرسة، متوَّخ الرأس بالوهج والزمرُّد، وكان الجميع يرفعون بحب الكؤوس ترلُّق إليه. إنَّه مبيغ سيَّدُ كوكب موبعو.



وعلى العرش، وحول العرش، كان هُماك أربعة أحياء. ثون دو وحه الأسد، فولتانو دو أحيحة السر، بارين أمير أربوريا، أورار، ملكة البشر السحرة، وكانت أورارا تهبط السلائم مسربلة باللهب، وكانت تندو فاجرة عطيمة مكسوّة بالأرجوان والقرمر، مريّبة بالذهب والنولؤ والأحجار الكريمة، سكرانة بدما، البشر الآين من كوكب الأرض، وإذ رأيتها شُدهْتُ بصدمة بالعة

وكان مينع المتربّع على عوشه يقول إنّه يريد مقاضاة أهل الأرص، وكان يسخر بقهقهة فاحشة قالة ديل آردن، ويأمر بأن تُرمى وجبةً لنوحش القادم من البحر.

وكان لـ الوحش قرنٌ رهيبٌ على جبيه، أنيابه مدتبة ومنخار،، مفتوحان على وسعهما، له مخالب عُقاب، وديله مثل ألف عقرب، وكانت ديل تنكي وتستعيث.

وها قد صعد السلالم فرسانُ أوبدينا لنحدثها، على طهور وحوشٍ لها ساقير، وساقال اثنتان فقط لكلُّ منها، وديل طويل لكأنَّه ديل سمكة بحريّة...

وكان النشر السحرة الأوفياء لعوردون على عربة دهبيّة ومرجابيّة تحرّها الغرافين الخصراء من رقابها الطويلة العرفاء المليئة بالحراشف...

وكان رماة فيريا يمتطون طيور الثلوح ذات المناقير المعوخة مثل قرون الوفرة المدقمة. وفي النهاية، على متن مركبة بيصاء، بجالب ملكة الثنوح، يصل فلاش غوردون وهو يصوح على مينع بأنَّ الصواع الأكبر على موبغو سيبدأ حالًا، وأنّه سيدفع ثمثًا غالبًا على جميع جرائمه.





وبإشارة من مينع، هنط الرحال الصقور من السماء للانقصاص على عوردون، وكانوا يحجبون السحاب مثل أسراب الحراد، بينما كان الرحال لأشود بشاكهم وأسنانهم المشجودة كالمحالب ينتشرون في الساحة قبالة تسلالم، ويحاولون القبص على قائي وطلبة آخرين قد وصلوا مع سرب آخر، كاأسراب البعوض، فانقلبت موازين المعركة.

احتار مينع بأمر هذه المعركة بدا أوعز بإشارة أحرى فانطلقت صوريحة السماويّة شامحة بحو الشمس وكادت تدكّ كوكب الأرض لولا أنّ عوردون قد أعطى إشارته، فانطبقت صواريحُ الدكتور راركوف السساويّة عابيّا، فاندلع صدمُ مهيب في السماء، ما بين آلسنة من اللهب وزمحرة الأشقة القائدة، حتى بد أنّ بحوم السماء تنهاوى على الأرض، والصواريح تثقب السماء ونترّم فتدوب مثل كتاب يتكوّر، فحال يوم كم ولعبته الكبرى، فتحظمت بقيّة صواريخ ميم السماويّة فوق التراب يصلاها أحيحُ وهبحٌ يصح بكلّ الألوان، فقلت معها الرحال الأسود على الساحة؛ وكال الرحال الصقور ينساقصون محترقين بالنهيات.



جَلْجَلَ مينغ سيّدُ موبغو بصرحةِ مدوّية كوحشِ مقهور، فتداعى عرشه وتدحرح على سلالم المدرسة جارفًا معه رجال حاشيته المرعوبين.



ويد مات الطاعية، واختمت وحوشه الآتية من كل حدّبٍ وصوّب، الفرجتُ هاويةٌ تحت أمدام أورار، فانخسمت في دوّامةٍ من كبريت، تهبّ إلى أعلى، أمام سلالم المدرسة وقوق المدرسة، مدينةً من كريستال وأحجارٍ كريمة أحرى، تدسرها كلُّ ألو د قوس قرح، وكالت بارتفاع اثني عشر ألف قدم، وجدرالها من حصّى ملوّلة كاللّور اللّقي كالت بمائة وأربعة وأربعين ذراعًا.

وفي تنك للحطة، بعد منّةِ بِلْوَهَا شُعلاتٌ وأبحرةٌ في آنِ معّا، تحلخل الضّباب، ونتّ أرى السلالم، وقد فرُعتْ من كلّ الوحوش، بيضاء تحت شمس أبريل.



عدت إلى الواقع! أسمع دوي سبعة أبواق، أبواق أوركسترا شيئرا للمايسترو بينو بارزيرا، وأوركسترا ميلوديكا للمايسترو شينيكو أنجيليني، وأوركسترا ريتمو سيمفونيك للمايسترو ألبرتو سمبريني، الفتحت بؤالة المدرسة مثانويَّة على مصراعيه، وثنتها بيديه الطيث المُولييريِّ الذي كان يطهر في دعاية دواء الصدع أسيين كاشبه قبات، وراح بطرق بالعصا معلنا عن وصول موكب الأراكين،

وها هم يتواهدون هبوضًا من على كلا حانبي السلالم، يحرج الذكور أوّلًا، موزّعين مثل رتلٍ من الملائكة الدين يتنزّلون السماوات السبعة كلّها، يرتدي حميعهم ستره محطّطة ومطلوبًا أبيض، مثل اللاهثين خلف ديانا بالميري.

وعدد أسفل السلالم، يطهر الآن الساحر ماندريك، وهو ينوّح بعكّاره للياقة. يصعد محيّب رافعًا قنّعته الأسطوائيّة، فتضيء كلَّ عتبة من السلالم ما إن بحطو عليها، ويعتي: السائني سلّمًا إلى القردوس، بخطوة جديدة كلّ يوم، سأصل إلى هُناك مهما كلّف الثمن، تبحّ حانًا، فأنا أمشي على طريقي!! يصوّب ماداريك عكّاره بحو الأعلى، ليعلن عن هنوط دراعون ليدي، مرتدية لحرير الأشود، وكنّما نرلت عتبة سجد لها الطلاب ورفعو، فتعاتهم القشيّة كأنّهم يتعبّدون إليها، بينما هي تعبّي، مصوت دافئ كالسكسفون: هذه البيلة العاطفيّة التي لا تنتهي، وهذه السماء الحريفيّة، وهذه الوردة الدائدة، كنّ شيء يحاطب قلبي عن الحبّ، قلبي الذي يرحو وينتظر هذا المساء، فرحة ساعة واحدة معك.





ثم يهمط خلفها كلُّ من غوردون ودايل آردين والدكتور زاركوف، معد أن عادو إلى كوكت أحيرًا، وهم يغتَون معًا: سماوات ررقاء، تبتسم لي، لا أرى أيّ شيء سوى السماوات الررقاء، والعصافير الررقاء تعرّد بأعنية، لا شيء إلّا العصافير الزرقاء، طوال اليوم.

يشعهم حورح فورمبي وهو يدلك على عيتار الأكلال، بابتسامة لثويَّة: هذا الشعور الممتع في أجواء كلِّ مكان، يحعلني هذا اليوم أعنَّي بلا اكتراث، وأنا أمشي على طريقي، إنه في الأجواء، في الأجواء، في الأجواء... رووم رووم رووم أعلى وأسفل، رووم رووم رووم ها نحن ذا...

يهنط الأقرام السعة، وهم ينشدون للفظ إيقاعيّ أسماء ملوك روم السعة، ما عدا واحدًا. ثمّ يأتي مبكي ماوس ومبني ماوس، متشابكين سواعد أبو طويلة وكلارائيل، واصعة تيحان بفيسة من كثرها، على إيقاع أعنية لكن بيبو، بيبو لا يدري، يديهم بيبو وبرتيكا بالا، والشرطي شب والدحاجة، وألفارو القرصان مع ألوسو ألوسو المُلقّ بالزونسو، الذي أوقف سابقً لأنه سرق ررافة، يشكون سواعدهم بسواعد رفاق آخرين، مثل صاحب الصاعقة العملاق، وزامنو وباريير، ودي القناع الأبيص وفلاتافيون، يشدون المناضل في العابة ثمّ يظهر وباريير، ودي القناع الأبيص وفلاتافيون، يشدون المناضل في العابة ثمّ يظهر عنير، والسارديني قارع الطبل، وقالد كوريتي ويده التي ما تزال تنعم بدف مصعير، والسارديني قارع الطبل، ووالد كوريتي ويده التي ما تزال تنعم بدف لمسات المنك عليها، وهم يعتون "وداعًا يا لوعانو الجميلة، الأناركيُون يرحلون عن ، وقد طُردوا عن غير حقّه، بنما يظهر فرانتي في الصف الأخير تادمًا وهو يهمس: انم، لا تبكِ يا يسوع العزيزة.

تندلع الألعاب الناربَّة، فتزدال السماء المشمسة بنجوم من ذهب، ويهبط من عبى لسلالم كلَّ من رجل الترموجين وخمس عشرة نُسخة من العمّ غايتانو، والرأس المستنة بأقلام الرصاص بريسيتيرو، التي تُقطّع الأوصال بحموح رقصة النيب دانس، I'm yankee doodle dandy. يحتشد جمعٌ كبير من شخصيّات



سِلْسِلة مكتبة الناشئة، حيدولا المتحدرة من التلّ المرهر، وقبيلة الأراب السريّة، والاسة سولمانو، حال تريفني، كارليتو دي كيرنويل، راهبيكيتو، إديتا قيرلاك، سوربت موسيتي، ميكيلي دي فالدارتا وملكيوريوي فياماتي، إبريكو من وادي اللح، فاليا وتاماريسكو، وتعلو فوقهم الطائرة الشيخ لماري توسيس، والكلّ على رؤوسهم قتعات عسكرية مثل فتيال شارع بالى، وأبوقهم طويلة للعاية مثل سيوكيو، القطّ والذئب والحرس يرقصون التيب دانس.

وذَك، بإشارة من حادي الأرواح، يطهر ساندوحان تجلياته المنسوح من لحرير بهسي، لمتراص عند حصره بشالة قرمزية مزيّبة بأحجار كريمة، وعمامته مثبّتة بماسة كسرة تحجم حنة السدق، وقصنا مسدّسيه العاجرين باتنتان من حزامه، وعمد شمشيره [سنمه] مرضع بالياقوت، يغنّي بصوت عريض: تحت سماء سنعافورة، في معطف بجمة دهيّة، ولد حنّنا با مايلو، ويتبعه نموره الصعار، وسيوف بهتاكان بين أبيانها، متعطشه للدماه، ينشدون، يا مومنراسيم لدي خدعت بكنترا، يا أسطولنا العافر في الإسكندريّة ومالطة وحزيرة سودا وحيل طارق...

وها هو الآن سيرانو دي برحراك، نسيمه المسلول، يستجوب الجمع صوت عبيط يحرح من أنهه، وتتلويحة عريضة الهن تعرفون الله علمي، يا لها من أصيلة، حداثتة، وفي منتهى اللماقة، لا يُمكنكم إيجاد نظير لها. إلها برفض اسوجي ووحي، وتحيد الإلحليريّة نوعًا ما، وبإمكانها أن تعمعم بسرة محترمة جدًّا: for you».

تأتي حورفين بيكر من حلفه بخطوة باعمة، وقد أماطت هذه المرّة عن فرو فرحها، مثل القلميقيّات النوائي يظهرن في موسوعة شعوب الأرض وأعراقها، سوى أنّها احتفظت بتبوّرة المور على حضرها، تربّم بعدونة أو يا لروعي وعذابي، إن راودني أنّني أسأتُ إليك يا ربّاه.

تمرن ديات بالميري وهي تغلى: الا وجود، لا وجود للحث السعيد،.

وياسِس دي غوميرا يشدو بالإيبيريَّة: أوه يا ماريًّا الأه، دعيمي أقتبب، أوه يا ماريّ الآه، أنتغى حبَّكِ، لا أستطيع مقاومة صحر عيبيكِ عندما تنظرين إليّ. يصل سفَّح ديليلا مع ميليدي دي وستر، وينحب باكيًا: شعركِ الأشقر حيوطٌ من دهب، وثعركِ الصغير غطِر. فإذا به يقطع رأسها نصرية واحدة، رغويززز، فيتدحرج رأس مينيدي الفاتر، والموشوم بزسقةٍ دمعًا بالبار على جبيبها، يتدحرح حتى أسعل السلالم، ليصل عند قدمي تقريبًا، بينما يرنَّم القرسان الأربعة سرة حادة "كانت حائعة جدًّا للعشاء في الثامة، كانت تحبُّ المسرح ولا تتأخر أبدًا، لم تكن تعبأ بالباس، كانت تكرههم، لهذا السبب ميليدي منسكّعة!٤. يبرل إدموند دانتيس وهو يدمدم: هذه المرة يا صديقي، أنا من سيدفع الحساب، أن من سيدفع لحساب. يتبعه الأب فاريا متدثّرًا لكفيه المنسوح من قماش الحيش، يُشير إليه لستالته ويقول: إنَّه هو، إنَّه هو، أحل أحل حقًّا هو. في حين أنَّ حيم والدكتور ليعري واللورد تويلاوسي والقبطان سموليت ولوبع جون سيلفر (مرتديًا ريّ دسجل دي الساق الحشب، يطرق عند كلُّ عتبة بقدمه مرَّةً وبطرفه الاصطباعيُّ ثلاث مرَّات) ينارعون دانتيس على كثر لقرصان فلينت، وس عان بابتسامة الحدجد يقول مظهرًا أسنامه الكلبيَّة ' cheese' يسول ريتشارد رفيق السلاح لحومته الجرمائيَّة، التي يقعقع مكعمها على إيقاع أعبية «نيويورك، سيويورك، مدينة رائعة، برونكس أعلاها وباتيري أسفنها! أ. يتبعه الرحل الصاحث مصطحبًا الليدي حوريان، عاريةً مثلما لا تكون عليه إلَّا المرأة المسلَّحة، يخطو عشر حطوات على الأقلُّ عند كلُّ عتبة، وهو ينطق: الحصلتُ على الإيقاع، حصلتُ على المُوسيقي، حصنتُ على فتاتي، فمَن بوسعه أن يطلب أكثر من ذلك؟؟.

وبإعجار مشهديً من تدبير الدكتور راركوف، تمثدٌ سكّة أحاديَّة بنعث شررًا على امتداد السلالم، تنساب عليها الفيلوثيَّة وتصل إلى العلياء، ثم تدلف إلى مهو المدرسة، كخليَّة تحل سعيدة، يخرح منها للمزول على السلالم كلُّ من جدِّي وأمِي، وأبي الممسك بيد أدا التي تبدو في أعوامها الأُولى، والدكتور أوريمو،



والسيّد بياتسا، والدول كونياسو، وحوريّ سال مارتيو، وغرانيو لا بعنقه المصمّد بدرع يلتف حول رقته أبضًا، مثل إريك فون شتروهايم، معدّلًا سويّة كتفيه أو يكاهُ، وكلّهم ينغّمون:

العائلة المغنية من المساء إلى الصباح ساكنة ساكنة، شبئا فشيئا، يبدأ الثلاثي ليسكانو تدريحنا لهماك من يريد بوكاتشيني دائما، ومن يفضل أوركسترا أنحبلبي ومن يشنف أذب للإصغاء إلى ألىرتو رابالياتي. الأم تريد الألحان، أمّا ابنتها فتفضل المايسترو ببتراليا عندما يعزف من علامة الصول.

وبيدما يحوم ميو فوق الحميع، وأدباه الكبيرتان في مهت الربع، بحمّرية تفوق العادة، يتدفّق كلّ فتيان بادي الكبيسة بطابور متراحم، لكنّهم يطهرون بريّ كتيبة العاج، يدفعون فانغ إلى الأمام، دلث الفهد الأسود الرشيق، ويرتّلون بلكةٍ أجنبيّة: تسير قوافل تيغراي.

وبعد مرور عددٍ من الحراثيث المقرقعة، يرفعون أسلحتهم وقنّعاتهم لأداء تحيّة الشرف، للملكة لُوانا.

تشدّى بحمّالة صدرها المحتشمة، وتبوّرتها التي تكاد تكشف عن سرّتها، كما أنَّ وجهها محجوب بخمار أبيض، وثبّة ريشةٌ تعتلي رأسها، وجسدها مُستورُ بوداء أحمر يراقص ريحًا خفيفة، نمشي بحقةٍ فيرتجّ ودفاها، بين أسعرين بزيّ أباطرة الإنكا.

تسرل باتحاهي مثل فنيات الـ«Ziegfield Follies»، ينتسم لي، وتشدّ أرري وعريمتي، مشيرة إلى إطار باب المدرسة، الذي بتجسّد فيه الدون بوسكو الآن.

يشعه الدون ريناتو بزيّ الكليرحيمان، يدهدم حلف طهره، بتصوُّف وعقل



متعقع: الدا ظلّان ظلّا واحدًا، عندما سكون بجانب عمود الإنارة، كما في الساق يه ليبلي مارلين القدّيس، بوجهه النشوش، وثوبه الملطّخ بالطين، وقدميه المُوعنتين بحداثه الساليسي، يحاول النزول عنه عنه، يحمل كتاب الولد المتعقّل ممدودًا إلى الأمام، كما يفعل الساحر ماندريك بضعته، ويخيّل إليّ أنّه يقون: "كلّ شيء طاهرٌ للطاهرين. العروس مستعدّة. وقد أُعْطِيتُ ثونًا من البوص اللامع والحابض، يلمع كجوهرة نفيسة. لقد حثت لأحبرك بما سوف يحدث بعد قليل.... الا

أحصل على المباركة... يتموضع القشيسان كلَّ على طرقي نقيض في العشة الأخيرة ويُشيراك بتساميح نحو بوّابة المدرسة التي تخرج منها الفتيات من قسم الإدث، يحمل حجابًا كبيرًا وشقاقًا يتسترن به، وينضبطن على شكل وردة بيصاء باصعة، بعكس الضوء، عاريات، يرقعن أيديهن لإنواز نهودهن النكر جانبيًّا. حانت الساعة. ستظهر ليلا في نهاية هذه القيامة المبهرة.

# تُرى كيف ستتجلّى؟ أرتجف وأتعجُّل.

ستتجلّى صبيَّة ذات ستَّة عشر عامًا، مليحةً مثل زهرةٍ تتفقّع مل عضارتِه عند أولى خيوط صباحٍ رائقٍ ومشجُورٍ بالندى، نفستانٍ لازورديُ طويل، مدلَّل بشبكةٍ فضيَّةٍ صغيرة من الحزام حتَّى الركتين، سيقلّد الفستانُ لونَ بوبوِ العيبين عشّ، قلا مجال لمُقارنة اللازورد الأثيريّ بلمعان عيبه الليّن، وستكون غارقة في كثافة شعرها الأشقر، الناعم والمتألّق، لا يكبع جماحه إلّا تاجٌ من ورود، ستكون محلوقة ذات ثمانية عشر عامًا وبياصٍ شفّاف، وبشرةُ الوجه تنتعش بتدرّجات اللول الورديّ، لتأخذ حول العينين انعكاسً صافيًا لنول الزّبرُخد، فتتبدّى على الحبين والصدغين عروقٌ صعيرةٌ ررقاء، سينهال شعره الأشقر المعم على وجنتيها، وستبدو عينها اللتان بلون اللازورد الحنون معلّقتين في عدرٍ منهم ورطب ومومص، وستكون لها انتسامةُ طفلةٍ إلّا إذا أصبحت حادة فترتسم على شفتيها من كلا الجانبين تجعيدةٌ طفيفةٌ ومرتحة، ستكون صبيَّة دات سبعة عشر عامًا، رشيقة القوام أنيقة الهندام، ممشوقة الحصر حتّى إنّ يدًا واحدة قد تكفى

لتطويقه، حلدُها كبرعم في أوانِ تَفَتُقه، وجدائلُ شعرها تنهمر بفوضويَّةٍ خرافيَّة لكأنَّها مطرٌ من ذهبٍ على صدارها الأبيص الذي يغطّي نهديها، وجبينُها العالي يتسيَّد وجهّها مُتقَنَ التكوير، وستكون بشرتُها من بياصٍ مطفأ وطراوةٍ بتلةِ الكاميليا التي يكاد يبيرها شعاع الشمس، والحدقةُ السوداءُ والمتلألئة تُلمَح أو تكاد في غور الررقة الشقّافة لمقلة العين، ضمن الجفن المزوّق بالأهداب الطويلة.

كلا. رداؤها مفتوح من على الجانب بجسارة، ذراعاها عاريتان، والطلالُ الغامضة محدِّدةٌ تحت الأحجة، ينفتُّ شيءٌ ما تحت شعرها رويدًا رويدًا، وفجأة تسقط الأقمشةُ الحرير التي تلفّها مثل الأكفان أرضًا، ستسبر عيناي كاملّ جسدِها، الذي لا يتّشح إلا يثوبِ أبيض مشدود، حزامُها على الخصر أهمًى دهبيَّةٌ برأسين، وبينم تشبك دراعيها على صدرها، أصير مهووسًا بتجلّياتها الخنثويَّة، ولحومها البيضاء مثل لُكِّ البِّلَسان، وفمها ذو الشفاء المُفترسة، وذلك الشريط السماويّ تحت الدقل تحديدًا، ملاكٌ من كتاب القدّاس يرتدي ثياب عذراء مجنونة صمَّمها مُنَميمٌ شُحرِف، سيبرز ثدياها الصغيران والدقيقان، من صدرها المسطّح، بحدّة ونفور، وسيصبح خطُّ خصرها أعرض قليلًا عند الردفين، وسيصيع في ساقيها الفارعتين كأنَّها حوَّاء التي رسمها لوكاس فان ليدن، عيناها الخضروان من نظرة يكتنعها الغموص، فمُها كبيرٌ وابتسامتُها مريبة، وشعرُها لأشقرُ من دهب عتيق، رأسها يكذَّب براءة جسمها، كُمُيرةٌ هائجة، ثمرة لجهد جليلٍ من الفنّ والشهوائيَّة، وحشّ فتّان، ستتكشّف عمّا أوتِيتْ من سرِّ باهر، وستنمثق زخارفُ الأرابيسك من معيّنات التبْر الأررق، وستنزلق أضواءُ قوس قُرَّح ونيراب الموشور على ألواح الخشب المطعم بغرق اللؤلؤ، ستكون مثل الليدي جوزيان، ستذيب جدوةُ الرقص كلَّ الأحجمة، وتتساقط أقمشةُ البروكار، ولن يبقى من ثوبٍ عليها سوى الحليُّ والمعادنُ المشعّة، وستضيق الباقةُ المكشكشة عبى جذعها كالدرع ودبوس الشعر المهيب، وسيُرجَم شقّ صدرها بصواعق حوهرةٍ عجيبة، وستنتف لفاعةٌ على ردفيها لتُحفى الجزءَ العلويّ من فحذيها حيث

يُدقُ قرطٌ ضحمٌ يسيِّل بهرًا من أحجار الرمرَد، وإذ يتعرِّى حسده، كنَّ ستتقوّس عليه على سُرَةٍ منحوتةٍ يبدو ثقيها كحتم العقيق اليماسي، ستشتعل كلُّ لحواهر المصقولة تحت الأضواء المحتدمة التي تشغ حول رأسه، ستتقد لأحجارُ لتحظظ حسمها بتقاطيع متأخحة، ثمّ تلسع عنقها وساقيها ودراعيه بوحراتٍ ناريَّة، قرمريَّةٍ كالجمر، بنفسجيّةٍ كالعاز المنعوث، ررقاء كشعلاب الكحول، بيصاء كأشغة سجم، ستبدو كأنها ترحوني أن أحلده، حاملةً بين يديه حرام راعية النسكات الحديديُّ، وسعة حال حريريَّةِ اردراء بالحطيه اسمع المسينة، وسبع عُقدِ لكلّ حل تمثل الأشكال السعة للوقوع في الحظيئة لممينة، ستغدو وسبع عُقدِ لكلّ حل تمثل الأشكال السعة للوقوع في الحظيئة لممينة، ستغدو وسبعقاً سيفُ الحبُ عينها، وأما، صامتًا، سأريد أن أرمي نفسي في المحرقة، وسيعقاً سيفُ الحبُ عينها، وأما، صامتًا، سأريد أن أرمي نفسي في المحرقة، سأريدها الأملس، لكي تُصعق بالرمح وهي في ثونها المتصرّح بدماء القبوب

كلا، كلا، أي أدب شرير هذا الدي أراني أنصاع لعوايته. لم أعد مراهقً يثار بالشق. أرعب أن تكون بسيطة مثلما كانت ومثلما أحستها حيدك، مُجرّد وحو على سترة صفراه. أرغب بالفتاة الأجمل التي لم أسلطع إدراكها يوت، لا أجمل الجميلات التي هام فيها كثيرون. قد تكميني وإن مريضة وهزيلة، مثدما يُعترَض أنها كانت خلال أيّامها الأخيرة في البراريل، لأقول لها ما رلت الأحمل بين المخلوقات، لا يسعني الصمود إراء عينيك الداملتين وشحوبك، كجمال ملائكة السماء! أرغب أن أراها تنهض وسط التبّار، وحيدة وثانتة، وهي تنظر نحو البحر، مثل محلوق أحاله السحر إلى طائر بحريّ جميل، وساقاها العويلتال والعاربتان والرهيفتان والنجيفتان مثل سيقان طائر الملشون، ولن أرعجها بشهوتي بل سأتركها في غرفتها كأميرة بعيدة...

لا أدري إن كانت الشعلة الحعيّة للملكة لُواد هي التي تصرم المار في

مصوص دماغي المتيبسة؛ أم إنّه شراب الإكسير هو الذي يسعى لتنقية الصفحات لمعرة من داكرتي الورقيّة، والتي ما ترال عرضة لمستنقعات كثيرة تجعل دلث المجرء من الله، الذي ما رل يقلت منّي، تجعله غير صالح للقراءة؛ أم إتني أن السب إد أحاول تحميل أعصابي حهذا لا يطاق لو كنت أستطيع أن أرتجف في المسب إد أحاول تحميل أعملي أشعر باهترار باطبي كما لو أنّي أطفو في المحارج على سطح بحر تصربه عاصفة هو حاء. وفي الوقت دانه أشعر كأنّني مقبلٌ على فروة اللذة، إذ تمتنئ الأحسام الكهفية بالدماء في دماعي، وكأنّ شيئًا ما يوشك على الانفجار - أو التفتّع،

والآن، كما يومداك في بهو البياية، أوشك على رؤية ليلا أخيرًا، ستنرل برول الحجود العوب معتزرها الأسود، حميلة كالشمس، ناصعة كالقمر، رشيقة وحاهلة بأنّه المركز، شرة العالم. سأرى وجهها الحدّاب، وأنفها المرسوم برتقاد، وقمها الدي يُسرر قواطعها العلويّة أو يكاد، إنّها كأرب الأنعورا، كالقط ماتو وهو يموه ما إن يهتر وبره الناعم، كالحمامة، كالقاقوم، كالسجاب ستهبط مثل أو ش الندى، وسترابي، وستمدّ يدها بحقة، لا لتدعوني، بل لتمنعني من الهرب عرّة أخرى.

سأعرف أحيرًا كيف أؤدّي دلك المشهد الحتاميّ من مسرحيَّة سيرانو خاصّتي، إلى ما لانهاية، سأعرف ما الذي بحثتُ عنه طوال حياتي، من پاولا إلى سيبلا، وسأتو خد بدتي ثابيةً، سأكون في سلام.

حذر. لا يسعي أن أسألها مجدّدًا \*هل فانزيتّي يسكن هـــ؟، إنّما يتوحّب عليّ اغتنام الفرصة أخيرًا.

بد أنّ الضبيدخان الخفيف دا اللون الرماديّ ينتشر الآن في أعلى السلالم ويحجب المدخل.

> تجتاحني زويعةً من برد، فأرفع عينيّ. ما بالُ الشمس تصيرُ سوداء؟

# مُلاحظات الفصل الثالث: عودة

وَرَدُ عُنوانَ هَذَا الفَصِلِ فِي الأَصِلِ بَالإَغْرِيقَيُّةُ الكلاسيكيَّةُ: ΟΙ ΝΟΣΤΟΙ

الكلمة حرفيًا تعني «العودات» جمع عودة. عودة إلى الديار. أو عودة إلى الوطن. والمقصود بها هو أشعار هوميروس التي تصف رحمة عودة الأبطال اليونائين إلى أوطابهم، بعد معركة طروادة، في ملحمة الأوديسة.

وعليه، فإنّ إيكو يستخدم الكلمة استعارةً من ثيمة العودة اليونائيّة مُتصلة بالنوستالجيا إلى جدور الماضي، واكتساب الحكمة عثر الرحلة، وإل كالت الرحلة هما ذائيّة، فستكول الداكرة في هذه الحالة هي المُوجّه الأساسي لبلوع معرفة الذات، والحياة ومن ثمّ الحبّ.

#### 15

١٤٤ عَلَيْاحِ ماهرِ تطربه الأمواج، تشقين كالمحراث القضاء الواسع العميق، بنشوة عارمة لا توصف

من قصيدة «سموًا سودلبر في ديوان أرهار الشر في هذه القصيدة، بودلبر بحاطب داته «الضيندُخان»

استحدث هذه الكلمه مثلما حاءت مُستحدثةً من اللاتينيَّة في الأصل (fumifuguum)، قدّمها الكاتب المدريطانيّ جول إفلس (1700–1706) في غُنوال كتابه (عدر كتابه (meonvemence of the aer and smoake of London dissipated لمصطلح فالطَّبَابِ الدَّحَاتِيَّة.

### 386 أننا ميو

روابه للأطفال من تأليف حوفاني برتيبيني، المعروف للخطيصة في أدب الباشئة هدف الرواية برنوي، ومثلما نظول أنف سوكو عنده يكدب، كسك أدب نفتي مبو

#### 389 الريستان وإبزولده

قصّه حتّ أسطوريَّة من العصور الوسطى. قدّمها المُوسنقار رينشارد فاعبر في عمل أوبر ليّ مهيب

#### LSD 390

ثمائيّ حمض اللمسرحيف. لهد المركب تأثيرات قوئة على العقل والنصل والمراح والرؤية عند الإساد.

## الجحيم ليس الآخرين

بالمربسيَّة في الأصل (les autres) كما أنَّ العبارة أساسًا هي اللجحيم هو الآخرون؟ المشهورة من رواية لا مخرج لجان بول سارتر.

ذيل الموت الذي نجرّه أثناء حياتنا

من فصيدة الماضيء مقشسو كارداريليء

#### الترموجين

حشوة قطيئة كانت ساع في الصيدليّات لمعالجة السعال والحمّى وكان شعار أشهرها هو ذلك المهرّج الذي يبصق التار.

## 396 ميريّة

نسبةً بنى جول فيرد، الروائي الفرنسيّ صاحب النحيال الواسع في أدب المُعامر بك واليجار.

#### - الليميبوتتين.

سسة إلى سلسوب، وهي بندة حرافية، سكانها من الأفراء، من صبع حيال الكاتب البريطائق جوناثات سويقت في روايته رجلات فوليفر.

## - الغوليفريَّة.

سنة إلى لبمويل عوبيفر، نقل روانه سويفت، المُولَع بالطَّتُ والنعات و لرحلات. تتعرَّص سفينته للعرق، فينحو إلى ساحل إحدى الحرر، معلى عليه، وعندما يصحو يجد أنَّ أفر م ليليبوت قد ربطوه بالحيال.

## 398 العنا والآن

باللائيسة في الأصل (Hic et mine). يُستجدم هذا التعبير للدلالة على شيء لا يقبل المصاطلة والتأخيل وقد استخدمه الفلاسفة الوجودتون مبدأ للإشارة إلى صعف الإسان ثمّ تعمّق به هابدعو في كتابه الكينونة والرمان، حيث أكد أنّ دائلة الإسان لا تُسب إلى كيونه الميتافيزيقيّة بل إلى المحقظ والآنه الذي يعيش قيه.

لشُّمية بحقته للمنكة بُوان

## 400 فيلم معقدم

يستجدم هذه الصفه بالنُّعه المحكيَّة في إيطالت كدلالة على الأفلام الحريث من ناحمه التلبيحات الجسيَّة، والتي قد تحوي على مشاهد أفرت إلى الإناحيَّة

#### 403 معركة القمح

حملةً أطلقها مُوسوليني بحث الفلاحين على العمل بعيه تحقيق إيضابا كاعامها بدائي من القمح.

16

## 408 الغنوان: وتصفّر الربح

غُمُون أَنشُوهُ للماصلين لإيعانين صدَّ الفاشيَّة والحيش لدريّ

#### 409 فرحان

تشويش لدي يعامه دهن ياملو يحلط عليه بين اسم القرم السامع (فرحاب) ومنث روم السايم (آلكومن هاركيوس).

#### 411 روجر: 4Rojer)

بالعامية الأميركيَّة تعنى ااستُلِم!

#### البوتشي

بعدة شعبيّة، تنزوح ما بين البلباردو والدوليدع والعولف، وتنكوّن من كوات معديّه صحمة، ويتوجّب على اللاعين قدمها إلى نقطة معيّبة ثنة احسار الكوات الأقرب من لكوة الأحيرة وهكذا حتى تنتهى الدورات.

#### 415 البادوليون

أمباع المدريشال ليشرو بالدوليو، الذي برأس حكومة عسكريَّه خلال الحرب العالميّة الثانية، لعد استقالة مُوسوليني، قادت إيصال إلى لوقيع الهدلة مع الحلفاء في الثامل من سلملو عام 1943. وبالت للاحق فلول الفاشئين وتفاوم الكتائب الألمانيّة الدربّة المحتّمة الملاد

#### 415 الغاريبالديون

تُطلق النسمية في الأساس على كلّ متطوّع حمل السلاح و سحق بحمل الحراب الأكبر جوريبي عاريدلدي إذا توجيده إنطالية في أواجر الفول أشاسع عشر

ثم أطلق اليساريُون، الشبوعبُون على رأسهم، هذه التسمية على لكنائب التي شكَّلوها لمفاومة العاشين والناريِّس ودلث سنه إلى المنادئ لوطنة والنساريَّة لتي عشفها عاريالدي الأكبر

#### Kaputt 418

كلمة ألمالية تعني الندحار، هزيمة،

## 420 الكتاب والبندقيّة

شعارٌ وشي نتشئة الأجيال على العِلم والقوّة وحمل السلاح.

#### Rien ne va plus 456

بالتعربيَّة، وتعلي حرفيُّ الله يعد أي شيء يتحرَّك؛، وتستجدم في نعص ألعاب القمار حين اليُمصى الأمرة ولا يحور بعدتُد تعيير الكلمة التي يطلقها اللاعبون

#### 465 الحرب المضحكة

بالمرسيّة في الأصل "Drok de querre"، كما تُستَيها الألمان بالجرب المتوقّفة، والأمريكيون بالجرب لرائعة التعبر يحصّ لفترة لواقعة ما بين لهاية الهجوم على يوسد ولدلة عميّات فرساء ودلك لجمود البراع على الجهات بشكل عامّ.

#### 17

#### Arheit mucht frei 469

بالألدائية وتعلي «بعمل يصبع الجرتة». وُصعت هذه الجملة شعارا على لوّ بات الكثير من معسكرات التجليع النارته إبان الجراب العالمية الثالثة

## 470 كلاريتا بيتاتشي Claretta Petacci

عشقة مُوسولني نفس مصرعها تجانبه على أبدي المناصلين عام 1945.

## 473 أطلتس

 الجزيرة الأسطوريّة المفقودة، وَرُد ذكرها في شحاورات أعلاطون، ثمّ اغترص العدماء أنّه تقع في المحيط الأطلسيّ فرب الجزر التابعة لإسبابيا.

رواية أطلئتس للأديب الفرنسي سبر ميئوا (1886-1962)، الصدرة عام 9 19.
 نحدث عن مُعامرة حاللة، إد يتوصل المسكشعون إلى أن أطلتس لا تقع في المحر، كما تدّعي المخرة عن المحر، كما تدّعي المخراقة، بل في عمق الصحارى الأفريقيّة.

#### 474 أتثينيا

مصه روية أصليس، مُستوحاه من تينهمان الملكه الأماريعيّة، (القرن الحامس الميلاديّ) لُقّت نأمٌ علو رق، وغُرف بالحكمه وسداد الرأي والسالة والكرم (معني اسمها الاصله الحيام!). قادت شعبها صدّ العرق، وقيل إنّها آيةً في الحسن والجمال.

## 479 الوجه الأبقراطي

وجه المحتصر الذي بيدو عليه أمارات دنو الأحل يشكل لا لنس فيه. وقد سمي بالأبقر طي، لأن أبقراط هو أوّل من عرفه ودوّل مواصفاته

## 482 الإجماع العام

باللاتيئة في الأصل (Consensus genstum)، وهو منذأ فلسفي يُفصد به مجموعه من المماهيم والتعريفات والأفكار والغيم التي يتوافق عبها حميع الشر بعض النظر عن احتلاف مشاريهم وتجاريهم البثق عه تيّار الأصلابيّة، الذي يعتبر أنّ لدت تُولّد مُحمّده بالأفكار، وما التعلّم موى التدكّر.

## 483 الكومبراشيكوس

بالإسبائية في الأصل (Compractices) وتعني حرفيًا «المُتجروب بالأطفال» وقد تحدّث فيكتور هوعو في رواية الرجل الصاحك عن العصابة العجريَّة في إسبابيا، القرل السادس عشر، التي لا تحقف الأطفال، من تبيعهم وتشتريهم، ووصف عملهم بالوصاعة والعبوديَّة والتحدّف. إذ كانوا يشوّهون الأطفال ولليعولهم للسيرك للمشاركة في عروص هرليَّة، تهذف الإضحاك المُشاهدين على مظهرهم المقبَّح.

## 486 الفلستيون

أقدم الشعوب التي ستوطئ في أرض كلعان، فسمَّيت فلسطين على اسمهم. لكنّ الكلمة في هذا السَّياق تشير إلى تخلُّف المجتمع وبدائيَّة.

## الاستنارة بالاتساع

إحالة على إحدى قصائد جوريبي أومعاريني، قصيده مُكوَّنة من كدمس فقط علصيه تُسعَّه اللقاء بداء الحياة

إحالة على إحدى قصائد يوجيبو موثالي اعالنًا ما التميث بداء الحدة. ،

## 486 تلقى طعنة من شعاع الشمس

إحالة عنى إحدى قصائد سالفاتوري كواريمودو اكلًا وحيدٌ على قلب الأرص مطعولٌ بشعاع شمس/ وسرهان ما يهيط المساهة.

## أهدا فقط ما يسعنا قوله لك اليوم: ما لسنا علبه، وما لا نريده،

بيت شعري ليوجينو مونتالي، مقتس من قصيده ألفها في نداية الفول العشوين، موخهة إلى القارئ، محقه فيها على استنعاب الموحة الشعرية الحديثه، وتفهّم النعد لوجودي لنشعراء الحداثين، الحالى من التكلّف والشاعرية لجوفاء

#### 487 وحدائية ضبابيّة وعميقة

مقتبسة من إحدى قصائد بودلير.

## المُوسيقى قبل كلِّ شيء

بالفرنسيَّة في الأصل (De la musique asant toute chive) مقتسة من قصيده لبوق فيرلان

## جوفاني بابيني

(1881 1956) كانت ورواني يبطالي، بدأ مسيرته الأدبئة جمهوريَّ ملحدًا ومناهضًا للإكليروس، ثمَّ عاش حياة مريرة على الصعيد الروحاني، ما أذى به إلى التوبة والإيمان قلبًا وقالبًا.

## 488 في الاسم يكمن المصير

باللاتينيَّة في الأصل (nomen omen)، بمعنى أنَّ التسمة تصبغ المسلَّى بأوضافها.

# سولارية

سبة إلى قرية سولاره، لتي تعني باللُّعة الإيطاليَّة حرفيًّا اشمسيّ، مُشمس،

#### الببليوماني

سنة إلى استنومانياء الهوس والولع نفراءة الكُتُب وتحميعها

## 490 الأنوثة الخالدة

لمستوحاة من العدارة الأخيرة في مسرحيّة فاوست لعوله، على بسان النحوقة الصوفيّة الحكلُّ فان هو رمزُ فحلْب، وكانُّ ما لا يُمكن الوصول إليه سيكون شما حادثٌ، وما لا يُمكن وصفه قد حرى ها شما فعله، إنْ الألوثة النجالية تنجيبه إلى أعلى؛ (ت. عبد الرحين بدوي)

نلك الأنثى المحتضرة التي كان يتلمس ثيابها، كانت تلهبه كما لو أنها أشدَ الإناك توقَّدًا اقتباس من رواية ليا للكاتب الفرنسيّ جول دورفيلي.

#### 490 هكس النيار

عامرية بي الأصل (4 rehours) للكاتب العرسيّ الأصل الأصل

## 491 - الكمبُستُلي.

نسبة إلى مدينة سان تياعو كرمبوستيلا في إسبانيا.

- الشَّدُوماتي.

نسة إلى مقاطعة سودرمانلاند التاريخيَّة هي السويد.

#### 494 الجزيرة المفقودة

## لتُّعنة الحقيَّة للعنكه أو يا

رشارة إلى أطلائتس الجزيرة الأسطوريَّة المفقودة، وعُنوان رواية بيير بينوا سالغة الذكر. وإشارة إلى المرأة المتعالية أيضًا

## ترتطم نواصي سفنهم بذلك الشاطئ الهانئ...

اقتناس من فصيدة الأجمل الحميلات، الحريرة المعقودة للشاعر عوبدو عوتسابو

#### 18

#### 498 المند

هو الرجل الذي يقدّم الأذعاءات صدّ من ينتهث القو لين ممحكم القصاء في العلم الإغريقيَّة القليمة ذات النظام الليمقراطيّ.

### 500 الخير يشيع من تلقاه نفسه

سلا البيئة في الأصل (Bonum est diffusivum sui) مقتطعه من كتاب الخلاصة اللاهوتية لتوما الأكويتي

## 502 وائدا أوسيريس

فَانَةُ اسْتَعْرَاصَيَّةً وَمَعَلَيَّةً إيطَالِيَّةً، لَمَعَ نَجْمُهَا مَا بَيْنَ لَئُلَالْيِبَاتُ وَانْخَمْسِينِاتُ قَدْمَتُ أَعَانِي كثيرة، لا بَدُ أَنَّ أَشْهِرِهَا \*هُمَاكُ فِي كَانُوكَانَاناً\* الَّتِي كَانَ نَظْلُ هَذَهُ لَرُو يَةً يَسْمِعها كثيرًا.

## 503 القنطور

محدوقٌ حرافيّ من الميثولوجيا الإعربقيّة، له حسد حصان ورأس وجدع يسان المواد من إطلاق صفة القنطور على الشات المتّحد بدرّاجته الباريّة هو يصفاء هالة أسطوريّةٍ وأدبيّة على منتجات الحداثة الصناعيّة.

## 505 سماء الأمبيريوم

السماء العليا حيث يقيم الرت والملائكة والأرواح التي دخلت العردوس لأعلى وقد وصفها دائتي في الكوميديا الإلهيّة حيث تصطحه إليها حييته بالريشة.

## 511 المزلة القيميرية

نسلة إلى قبائل قيميرما التي استوطبت عي قلب آسيا في قديم برمان، وحاء دكوهم في الأساطير الإعريقيَّة قبل إنهم كانوا يعيشون عرلة تامَة، حتَّى إنَّ هوميروس أوردهم في أشعاره الهُناك عند القيميريّين، تلتحف المدن وسكّانها بالصَّاف والعيوم».

## «الألف» Aleph

المقصود بالرسول هو يوحنا، وهي سفر الرؤيا يفول اأبا هو الألف والياء، لندابة والنهابه، يقول الرئ لكاش والذي كان والذي بأتي، القادر على كلّ شيء، ولعلٌ في الكنمة يشاره ثابلة إلى فضة لويس بورجس المعنونة ساالألف! ﴿ وَلَالِفَ هُو نَقَطَةً فِي الْكُولِ، بِإِمْكَانِكُ أَنْ بَرَي مِنْ خلابها كلّ النقاط الأحرى! أعمصتُ عيني، ثمّ فتحتُهنا، فرأيتُ الألف)

اعلى هذه الحال بدوب الثلج تحت أشقة الشمس؛ وهكذا ظهرت مُحددًا لدوء ت سببيلا المُدوّنة على الأوراق الحقيقة، عبر الرياح؛

قتاس من الكوميديا الإلهية/ الفردوس، الأنشودة 33، لأبيات 64/ 65/ 66.

لهارق الوحيد هو أن دائتي يقول إن السوءات ضاعت عير الرياح.

يُحدث أُمرتو يكو العلان في الرؤمة الدانية إد إن دانتي، في الأنشودة دانه، يصل إلى الهاية رحلته لشقة، ويصف رؤينه للرث والعدراء بآتها أعظم من الكلام وتعجر الدكرة أمامها، كس يستيقط من حلم لا يتذكّره لكه ما رال يحتفظ بالإحساس الذي لجم عنه، ثمّ يشبه الأمر يدونان الثلج وصياع سوءات الكاهبه سيبيلا أدرح الرياح أمّ يامو، وعلى الرَّغُم من مرووه بالتحرية لعسها تقربا، فإنه يسعى جاهدًا لاستعادة ما راه، مُتببًا أن لطهر تلك لسوءات المُعشرة مُجدّدًا من دفتر دكرناته الشخصية ومن حهة أحرى، فإن هذه الأبيات الدائية تدل على أن أصراء إلكو لم يحتر السم سيبلاً حسة يامنو اعتباعًا

516 الغرافين

كائن أسطوريّ له جسد أسد ورأس وأجنحة عُقاب.

525 الأراكين

أعصاء محامع القصاء والأعيان والوجهاء في المدن الإغريقيَّة الفديمة.

اسأبني سلَّمًا إلى الفردوس...

ب الإسحبيريّة في الأصل (day, I'm going to get there at any price, Stand aside, I'm on my way)، منظ سع أعية لجورج عويشري أذاها في فيلم فأمريكيّ في باريس.

## 529 اسماوات زرقاء، تبسيم لي...

بالإسجليرت في الأصل (singing a song, nothing but bluebirds,) أعية للمطربة الأمريكيّة وبلا فيتحير لد.

## اهذا الشعور الممتع في أجواء كلِّ مكان...

#### 531 ﴿ لا وجود للحبِّ السعيدِ؛

من قصيدة على الأصل (i. n'y a pas. il n'y a pas d'amour heureux)، من قصيدة

تتَّعدة بحثة بلمبكة أو ما

## لنشاعر لويس أراعون

## 532 اكانت جائعة جدًا للعشاء في الثامنة..

she gets too hungry for dinner at eight, she likes the) الأصل theater and never comes late, she never bothers with people she'd hate, that's why Milady is a tramp! الأعية للمطرب فرانك سياتر الليدة مسكمه"، بكلّ يامنو في رؤيته المُنحطة والمُخلفة بسمع اسم ميدي عوضًا عن لسنة

### البويورك، ليويورك مدينة رائعة.

## احصلت على الإيقاع، حصلت على الموسيقي،

ا لإنجليريَّة في الأصل (for anything more)، أُعبية لإيلا فيتجبرالد. نقول المطربة بالسَّجة الأصلَّة الحصيتُ على رحليّ، لكنّ ياسو بسمعها الحصيتُ على فتائي، من لسان سير بو

#### "Ziegfield Follies 534

سَلَمَنَةَ عَرُوضَ فِي مَسَارِحِ الْمُودُوايِ فِي بَيُويُورَكُ، أَوَائَلَ نَمُونَ لَعَشْرِينَ، اشتهرت بتقديم الأعاني والمشاهد الهولئة، إصافة إلى وصلات راقصة بقتات حساوات.

536 بدا طلانا طلاً واحدًا، عندما سنكون بجانب عمود الإنارة، كما في السابق يا ليبلي مارلين» باللائيسة في الأصل (doae ambrae nobis una facta sunt infra laternam stabimus)، مقتصة من النُسخة اللائيسيّة لأعلية البيلي مارلين؛

## كل شيء طاهر للطاهرين

باللاثبيَّة في الأصل: (omnia munda mundis)، من رساله القديس نصرس إلى بنطس.

#### وردة بيضاء ناصعة

يرى دائتي المقاء الأعلى في العردوس على شكل وردة ليصاء ناصعه لأنّ العودويس يرتدون الثياب البيض.

## 537 کنبرة

وحشُّ أسطوريُّ بجمع س مو صفات حوايات مُتعدَّده، ويرمر بثي لوهم والسراب

## 538 الأميرة البعينة

عُنوان مسرحيَّة لإدموند روستان، مُؤلِّف مسرحيَّة سيرانو.

## مصادر الاقتباسات والصور والرسومات

- من 34) رسم بخط بد الكاتب.
- ص 77، دانتي، الجحيم، الأنشودة الحادية والثلاثوف.
- ص 78، جودائي ناسكوني، أتبلة العيث، (الأثل، ليمورنو، حوستي. 1891).
- ص 78، حوداني باسكوني، صباف (أباشيد كاستلفيكيو، لوگ، طباعة آ ماركي، 1903).
- ص 79، حودالي باسكوني، أصوات عامضة، (قصائد مُتعدَّدة، بولوئيا، رانيكيلي، 1928).
- ص 79، فسوريو سيريني، طبا**ب، (حدود 1941، قصائد،** ميلانو، موندادوري، 1995).
  - ص 85، تيمنوني شوريلي، أبحث هنك، (ميترون).
- ص 89 90، علاف وصورتان من **كبر كلارائيل، ميلانو، موندادوري 1936 ( ، لب ديري)** 
  - ص 18 م حودتي دسكوني، في الطبيات، (القصائد الأولى، تولوبيا، رابكيتي، 1905). ص 140 م عنات الحياة/ Escala de la vida ، طعة كانالوليّة من القرل التاسع عشر.
  - · ص 142، مقوشات من Zur Geschichte der Kostume ، ميومج، براون وشايدر، 1961.
    - ص 145، رقم، الفيلوئية، برعامو، لمعهد الإيطاليّ للمون الحقلِّه، 1886.
      - ص 148، مصورات إبينال (بيليرن).
    - ص 50.، علاف المدونة الموسمة أرقب في الطيران، ميلانو، كاريش 1940
      - ص 153 (باتجاء عقارب الساعة):
- أسيكس بورزورسيكي، Apres la dance ، رسم لحجلة La garette du Bon Ion (هي د تريميه فريز كبري، Graficu Art Deco ، ميلانو، فامري، 1986).

- حاسن أعسرت، The essence of the Mode in the day ، 1920 (هي باتريسيا فراس كيري، Grafica Art Déco).
- محهول الهويَّة، Candee ، دعاية ومُلصق، 1929 (هي باتريسيا فراس كيري، Candee ، محهول الهويَّة، Deco).
- موليوس بعنهارد، Mode Ball مُلصقات، 1928 (في باتريسيا فرابر كيري، Ande Ball). Déco ميلائو، قايري، 1986).
  - ص 154 (باتجاء عقارت الساعة):
- جورح باربيه، Sheherazade، رسم لمجلة Sheherazade، 1914 (هي ياتربيه Sheherazade)، 1914 (هي ياتربيه الرابر كبري، Grahea Art Deco)، ميلانو، فابري، 1986)
- شارن مارقان، De la pomme aux levres رسم لمحلّة La gazette du Bon I on ( اهي المحلّة La gazette du Bon I on ( )
- حورج باربيبه، Incantation رسم لـ Pahallas et Fanfreluches (في باتريسيا فو بر کيري، Grafica Art Déco ، ميلانو، قابري، 1986).
- حورج ليناد، Fogue ، علاف، 15 مارس 1927 (في باتريسيا فرابر كيري، Fogue ، حورج ليناد، Déco).
- ص 155ء ريسة فيعيان، للمرأة المحبوبة/ t la femme aanee (في قصائد ١٠ باريس، لومير 1923).
  - ص 157، من القاموس الموسوعي ميلري الحديد، ميلانو، فالأردي، 1905
  - ص 162، من عشرين ألف فرصخ تحت النجار، حول فيرد، دريس، هيمرد، 1869
- ص 163، علاف رواية الكونت دي مونت كريستو، ألكسندر دوم، مبلانو، سوبرونيو، 1927 (RCS®).
- ص 164، رسم لـ هـ، كليريس، من روانه عزاة بالبحر Les ravageurs de la mer، لد جاكويو، باريس، المكتبة المصوّرة، بإلا تاريخ.
  - ص 170 عُلية كاكاو تالموني.
  - ص 171، عُلَبة بريوسكي للأغبرة الفؤارة.
- ص 174، علب سحائر، بصوير م ثيبودو وح، ماريس، Smake gets in vour eves، بيويورك. 2002 Abbeville Press
  - ص 175، ومضاتُ وبريق، تقويم لصالون الحلاقة 1929.
- ص 176، تقويمات سريس صالونات الحلاقة من تصميم إرمانو ديني، الأوراق الفقيرة، فلورنس، لانووقا إيتاليا، 1989.

- ص 179 (باتجاء عقارب الساعة).
- غلاف Nick Carter ، هيلانو، دار النشر الأمريكيَّة 1908.
  - علاف قلب، إ. دي آميشيس، ميلانو، تريفيس، 1878،
- علاف بـ دومسكو بالولي، كورتي يو والنمر الأشقر الصعير، أ. دي أنجيليس، ميلانو سوترونيو، ١٩٤٥ (RCS).
  - علاف " تاكرساي سكارساي، الموعودان بالرواح، أ ماروبي، فلورسا، بريبي، بلا تاريخ
    - علاف Nen Nick Carter Weckls ، طبعة إيطاليَّه، دار المشر الأميركيَّة بلا تاريخ
      - علاف بديو فوندن، Laguille (reuse)، م. لوبلان، باريس، لافيت 1909
        - غلاف تطار الموت، كارولينا إنفرنيريو، تورينو 1905.
        - علاف محلس الأربعة، يدعار والاس، ميلانو، موندادوري، 1933
        - علاف lidocg ، م ماريو ول لاولي، ميلالو، دار لاصلالو، 1911.
          - ص 180 (باتجاء عقارب الساعة) ا
- علاف د فيندرو ماندي، النؤساء، فيكنور هوغو، نورينو، أوتيت، فيلَيلَة اللَّهُم اللَّهُمِيِّةِ. 1945.
  - علاف ـ ح أماثو، قراصة النزمودا، إ. سالعاري (ميلانو، سونزوبيو 1938) (RCS ،
- علاف الرحلات الفريدة لساتورمينو فاراندولا، روبيد، ميلانو، سونروبيو، بلا تاريخ (RCS).
  - علاف لـ دومسيكو بالبولي، أبناء القبطان غرانث، ح. فيرن، ميلالبو، ساكس، 1936.
  - علاف لـ تاكريدي سكاريلي، ألغار الشعب، ي سو، فلوريسا، ثيريني 1909
     علاف الموت الغامض للسيد نشوق، س س قال دين، ميلانو، موندادوري، 1929
    - علاف بلا عائلة، هـ مالوت، ميلانو، سونرونيو، بلا تاريخ (RCS) ٠
  - علاف ـ تابيب، المارون في صبقة، أ. مورثون، ميلانو، الرواية الشهريَّة، 938. (RCS)
  - علاف \_ دوميسكو بالولي، جريمة في رولتابيل، ح. لورو، مبلالو، سولروبيو 1930 (RCS »).
     ص 182، علاف فانتوما، سوفستر وآلاين، فلورنسا، سالالي 1912.
    - ص 184ء علاف روکامیول، نوستون دو نیراي، ناریس، رووف، بلا تاریخ
    - ص 184، رسم ـ تاسب، في أشاه الهارون، أ. مورتون، الرواية الشهريَّة 1939 (RCS) .
      - ص 185ء رسم له ناسو مدستوء في **بيتوكيو**، كولودي، فلورنساء بمتوراد 1911،
- ص 186. علاف لديامبو، معامرات الولد دي الغرة الجميلة، الدورنساء الدياكي، 1922.
   ص 189. أعلمة من المحريدة المصورة للرحلات والمعامرات في المر والبحر، ميلاءو، سودروسو، 191-1920، (RCS).

- ص 191، أعدمه من سمية مكتبة سالاتي للناشئة، مدورسا، سالابي.
  - ص 193، صورة من ثمانية أيّام هي علّية، فلورسا، سالاني.
- ص 195، علاف لـ بانكريدي سكاريدي، بوفالو بيل، قلادة المجوهرات، فلورس، سربيعي، بلا تاريخ،
  - ص 96ء، علاف قالما بالأربوء شبيبة إيطاليا حول العالم، مبلانو، لأناوره، 1938.
- ص 197، صوره لديدس، ويث، **جزيرة الكث**ر، ل ستيفيسون، لبدي، سكريبسرو سوويسر، 1911
  - ص 199 (باتجاء عقارب الساعة) -
  - علاف لـ ح. أماتو، الظافر سائدوخان، إ. سالعاري (فلورنس، بيعبوراد، 1907)
- أعنفة ــ أشرتو دبلا عاني، ألغاز الأدغال الدهماء (حنوا، دوناث، 1903)؛ بمور مومنراسيم (جنوا، دونات، 1906)؛ القرصان الأسود (حنوا، دونات، 1908)، إ سالماري.
- ص 201، رسم با فردریث دور ستیل، Colliers کتاب XXXI) عدد 26، 26 ستمبر 1903
  - ص 203، صور لـ سندي بنجيت، Strand Magazine ، 1905 1905.
  - ص 204، أرثر كونان دونل، 4 Study in scarlet ، سيتونز كريستماس أبيول، 1887.
  - ص 204، ازش کو دن دویون، The Sign of Four Lippincott's Magazine، هوایون، 1890،
    - ص 204، رميديو ساعاري، لمور موميراسيم، جنوا، دوباث، 1906
- ص 208، صورة ــ بروبو أبعولت، في حريدة كورييري دي بكولي [للصعار]، 27 12/1936 (PRCS).
  - ص 214، رسم ـ دمه، يوميات جانيتو الشقى، فلورسه، بيمبوراد مارروكو 1920
    - ص 214، علاف د نوستون دو نوریه، مقتل المتوخش، میلانو، بیشی، بلا تاریخ.
       ص 218، بر تو موربیمی، إذا عبی الرادیو، (دوبیت شیترا الجدیدة)
      - ص 221، علاف فيورين فيوريلو، أسطوابة أوديون 1939 (مجموعة EMI).
        - ص 221، يوشيري سوبراي، ألف ليرة في الشهر (مارثت)
          - ص 224، (من اليمين إلى اليسار).
            - مُلصق لـ الاتحاد الفاشيّ للقتال.
            - النص لم بلانك مائي، الشاب.
          - غريفر لورنس موربيلي، الزنابق (كورتشي).
            - عن 225 (من البحين إلى اليدار):
            - مُلصق دعائي لسيّارة فيات، في الثلاثيبات.

بلابث الرفيان صاحت الحجرة.

كونسيلم - تاريزي، ماراماو لحاذا مثَّ؟ (ميلودي/موعار، 1939).

ص 230. أعلقه تدويبات أنوسف باتحاه عقارب الماعه

تابعو المودة، منشور ب جولي، ميلانو

· أعبيتي للربح، مشورات س. أ. م بيكسيو

- نافلة معنقة، منشورات كورتشي.

- ماريا لا أو، منشورات ليوناردي.

- ص 234، رسومات له إبريكو بينوكي في ماريا رايني، كتاب الصف الأوّل الانتدائي، ووما، مكتبة الدولة، العام السادس عشر.

ص 234، أستوري مورسي، قبليني يا صغيرة، (فونو إسبك)

ص 236ء رسومات بـ . ديلا توري في نشرو بارجيبي، كتاب الصف الرابع الانتدائي، روما، مكتبة الدولة، العام الثامن عشر.

- ص 238: (من اليمين إلى اليسار):

- بلانك - برافيتا، نشيد الشبية الفاشئة.

- كرامر - بالزيري - راستيلي، لكن بيبو لا يدري، (ميلودي).

ص 240، رسم في بيرو بارحبليني، كتاب الصف الرابع الابتدائي، روف، مكت لدونة، العام الثامن عشر.

ص 242، نطاقتان بروناعبديات لـ حسو بوكاريله 1943/1944.

- ص 243، علاف تيمين 12/ 06/ 1950، ميلانو، بلا اسم المصمّم، فصبيَّات بيطاليّة.

ص 244، (من اليمين إلى اليسار):

مدونة لموسطة، التحلوة الغندورة، مشور ت ملودي، 1939

- دي لارارو - بانزيري، الحلوة الغندورة، (ميلودي).

دانزي - ماركيزي، الجميلة على الدراجة، (كورتشي).

ص 246، بطاقة بروناعدته لـ إبريكو دي بيت 1936 (ميلانو، مشورات العن نويوبي)

- ص 248، أركوبي - زامبريلي، النصر!

ص 249، شعبان ونصر واحد، نطاقه بروناعنديَّة ف جينو نوكاريلي.

- ص 250، شولتز - لايب - راستبلي، لميلي مارلين، (سوميسي - زربوسي).

- ص 252، فيلبيني - ماليو، والدي العزيز (أكوردو).

- ص 253) (من اليمين إلى اليسار):

- اسكتوا، مُلصق لـ جيمو بوكازيلي 1943.
  - · بلايك بروفيتو، والأن يأتي الجمال.
- سوف نعود، بطاقة بروباعتليَّة لـ جينو بوكازيلي، 1943.
- روتشوىي دي توريس سيميوني، ملحمة الحقيوب (روتشوني).
  - ص 255، بيليعرينو دالبا، كتائب اميما.
    - ص 257، (من اليمين إلى اليسار):
- علاف دومپيكا دل كورييري، 1943، رسم لـ أحيل بلنوامي (RCS )
  - روتشوبي زورو، أفنية الغزاصين (روتشوني).
  - مدونة يا صاباً لا تنظرن إلى المخارة، مشورات ماسكي روبي
  - مرف مسكبروبي، يا صبايا لا تنظرن إلى البخارة، (ماسكبروسي)
    - ص 259، (من اليمين إلى اليسار).
      - ألبرتو رابالياتي.
    - براكي دانزي، لا تنسى كلماتي، (كورتشي).
      - دانزي غالدييري، إلا الحب، (كورتشي).
      - براكي دابري، الطقلة العاشقة، (كورتشي).
        - پو درير.
    - ماسكيروني ميندس، فيوريل الجميل، (ماسكيروني).
      - ص 269-270، من. يرتولدو، 27/ 88/ 1937.
- ص 286، علاف أد بروبو أنعولما في كوريبري دي بيكولي، 15, 10, 1939 (RCS )
- ص 287، صوره لـ باب سولفان في **كورييري دي بيكولي، 11**,29 (RCS) +)
  - ص 288، علاف بالسبو باكرفيني، القرصان ألعارو، مشورات أمي 1942
  - ص 288، علاف بر سناستان كر فيري، عربة تراسيقي، مشورات أمي 1938
- ص 290، صوره لـ كسرر، اباتحاه شرق أفريقيا الإيطالي، أفنتورورو، 07 06 1941
- ص 292، الصفحة الأولى من أفتتورورو، العدد الأوّل، 1934، للورسا، بيربيني برسومات من فلاش غوردون لد أليكس رايموند ( King Features Syndicate, Inc ).
  - ص 295، (ص اليسار إلى اليمير)
  - صورة لـ بينيتو ياكوميني، بيبو والدكتاتور، فاصل 1945.
- صوره له ليمان نونع من كتيبة العاج، فلورب، بيربني 1935، ( Kmg Features Syndicate ﴾ . 1935 €
   أ. 1934 أ. 1934 €

- صورة من قصة مرسومة غير معروفة،
- صورة . ينير س منعار ، من محموعة Popeve ، Popeve صورة . ينير س منعار ، من محموعة
- صوره | بيمان بونغ، من **روح تامق، مجلّة شينو وفرانكو،** فلورنس، بيريني 22/ 03, 1936, 1936. ©King Features Syndicate, Inc. ).
  - صورة لـ سبتو ماكوفيتي، بيبو والدكتاتور، فاصل1945.
- صورة لالممال بويع ، من التمساح المُقدَّس، محلَّة شيبو وقرائكو ، فورنسا ، بيربيني 19، 99/ صورة لالممال بوربي 19، 99/ 08/. 1937 (King Features Syndicate, Inc.) .
- صوره له والت ديريي، ميكي ماوس في بلد الخلفاء، ميلانو، موندادوري 1934 (Walt) عدوره له والت (Disney Productions 1970).
- صورة لدوالت ديريي، م**يكي ماوس في وادي الجحيم**، ميلانو، موندادوري 1930 (Walt عليه Walt). (Disney Productions 1970).
- صورة لـ إبير س سنعر، من محموعة Popere، (King Features Syndicate, Inc.). ص 296، صوره لـ بي فينت وراي موور، **توما الصغير، فلورنت، بيربيني 1938 (King)** Features Syndicate, Inc.
  - ص 298 (أعمل)، علاف لـ جوفي نوبي، الساحر 900، فتوريباً، بيرييي، يلا تاريخ
- ص 298 (سفق)، علاف به والت ديريي، **ميكي ماوس الصحفي**، ميلانو، موندادوري 1936. ص 300، شنستر عولد، تفصيل من Chicago Tribune- New York News)، *Duk Truc*، (Syndicate, Inc.
  - · ص 301، علاف ر فيتوريو كوسيو، من عرفة الرعب، ميلانو، ألبوجورنائمي يوفنتوس 1939
    - ص 301، علاف لـ كارلو كوسيو، من المكيلة الخبيئة، البوجوربالي 1939.
- ص 302، منبوب كانيف، The Golden Age of the Comics 4، بيويورك، بوستالحية بريس، 1970.
  - من 305 (من اليسار إلى اليمين):
- ~ رسم بددي فيت، من آخر بهلاء أثيوبيا، كوريبري دي بيكولي، 12/20 (RCS) 1936 (RCS). صورة لدنيني فينث وراي موفر، هي مملكة سينع، فلورنسا، بنزيبني، 1,8/1937 (King) . Features Syndicate, Inc ).
- صورة \_ أسكس ريموند، العميل السري إكس 9، (أفنتورورو 14/10/14) (King) (King) (بنكس ريموند، العميل السري إكس 9، (أفنتورورو 1934/10/14)
  - صوره به سكس ريموند، فلاش غوردون، 1938 (King Features Syndicate Inc ).

- ص 307، علاف بوقيلا 08/ 01/ 1939، ميلابو، ريتسولي، صورة فوبوعرافية بر سكي (RCS)
- ص 309، علاف الأنصابي! أسمان يونع، الشعلة الحقية للملكة أوانا، فنورس، بيربيني 1935 ( King Features Syndicate, Inc. 1934).
  - ص 313، طوابع مُحتلقة (تجميع حاصّ).
- ص 323، إلسور بوس وفريد استو في Broadian Melodi، وإلسا مرليبي في الرقصة الأحيرة لد كاميلو موستراشيتكوي 1941.
  - ص 327، كوريري ديلا سير\ 1943 (cRCS) (1943 (07/26).
    - ص 333، لوناتسي، الولد المجنون (كازيرولي).
  - ص 334، بوديو فالنتي، الأنسة الصغيرة (سانتا لوتشيا).
    - ص 336، صورة من مجموعة خاشة.
  - ص 338، رسم لـ دوميبكو ببلا، شهداه صغار، بلا ناريح ولا مكان
     ص 357، شيراري باديري، أثا وحيد . 1927 (القصائد، تورينو، إساودي 1998).
  - ص 360، أوعسو دي أحيلس، فبلق الورود الثلاث 1936 (حاليًا باليرمو، سيبريو 2002)
    - ص 363، الصفحة الداخليّة لمطويّة شكسير، 1623.
- ص 185، إعادة تشكيل من قبل بكانب لإعلاد الترموجين (سونينو كانبينو، 1909)، فريت برايك 1908 وأقلام رضاص بريرييتيرو، 1924.
  - ص 387، رسوم لـ أتينيو موسنو في أذنا ميو، لـ حوفاني برئينشي، تورينو، لائيس 1908. ص 388، رسومات لأنجلو بيولينو من بنت ومورنيني، لشوكولا، بيروحيند . يونتوني 1935.
    - ص 392، رسومات من الكونت في مونت كريستو، مبلابو، سوبروبيو 1927 (RCS ) -
- ص 398، إعلان ميتيراريا، تصميم ديبيلي حوالي العام 1934 (مُؤسسة ميبير ريا ديل فاند ربو وكاربوليتال).
  - ص 407، إحراء من الكانب على أعلقه توفيلا 1939 (مثلاثو، وتستوبي) (RCS ( ا
    - ص 410، إعلان كاشيه قيات، تصميم كرسينو 1926.
    - ص 413، مُلصن بورساليتو بمارتشيلو دودبيتش جوالي العام 1930
      - ص 413، صورة من معسكرات التحميع الألمانية 1945.
        - ص 416، مُلْصِق بروياغندا ر. س. إ 1944.
    - ص 418، إيطاليا المحرة، 30/10/1943 و إلى الأمام 03/04/494 (1944)
      - ص 421، طوابع جزيرة بيجي من مجموعة خاصة.

- ص 424، أوليفييري راستيلي، ستعود (ليوباردي).
- ص 432، فوتوموساح من عشربة الثورة الفائسة، روما، معهد لوتشي 1932
  - ص 442، مُلصق وحدات إس إس، 1944.
- ص 454، إحداء من الكانب على المصمات البروناعيدا إنا سرد إنا صور مصطعة من أفلام وصور إعلانيّة في حقية الأربعيات.
  - ص 486، بنصق يابكي دودل دابدي، لمشال كورير ( Warner Bros ) 1942
  - ص 486، صوره معتصعه من يسم كارابلاتكا، لعيشال كوربير (Warner Bros.) 1942
- ص 470، كوربيري لومساردو، 80, 88/ 1945 ومُلصق فيلم Road to Zanzibar لميكثور شرتزيغو،
  - ص 476ء صورة لجورتين بيكر،
  - ص 477، جميلة أت كالشمس، أنشودة دينيَّة شعييَّة.
- ص 479، حوداني بوسكو، ا**لولد المتعقل، الأعمال المنشورة VII**، روما، مكتبة أتيبيو سانسيانو.
  - ص 481، لورنزو بيروزي، نم لا تبك.
  - ص 483، صورة مقتطعه من اليثيمان لماريو مانولي (Excelsa) 1947.
  - ص 185، رسم من الرجل الصاحك، فيكتور هوعو، ميلانو، سونرونيو، بلا تاريخ (RCS ).
- ص ٩٨٥. ريد هايوورث وتابرون دور <mark>في المدماه والحلية. (Blund and sand) بروبرت ماموليان</mark> (1941 (20<sup>th</sup> Fox)
  - ص 487، صورة مقطعه من (Goong m) with) لد ليو ماك كيري (Paramount)
- ص 489، خول تاريي داورانيني، ليا 1832، (Cuvrev romanesques completes I)، بازيس، لايلياد عاليمان 2002.
- ص 494-494، عويدو عوسانو، أحمل الحميلات (في القصائد الكامنة، فيلانو، موندا دوري، (1980)
- ص 503، حراء من بكانت على صور البكس راتمويد، King Features) Rip Kirbs على صور البكس راتمويد، Syndicate, Inc (Exemple 2) طرار شومرت في الحمسينات (Syndicate, Inc علية لا شيا لا م يولدرنني وأا كالأوبري، كتاب الاتصاد، Piaggio Veicoli Europei S. p. A
  - ص 512، حداء من لكالب على فلاش غوردون، ألا أليكس ريمولد (Syndicate, Inc.)
  - ص 513 رجوء من لكانت على ف**لاش عوردون،** لد اليكس رايموند (Syndicate, Inc.)

- ص 514، إحراء من الكانب على فلاش غوردون، لـ أليكس راسموند (King features € King features €. Syndicate, Inc.).
- ص 517 . حراء من الكانب على فلاش عوردون، لـ أليكس راسموند (King features). (Syndicate, Inc.).
- ض 8 5 ، إحراء من الكانب على فلاش غوردون ، أل اليكس راسموند (Syndicate, Inc.).
- ص 520» (حراء من الكانب على فلاش غوردون، أنا أليكس ريسوند (King features من Syndicate, Inc.).
- ص 522 ، حراء من الكاتب على ق**لاش غوردون،** لما أليكس رايموند (Syndicate, Inc.
  - ص 524، إحراء من الكانب على مانتريك، لا لي قولت وقل ديميس (Syndicate, Inc.)
- ص 527، إحراء من لكانب عنى تيري والقراصنة، لـ ملتون كانيف (King features)
   Syndicate, Inc
- ص 528ء رحراء من الكاتب على قلاش هوردون، له أليكس رايسوسد (King teatures). (Syndicate, Inc.)
  - ص 530، إجراء من الكاتب على كتب إيطاليَّة مُختلفة.
- ص 533، (حراء من الكاتب على الشعلة الخمية للملكة لواناء لـ ليمان يونع، فنورسنا، بيربيني 1935 (King features Syndicate, Inc. 1934).
  - ص 534، بيكسبو كيروبيي، العائلة المغية (بيكسبو).
  - ص 535، إجراء من الكاتب على صورة صغيرة لقذيس مجهول.

# الفهرس

| 5   | ىقدمة المترجم                 |
|-----|-------------------------------|
|     | لفصل الأول                    |
|     | الحادث                        |
| 11  | 1. أقسى الشُّهور              |
| 40  | 2. حفيف أوراق التوت           |
| 60  | 3. رَبُما سِفطَفُكِ أَحَدُ ما |
| 82  | 4. وحيدًا أنجؤل في المدينة    |
|     | الفصل الثاني                  |
|     | دَاكرةٌ من ورق                |
| 127 | 5. كنز كلارابيل               |
| 137 | 6. ميازي الجديد العالمي       |
|     | 7. ثمانية أيّام في علّية      |
|     | 8. إذا غنّى الراديو           |

| 9. لكنّ يبتو لا يدري             |
|----------------------------------|
| 10. برج الخيميائي                |
| 11. هناك في كابوكابانا           |
| 12. والآن يأتي الجمال            |
| 13. أيَّتها الفتاة الشاحبة       |
| 14. فندق الورود الثلاث           |
| لفصل الثالث                      |
| سودة                             |
| 15. وأخيرًا عدت يا صديقي الضباب! |
| 16. وتضغّر الربح                 |
| 17. الولد المتعقّل               |
| 18، جميلةً أنتِ كالشمس           |
|                                  |
| هاد الاقتاسات والميور والربيوات  |



### مُعاوِية عبد التجيد

مترجمٌ سوريٌّ من مواليد دمشق عام 1985.

درسُ الأدبُ الْإِيطَائِيُّ فِي جامعة صيبِناً للأَجانبِ فِي إيطالِيا (2010-2005). درُس اللّفة الإيطاليَّة فِي المهد العالي للُّفات، وكليَّة الأَداب، فِي جامعة دمشق (2012-2012).

حصل على درجة الماجستير في الثقافة الأدبيّة الأوروبيّة من قسم الترجمة الأدبيّة في جامعة ألما ماتر في مدينة بولونيا الإيطاليّة وجامعة الألزاس العليا في مدينة مولوز الفرنسيّة (2015-2013).

صدرت له عدَّة ترجمات من الأدب الإيطاليِّ في العالم العربيِّ، عنها؛

- ه ضمير السيد زينو، إيثالو سفيفو، دار أثر.
- » تريستانو يحتضر، أنطونيو تابوكي، دار أثر،
  - ه بهريرا يدعى، أنطوبيو تابوكى، دار آثر.
- اليوم ما قبل السعادة، إرِّي دي لوكا، دار أثر.
- أخذك وأحملك بعيدًا، نيكُولو أَمَّانيتي، منشورات مسكلياتي،
- لا تقولي إنك خائفة، جوزيه كاتوتسيلا، منشورات المتوسط،
  - كلُّهم على حقّ، باولو سورٌنتينو، منشورات التوسّط.
- 1900. موثولوج عازف البيانو في المحيط، ألسّاندرو باريكو، متشورات المتوسّط.
  - اینهٔ الیابا، داریوهو، دار التثویر.
- الطفل الذي اكتشف الصفر، أميديو فيثيلو، دار الفلك المختصة بتشر
   أدب الطفل.
- ليوناردو والد البحري، ماركو مالفادي، دار الفلك المختصة بنشر أنب الطفل.
- ثیزا واکتشاف الدیناصورات، فالیریا کوئٹی، دار القلك المختصة بنشر أدب الطفل.

وترجم من الأدب الإسبانيّ رباعيّة مقبوة الكتب المنسيّة للكاتب كارلوس رُ أفون، وقد صدرت عن منشورات الجمل، وهي: ظلُّ الربيح، ولعية الملاك، وسجين السماء، ومتاهة الأرواح.

# الشُّعلة الخفيَّة للملكة لُوانا

من بامبو؟ رَجَلٌ يُفيقُ من الغيبوبة ليجد نفسهُ قد نسي كلّ شيء: عائلتَهُ. ومهنتهُ، وماصيهُ، واصدها أهُ، وطنولتُهُ، والنّساءَ اللواتي أحلِهُنْ.

ومثلما يُحدُّثُ عِلا لَعبَهُ البحث عن الكنز ، فإنَّ ذاكرة باميو لا تمثلُثُ في البداية إلَّا ذكريات الأشياء التي قرأها، وبعد ذلك، يفضل شُعلة خفية شمري في هزاده عند ما يَعَشُ فاع حياته المُنقضية، يُعثُّرُ على بعض محطّات رحلته حين كان بافعًا خلال عهد موسوليش.

تُصيبَهُ وَعَكَةً جَديدةً بسبب تهيُّج شديد لل عواطفه تؤدّي به إلى الغيبوبة ثانيةً، وحينَذاك. لل خشنة عن الجميع، يتذكّرُ ياميو: يتذكّرُ دورةُ الناساويُ للا مقاومة الاستبداد، وجدّهُ التحيوبُ وانتقامَهُ الأُسطوريُّ، وغرانيولا الأنارشيُّ الشّيطانيُّ والودودُ، وفوق كلّ ذلك يتذكّرُ حبُّ شبابه الذي لا يُسَنى: ليلا،

وية خلال البحث عن حبيبته الشابّة، تستعيدُ هذه الرّوابةُ " بعين الطّفل " الشيرة العائليّة والشياسيّة تعشرين عامًا من الحقية الفاشيّة الإيطاليّة، أميرتو إيكو وحدّةُ فادرٌ على إتحاقنا بحداريّة حميميّة وتاريخيّة خاطلة بعضب الكتب، وفقاهم القصيص المسؤرة، ورُسوم المجلّات وسُورها، والأعتيات والتوسيقي، مستخدمًا علمّةُ المَرحَ وسخريتَّة، فيتأرجحُ قارتُهُ بينَ التُموع وتوبات الشّحك.

جان ـ تويل سكيفانو (مترجم روايات ايكو إلى الشرنسية)

يُدخَلُقا ابكو بمُتَعَة وقُضولِ إلى هذه الكَومَة المُكتَّمَة من النوستالجيا، وهذه العمارة المَبنيَّة من مسَحَكات الطُّشولة ومحاوظها، وهذا الدُّكَّان من الكتب القديمة والنَّادرة،

برناره بيلو (نافد أدبي ومقدم برامج تلمازية فرنسي)

روايةً مُصوَّرةً، قصَّةً من شُور مُتَّقدة الألوان تلتقيها على امتداد الكتاب، دَعوةً إلى الشاركة في هذه الرَّحلة التي تُشبهُ والعة بروست البحثُ عن الرَّمَّن الفقود، شَبَهَا كبيرًا،

ديتر هيدلبراندت (فنانُ وكاتب الماني)

موضوع الكتاب رواية

موقعنا على الإنترنت www.oeabooks.com



